والالمثانة الفائدة المتابقة ال

وكشن قعشين الترابث

رَفْعُ معِي (لرَّحِيُ (النَّجَنِّي) (سِيكنتر) (النِّرْرُ) (الِنِوْدُوكِرِسِي

## عُقَلِلْجُانِيُّ وَيُلِيَّانِيُّ الْمُثَالِثِيَّالِيُّانِيُّ الْمُثَالِثِيِّ الْمُثَالِثِيِّ الْمُثَالِثِيِّ الْمُثَالِثِيِّ الْمُثَالِثِيِّ الْمُثَالِثِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثْلِقِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُلِينِ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِينِ الْمُلْمِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُلْمِينَ الْمُثَلِّذِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِيلِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِيلِينِ الْ

تالیت بدر الدین محمود العینی المتوفی سنة ۸۵۵هـ/ ۱۹۵۱م

عصد رسّلاطين الماليكث

الجزء الأول

حوادث وتراجم

AUT - 110 - /- 111 - 114

منته دون مداشیه دکتود محدث زأمین استار تامغ النصورالوسطن کلیزاقعاب - جامشاهاه

(AT-10-2 1271)

رَفَعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُّنِّ يُّ (سِلنَمُ (الْهِرُ لُلِهِ وَصُرِّتَ (سِلنَمُ (الْهِرُ لُلِهِ وَصُرِّتَ رَفْعُ معِيں (الرَّحِمِيُ (الْفِجَّسِيِّ (سِيكنش (النِّيرُ (الِفِرُو وكريس



# عقالجان والمالية

تألیف ب*کراللاین محودال*کینی ملتوفی سنة ه ۱۵۰۸هم عص*ت رسکا طین المالیک* 

الجــزء الأولــ حواد**ت وتراجس** ٦٤٨ - ٦٦٤ هـ/ ١٢٥٠ - ١٢٦٥م

> مققه وونها مواثير وكنور محر أرمين أستاذ تاريخ العصور الوسطى كلية الآداب – جامعة القاهرة

مُولِجُهُ كَالِلْكِيْكِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِمُ مُولِمَا مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ ا

رَفْعُ بعِس (لرَّحِيُ (الْمُجَنِّى يُّ (سِيكنش (النَّمِنُ (الِفِرُووكريس (سِيكنش (النَّمِنُ (الِفِرُووكريس

### الهَنيَّئة العَامَة الهَنيَّئة العَامَة لِللَّهُ المَّالِكُ المَّلْكُ الْمُتَارِّقُ المَالِقُ المَّالِقُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلِيْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَّلْكُ المَالِكُ المَلْكُ المُلْكُ المُلِكُ المُلْكُ المُلْلِلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُ

بدرالدين العينى، محمد بن احمد، بن موسى بن احمد، 1801 - 1801.

عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان/ تأليف بدر الدين محمود العينى؛ تحقيق محمد محمد أمين. - القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث، 2009-

مج 1، 558 ص ؛ 29 سم.

المحتويات: عصر سلاطين المماليك: حوادث وتراجم

٨٤٢ - ١٢٥٠ / ١٢٥٠ - ١٢١٥م

تدمك 5 - 977 - 18 - 977

١ - التاريخ

أ - أمين، محمد محمد (محقق) ب - العنوان.

4.4,4

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيشة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

www.darelkotob.gov.eg

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٩/٢١٨٧٣

I.S.B.N. 977 - 18 - 0678 - 5

بسيم شدارجمن الجميم

رَفْعُ معب (لرَّحِمْ) (النَّجْرَى يُّ (سِلنَمَ) (النِّيرُ) (الِمْوَوَرِيرِي رَفَعُ بعبن (لرَّحِمْ إِلَى الْهُجَنِّى يِّ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (لِيْرُونُ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (لِيْرُونُ مِسِتَ

.

\*\*(

#### مقدمة

لسنا هنا بعبدد الترجمة للؤرخ بدر الدين العينى ، أو التوسيع فى الكلام من حياته الحياصة والعامة ، فقسد ترجم له من المعماصرين ابن تغسوى بردى ، والسخاوى ، والسيوطى ، وابن العاد ، وغيرهم ، كما توجد له ترجمة مطولة فى مقدمة كتاب « السيف المهند فى سسيرة الملك المسؤيد ، وفي غيره ن الدوامات التى تناولت نشر بعض كتب العينى ، أو نشر أجزاء من كتبه .

ورضم ذلك فقد رأينا إتماما للفائدة أن نورد في هذه المقدمة ترجمة بدر الدين العيني التي كتبها أحد المعاصرين له ، وهو ابن تغرى بردى في كتابه و المنهل الصافى به ، والتي لم تنشر بعد ، وبخاصة أن ابن تغرى بردى أقدم من ترجم لبدر الدين العيني ، وفياً يلي نص هذه الترجمة :

مجود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود ، العلامة ، فريد عصره ، ووحيد دهره ، عمدة المؤرخين ، مقصد الطالبين ، قاضى القضاة بدر الدين أبو محمد وأبو الثناء بن القاضى شهاب الدين بن القاضى شرف الدين ، العيتابى الأحمسل والمولد والمنشأ ، المصرى الدار والوفاة ، المضنى ، قاضى قضاة الديار المصرية ، وعالمها ، ومؤرخهها .

سالته عن موقده فيكتب إلى بخطه \_ رحمه الله \_ : مولدي في السادس

دا) والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وسنين وسبعائة، في درب كيكن، انتهى.

قلت : ونشأ بمينتاب ، وحفيظ القرآن الكريم ، تفقه على والده وضره ، وكان أبوه قاضي عينتاب وتوفى بها في شهر رجسيد سنة أربع وثمانين وسيعائة ، ورحل ولده صاحب الترجمــة « إلى حاب » وتفقه بهــا ، وأخذ عن العـــلامة حمال الدين يوسف بن مومى الملطى الحنفي ، وغيره ، ثم قدم لزيارة بيت المقدس فلق به العلامة علاء الدين أحمد بن محدد السرامي الحنفي ، شميخ المدرسة الظاهرية برقوق: ، وكان العلاء أيضا توجه لزبارة بيت المقدس ، فاحتقدمه معه إلى القاهرية في سسنة تمسان وتمانين وسيمائة ، ونزُّله في جملة الصوفية بالمدوسة الظاهرية ، ثم قرره خادما بها في أول شهر رمضيان منها، فباشر المذكور الخدامة صاحب الترحمة وأخذ هنه علوما كشيرة في مدة ملازمته له ، ولمــا مات العلام السيراى آخرجه الأمير جاركس الحليلي أمير آخور من الخدامة وأمن بنغيه ، لما أنهوه عنه عسدا من الفقهاء، حتى شفع فيه شيخ الإصلام سراج الدين عمو البلقيني ، فأهفى من النفي ، وأقام بالقاهرُةُ ملازما للإشتغالُ ﴾ وتردد الله كابر من الأمراء مشل الأمير جـــكم من عوض ، والأمير قلمطاى الدوادار قبــله ، وتغرى بردى القردى ، وغيرهــم ، جــتى توفى المــلك الظاهر برقوق في شوال سمنة إحدى وثما نمائة ، فولى بعد ذلك حسبة القاهرة في يوم الإثنين مستمل ذي الحجة سِنة

<sup>(1) ﴿</sup> فِي سَايِعِ مِشْرُ رَمْضَانَ ﴾ في التبر المسبوك ص ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَتُوجِه إِلَى بِلَادِه ﴾ في النسير المسبوك ، و ﴿ ثم بِعَدْ بِسَسِرِ تُوجِه إِلَى بِلَادِه ثم عاد ﴾ في المهنوء الملامع .

إحدى وثمانمائة عوضا من الشيخ تتى الدين المقريزى ، فلم تطل مدته ، وصرف أيضا بالشيخ تتى الدين المقريزى في سنة اثنتين وثمسانمائة .

قلت : وولايت الحسبة بالقاهرة يطول الشرح في ذكر ذلك لأنه وليها غير مرة آخرها في سنة ست وأربعين وثماثمائة عوضا من يار على الطويل الخراساتي، انتهى .

ثم ولى المذكور فى الدولة الناصرية عدة نداريس ووظائف دينية ، واشتهو اسمه ، وأوي ودرس ، وأكب على الإشسنال والتصنيف إلى أن ولى فى الدولة المؤيدية شيخ نظر الأحباس ، وصار من أعيان فقهاء الحنفية ، وأوخ وكتب ، وجمع وصنف ، و برع فى علوم كثيرة : كالفقه ، واللغة ، والنحو ، والنصريف ، والتاريخ ، وشارك فى الحديث ، وسمع الكنير فى مبدأ أمره ، وقرأ بنفسه ، وسمع التفسير والحديث والعربية .

غمن التفسير : تفسير الزمخشرى ، وتفسير النسلى ، وتفسير السموقندى ·

ومن الحسديث : الكتب الستة ، ومسند الإمام أحسد ، وسنن البيهـــق والدارقطني ، ومسند عيد بن حيد ، والمعاجم الثلاثة للطبراني ، وفير ذلك .

ومن المربية : المفصل للزمخشري والألفية لابن مالك في النحو وغيرهما .

وتصدى للإقسراء سنين ، واستمر على ذلك إلى أن طابسه المسلك الأشرف برسباى، وأخلع عليه باستقراره قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية فى يوم الخيس سابع حشرين وتمانمائة ، بعد عزل قاضى القضاة في الدين عبد الرحمن التفهنى ، وخلع على النفهنى بمشيخة خانة باة شيخو بعد

موت شيخ الإسلام سراج الدين عمر قارئ الهداية ، فباشر المذكور وظيفة القضاء بحرمة واقوة ، وعظمسة زائدة ، لقربه من المسلك ، ولخصوصيته به ، ولكونه ولى القضاء من غير سعى .

وكان ينادم الملك الأشرف، ويبيت عنده فى يعض الأحيان، وكان يعجب الأشرف قراءته فى التاريخ، كوند كان يقوأه باللغة الدربية ثم يفسر ما قرأه باللغة التركية، وكان فصيحا فى اللغتين.

وكان الملك الأشرف يسأله عن دينه، وعما يحتاج إليه من العبادات وغيرها، وكان العيني يجيبه بالعبارة « التي » تقرب من فهمه، ويحسن له الأفعال الحسنة، حتى سمعت الأشرف في بعض الأحيان يقول: لولا العنتابي ما كنا مسلمين، انتهى.

واستمر فى القضاء إلى أن صرف وأعيد التفهنى فى يوم الخميس سادس عشرين صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ، وفى اليوم المذكور أيضا صرف قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر بقاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى .

فلزم المذكور داره أياما يسيرة ، وطلبه السلطان إلى عنده ، وصار يقرأ له على عادته ، ثم ولاه حسبة القاهرة في يوم السبت رابع شهر ربيع الآخر من السينة ، عوضا عن الأمير إينال الشثهاني ، وكان الشثهاني ولى إلحسبة إلى أن أعيد إلى القضاء في سابع عشر بن جادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ، عوضا عن التفهني محكم طول مرض موته .

باشر القضاء والحسبة والأحباس مماً مدة طويلة ، إلى أن صرف عن الحسبة بالأمير مسلاح الدين بن حسن بن نصر الله ، واستمر في القضاء ونظر الإحباس

إلى أن نوفى الملك الأشرف برسباى فى ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وتمانمائة ، وتسلطن ولده الملك العزيز يوسف ، وصار الأنابك جقمق العلائى مدبر مملكته ، عزله جقمق المذكور عن القضاء بشيخ الإسلام سعد الدين سعد بن محمد الديرى فى يوم الإثنين ثالث عشر الحرم سنة اثنتين وأربعين وتمانمائة ، فلزم المذكور داره مكما على الإشغال والتصنيف إلى أن ولاه الملك الظاهر جقمق حسبة القاهرة مرتين ، لم تطل مدته فيهما ، الأولى عن الأمير تنم بن عبد الرزاق المؤيدى ، والثانية عن يار على الطو بل .

ثم ركدت ريحه ، وضعف عن الحركة لكبرسنه ، واستمر مقيا بداره إلى أن خرجت عنه الأحباس لملاء الدين على بن محمد بن الزين ، أحد نواب الحمكم الشافعي وندماء الملك الظاهم جقمق ، في سنة ثلاث وخمسين ، فعظم عليه ذلك لقالة موجوده ، وصار يبيع من أملاكه وكتبه إلى أن توفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة ، وصلى عايه من الغد بالجامع الأزهر، ودفن بمدرسته بجوار داره ، وحمه الله .

وكانت جنازته مشهودة ، وكاثر أسف الناس عليه .

وكان بارها في عدة علوم ، مفندا ، عالما بالفقه ، والأصول ، والنحو ، والتصريف ، واللغة ، مشاركا في فيرهم مشاركة حسنة ، أعجوبة في التاريخ ، ملو المحاضرة ، محفوظا عند الملوك - الا الملك الظاهر جقمق - ، كشير الإطلاع ، واسم الباع في المعقول والمنقول ، لا يستنقض إلا متعرض ، قلّ أن يذكر علم إلا و يشارك فيه مشاركة جيدة ،

وكان شيخا أسمر اللمون ، قصير ، مسترسل المحية ، فصيحا باللغة التركية ، لكلامه في التاريخ وفيره طلاوة ، وكان جيد الخط ، سريع الكتابة ، قبل أنه كتب كتاب القدورى في الفقه في لبلة واحدة في مبادئ أمره ، وكانت مسوداته مبيضات ، وله نظم وتثر ، ليسا بقدر عليه .

ومن مصنفاته : شرح البخارى في مجـلدات كــُـــيرة نحو العشرين مجــلد ، وشرح الهداية في الفقسه ، وشرح الكنز في الفقه، وشرح مجمع البحوين في الفقه أيضًا ، وشوح تحقة الملوك ، وشرح الكلم الطيب لابن تيمية ، وشرح قطعة من سنن أبي داود ، وقطعة كبديرة من سيرة ابن هشام ، وشرح العوامل المـــائة ، وشرح الحاريردي، وكتاب في المواعظ والرقائق في ثميان مجلدات، ومعجم مشايخه ف مجلد ، وغتصر في الفتاوي الظهيرية ، وغتصر المحبط ، وشرح النسهيل لابن مالك مطولا ومختصرا ، وشرح شواهد الألفية لابن مالك ، وهو كتاب نفيس احتاج إليه صديقه وعدوه ، وانتفع بهذا الكتاب غالب عاساء عصره ، وشرح مَمَانِي الآثار للطحاوي في ثذتي عشر مجلدة ، وكتاب طبقات الشعراء ، وحواشي على شرح الألفية لابن مالك ، وكتاب طبقات الحنفيــة ، والتاويخ الكبير على السنين في مشرين مجلدة ، واختصره في ثلاث مجلدات، والتاريخ الصغير في ثلاث مجلدات ، وعدة تواريخ أخر ، وحدواشي على شرح السيد عبد الله ، وشرح الساوية في العروض، واختصر تاريخ « دمشتي الكبير لابن عساكر، وله مصنفات » أخرلم يحضرنى الآن ذكرها ، وفي الجملة كان من العلماء الأعلام، وحمه الله تعالى ،

#### المخطوط ومنهج التحقيق :

مخطوط « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » كتاب في التاريخ العام ، ذكر المؤلف في مقدمته : ﴿ قَدْ كُنْتَ جِمَّعْتُ فِي حَدَانَةٌ سَنِّي وَعَنْقُوانَ شَبَّا فِي تَارِيخُـا من مبدأ الدنيا إلى سنة خمس وثمانمائة ، حاويا لقصص الأنبياء عليهم السلام ، وما جرى فى أياءهم ، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جرى بعده بين الحلفاء والملوك في كل زمان ، مع الإشارة إلى وفيات الأعبان ، متوجا بذكر الملكوت الملوية ، والملكوت السفلية ، ثم بدا لى أن أنقحه باحسن منه ترتيبا ، وأوضع تركيباً ، مع زيادات لطيفة ، ونوادر شريفة ، وضبط ما يقع فيه من المبهمات من أسامى الرجال والأمكنة المذكورات وترجمته بعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، وفصلتمه على قصول ، تدميلا للحصول ، متوجا بمقدمة تنبيء عن أصل التاريخ ، ومعناه ، وعن سهيب وضعه ومبتاه . » .

وقد قدم حوادث كل سستة على وفيات أعيانها ، ورتب ما بعد الهجرة ملى السنين ، وانتهى فيه إلى آخر سنة . ٨٥ ه .

وما وصل إلينا من هذا الكتاب بخط المؤلف أجزاء متناثرة في مكتبات متعددة في أنحاء العالم، كما وجدت نسخ أخرى غير كاملة كتبت فيما بعد، ومن أشهر ما وجد من هذا الكتاب نسخة ملفقة من ثلاث نسخ مخطوطة محقية ولى الدين باستانبول: النسخة الأولى منقولة عن خط المؤلف نخط محمد ن أحمد بن محمد ابن أحمد الأنصاري الخزرجي الإحميمي الحنفي ، كتبها بالقاهرة فها بين سمنة ٨٩٨هـ، وسنة ٨٩٨هـ، والنسخة الثانية بخط الشبخ عبد الله بن عيسي بن إسماعيل العمري الأزهري المسالكي كتبها سبنة ٨٩١ ه ، والبسخة الثالثة بخط المؤلف ،

وتقع هذه النسخة الملفقة في ٢٣ جزءا في ٦٩ عجلما ، رعن هذ، النسخة صورة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٨٤ تاريخ ، وعنها أيضا نسخة كتهت حديثا وتقع في ٢٨ بجلدا تحت رقم ٨٢٠٣ م .

كما توجد بدار الكتب المصرية ست مجلدات من هذا الكتاب كثبت سنة ١٢٩٠ ه تحت رقم ٧١م .

كما توجد أجزاء من نسخ أخرى ، بعضها بخط المؤلف في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ٢٩١١ ، ومن هذه الأجزاء نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .

كما يوجد جزه من مختصر عقد الجمان للؤلف ، وهو المعروف باسم « تاريخ البدر فى أوصاف أهل العصر » ، محفوظ بمكتبة المتحف البريطانى بلندن تحت رقم Add. 22360 .

ولعل صخامة الكتاب التي قد تصل في بعض النسخ إلى ٦٩ مجلدا من الأمور التي جعلت أمر تحقيد الكتاب ونشره أمرا صعبا ، وبكاد أن يكون بعيد المنال ، ولذلك اقترحت على مركز تحقيق التراث بالهيئة المصرية العامة للكتاب أن يقسم الكتاب إلى عصور تاريخية ، ويستم تحقيق وتشر كل عصر منها على حدة ؛ وعلى بذأ حد المتخصصين والمهتمين بهذا العصر، وبذلك يحرج هذا المخطوط الى النور ، ويصبح في متناول الباحثين والدارسين للتاريخ الإسلامي والوسيط .

ورايت أن أبدأ بمصر سلاطين الماليك، فهو أفرب لى من حيث التخصص الدقيق، وفي نظري هو أهم أجزاء الكتاب، فكما رأينا من ترجمة ابني تغرى يردي

المؤلف أنه عاش ومات في عصر سلاطين المماليك ، وكان شاهد عيان على عصره محكم كونه مؤرخا ، ومحكم الوظائف التي تقلدها ، حتى أنه يمكن أن نطلق على المعيني أنه المؤرخ الرسمي للدولة في عصر السلطان برسباي .

ولم يكن العبني فيا نقله عن بدا بات العصر المملوكي مجرد ناقل ، ولكنه كان باحثا ومدفقا وناقدا لما ينقله و يكتبه عن الآخرين ، وذلك في حدود ما تسميع به همذه المعانى في عصر اعتبر التأليف هو جمع وتلخيص لما كتبه الآخرون . و يكفى للتدليل على ذلك ما ورد بهذا الجزء ب الذي نقدمه للقارئ اليوم ب على سبيل المثال لا الحصر ، منافشة العيني لتاريخ سلطنة المعز أيبك وأنها كانت سنة ، ه و ه وليس سنة ١٤٨ ه كما ذكر المؤرخون الآخرون ، وعلل العبني هذا اللهس بأن أيبك بو يع بالسلطنة سنة ١٤٨ ه لمدة خمسة أيام فقط ، ثم عن ل عن الصلطنة ، وظل أنابكا .

كذلك ربط العينى بين زواج أيبك من شجر الدر وسلطنته الثانية سـ نقلا عن بيرس الدوادار سـ وأن ذلك كان سنة ٢٤٩ هـ ، مناقضا بذلك رواية المقريزى المتداولة بين المؤرخين المحددين ، والتي تردد القسول بأن شجر الدر تزوجت من أيبك وتنازلت له عن السلطنة سنة ٢٤٨ هـ ، إذ يقول المقريزى ه وتزوج الأمير من الدين أيبك بشجر الدر في تاسع عشرى ربيسع الآخر ، وخامت نفسها من عملكة مصر ونزلت له عن الملك .

<sup>(</sup>١) انظرما يل ص ٣٦ ، ص ٦٧ إ

<sup>(</sup>٧) انظرما يل ص ٧٥ ، ص ٥٩ .

<sup>·</sup> ۲۹۸ سلول به ۱ ص ۲۹۸ ·

ومثال ذلك أيضا ما ذكره العبنى \_ فى هذا القسم \_ عن وفاة السلطان الملك عيات الدين كيخسرو \_ صاحب الاد الروم \_ واستقلال أولاده بالسلطنة ، فقال : « وقد خبط نفر من المؤرخين فى تاريخ وفيات هؤلاء وتاريخ ولاياتهم ، منهم : بيبرس الدوادار، والصواب ما ذكرناه » .

من هذه الأمثلة يتضبح لنا أهمية ماكتبه العينى عن عصر سلاطين الهماليك، حتى في الأجزاء التي لم يفاصرها ونقلها عن غيره، فإنه نقل، ونقد ما نقله، ثم أهلى برأيه في هذه الأقوال.

و بعتمد تحقيق الأجزاء الخاصة بعصر سلاطين المماليك على إتخاذ ما وجد من المجزاء بخسط المؤلف أسماسا للتحقيق والنشر مع مقابلتها على ما يوجد من نسخ أخرى، أما الأجزاء التي لم تصلنا بخط المؤلف، ومنها هذا القسم، فالاعتباد سيكون أساسا على أقدم النسخ، وفي جميع الأحسوال ستجرى مقابلة النص على مصادره الأصلية التي نقل عنها العيمني – إن وجدت - ، وعلى المصادر الأساسنية المعاصرة والتي تتناول نفس الأحداث.

ويعتمد نشرالحزء الأول (١٤٨ – ٦٦٤ هـ)، وكذلك الجزء الثانى (١٦٥ – ٦٨٨ هـ) من القسم الحساص بهصر سلاطين المساليك على النسخة التي كتبها محمد بن أحمد بن محمد الإحميمي بالقاهرة سنة ه٩٨ هـ، وهما عبارة عن المجلدان الشالت والرابع ( الورقة ٣١١ – ٧٢٧) من الجنوء ١٨ من اللسخة الملفقة ،

<sup>(</sup>١) انظر ما بل ص ١٣٧ ج.

والمحفوظ صورتان بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٨٤ تاريخ، فقد جاء بآخر هــذا الجزء في ضحوة يوم الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى عام خمس وتسعين وثمانمائة على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم إلى عفوه ورحمته ومغفرته محمد بن أحمد بن محمد الإحميمي الأفصاري الحنفي بمنزله بباب الجوانية داخل باب النصر بالقاهرة المحروسه ، حامدا قه ، ومصليا على رسوله ، ومسلما ، وعسبلا ، ومهللا ، وعوقلا » .

و يعتمد التحقيق على التعريف بالشخصيات والأعدام المساركة في الأحداث، والإشارة إلى مصادر ترجمتها ، وشرح المصطلحات التاريخية، والألفاظ اللغوية ، والتعريف بالأماكن ... الخ وذلك في شرح نختصر، وفلك عند ورودها لأول مرة .

وسيجرى \_ إن شاء الله \_ نشر الأجزاء الخاصة بعصر سلاطين المماليك في أجزاء متابعة بحيث يحتوى كل جزء على تحقيق ونشر أحداث وتراجم عدد من السنوات ستوضح على غلاف كل جزء ، دون ارتباط بعصر سلطان معين ، أو فسترة متساوية من عدد السنين ، ذلك أن المؤلف يلجأ أحيانا إلى التوسع ، ويلجأ أحيانا إلى الاختصار ، ولم يكن أمامنا سوى تقسيم الكتاب إلى أجزاء شبه متساوية من حيث الحجم ، تضم عددا من السنوات تزيد أو تنقص تبعا لتوسع المؤلف أو إيجازه .

وسيزود كل جزء بفهارس تفصيلية تسهل الاستفادة من كل جزء على حدة .
وفي ختام مذه المقدمة لا يسمى إلا أن أتقدم بالشكر إلى كل من الأستاذ مجمد كامل شحاته ، وكيل الوزارة ، و رئيس قطاع دار الكتب والوثائق القومية ، والأستاذ على عبد المحسن ذكى مدير عام مركز تحقيق النراث ، لما قاما به من تذليدل للصعوبات والمعوقات الإدارية ، وتوفيرهما للصادر والمخطروطات والمصورات الني احتجت إلبها عند تحقيق هذا الجزء .

كا أوجه الشكر إلى الباحثين – أعضاء لجنة التاريخ – بمركز تعقيق النراث الذين شاركوا في مقابلة المخطوط على المصادر المعاصرة في هذا الجزء ، كما شاوكوا في إعداد كشافات الكتاب ، وصراجعة تجارب المطبعة ، وهم : السيدة / نجوى مصطفى كامل ، والسيد / على صالح حافظ ، والسيد / عوض عبد الحليم حسن ، والسيدة / إلهام محمد خليل ، كما أوجه الشكر إلى السيد / عبد المنعم عبد الفتاح الناسخ بمركز تحقيق النراث .

وبعد فالكمال فه وحده ، ولا يسعني إلا أن أذكر قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا م ، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا العمل ، والحدمة الزات الإسلامي .

والله ولى التوفيق ما

مسقط في ( ١٦ دبيع الثان ١١٠٧ م د گنور محمد محمد أمين

[r11]

#### فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الشامنة والأربعين بعد الستمائة

استهلت هذه السنة، والخليفة هو : المستمصم بالله .

وسلطان الديار المصرية: الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين، ولكنه ما أقام في السلطنة إلا يسيرا ، وقتــل على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تمــالى .

و بقية أصحاب البلاد وملوك الأطواف على حالهم ، غير صاحب اليمن ، فإنه قتل أيضاً في هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله .

#### ذكر كسرالفرنج وأخذ ريد افرنس أسيرا:

قد ذكرنا في السنة الماضية من الفتال مع الفرنج ، وكانوا قد ضعفوا لأجل انقطاع المدد والميرة عنهم من دمياط ، فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل اليهم [ ٢١٢] من دمياط ، فلم يبق لهم صبر على المقام ، فرحلوا ليلة الأربعاء

<sup>. (</sup>٠) يوافق أرلها الثلاثاء ه إبريل ١٧٥٠ م ٠

 <sup>(</sup>١) هو هبد الله بن متصور بن أحمد بن الحسن بن يوسف ، أمير المؤمنين المستعصم بالله ، قتل
 على يد النتار سنة ٢٥٦ هـ / ١٢٥٨ م - انظر ترجمته فيا يل رفيات سنة ٢٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٢) فتل فى نفس السنة ـــ انظر ثرجته فيا يلي •

 <sup>(</sup>٣) هو عمر بن على بن رسول ، الملك المنصور ، أنظر ترجمته فيا بلى .

<sup>(</sup>٤) المقصود جيوش لو يس التاسع قائد الحملة الصلبية السابعة .

لثلاث مضين من المحرم من هذه السنة متوجهين إلى دمياط ، وركبت المسلمون أكتافهم ، ولما أسفر صباح يوم الأربعاء خالطهم المسلمون ، و إذاوا فيهم السيف ، ولم يسلم منهم إلا قليل ، و بلغت عدة الموتى من الفرنج ثلاثين ألفا ، و إنحاز ريد افرنس ومن معه من الملوك والأمراء إلى تل هناك .

قال المؤيد: إلى بلد هناك ، فطلبوا الأمان ، فأمنهم الطواشي محسن (۲) العمالحي ، ثم احتبط عليهم وأحضروا إلى المنصورة .

قال أبو شامة : وأسر ريد افرنس وأخوه ، وجماعة من خواصمه ، كانوا اختفوا في منية عبد الله من ناحيــة شرمساح ، وأخذوا [ برقابـــم ] ، وقيدوا

<sup>(</sup>۱) ويد افرنس ۽ يقول المقريزى : لقب بلغة الفرنج معاه ملك افرنس ، السلوك جـ ١ ص Roi de France والمقصود ٣٣٣ والمقصود

<sup>(</sup>٢) هو إسماهيل بن على بن محمد بن محمود عماد الدين ، أبو الفدا الملك المؤيد ، صاحب حماة المترق سنة ٢٣٧ هـ/ ١٣٢ م ، وصاحب كتاب المحتصر في أخبار البشر الذي ينقل هذه العيني في هذا الجزء .

(٣) المختصر جـ٣ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) هو عهد الرحمن من إسماعيل بن إبراهيم ، شهاب الدين ، أبو القاسم ، المتوفى سنة ه ٦٦٠ هـ / ١٢٦٨ م ، وصاحب كتاب الروضيين فى أخبار الدرلتيين ، وكتاب ذيل تاريخ أبي شامة ، والكتاب الأخير هو الذى ينقل عنه الدينى فى هذا الجزء .

<sup>(</sup>ه) كان قلو يس الناسع في حلته هـذه ثلاثة أخـوه هم : رو برت كونت أرتوا . Alphonse Of Poiton الذي قتل بالمنصورة ، القونسو كونت بواتو Count Of Artois الذي قتل بالمنصورة ، القونسو كونت بواتو الثانى والثالث ، ثم أبقوا الثانى وشارك كونت أنجو Charles of Anjou ، وقد أسر المسلمون الثانى والثالث ، ثم أبقوا الثانى في الأصرحتى تدفع الفدية ـ أنظر وتسيان : تاريخ الحروب الصليبية ج ٣ ص ٤٤٣ ، ٣ ٥٤٠ . ٤٧١ . ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) شرمساح حشارمساح ؛ قرية كبيرة من القرى القديمة ، على الضفة الشرقية لفرع دمباط ، وهي حاليا تابعة لمركز فارسكور من أعمال محافظة دمياط ، القاموس الجغرافي ق ٢ ج ١ ص ٢٤٣ .

(٧) [ ] إضافة من ذيل تاديخ أن شامة ص ١٨٤ : وهي آخر الجملة التي نقلها العيني ، والموجودة بالمطبوع من قبل تاريخ أفي شامة .

ريد افرنس ، وجمل فى الدار التى كان ينزلها كاتب الإنشاء فخر الدين [ بن ] لفإن ، ووكل به الطواشى صبيح المعظمى .

وقال بيبرس : و كان للبحرية النجمية في هذه الوقعة الحظ الأوفى، والقدح المعلى .

وفى المرآة : وفى أول ليلة من سنة ثمان وأربعين وستمائة كان المصاف بين الفرنج والمسلمين على المنصورة ، بعد وصول الملك المعظم توران شاه إلى المخديم ، ومسك الأفرنسيس وهو ريد افرنس ، وقتل من الفرنج مائة ألف ، ووصل كتاب المعظم توران شاه ، يعنى إلى دمشق ، إلى نائبها جمال الدين ابن يغمور :

<sup>(</sup>۱) [بن] إضافة من السلوك جـ ( ص ٣٥٦ ، وهو إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد ، الموذير تقرالدين ، المتوفى سنة ٣٩٣ هـ / ١٢٩٣ م -- المنهل جـ ١ ص ١٣٦ وقم ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) هو بيبرس بن عهد الله المنصوري الدوادار ، المنوفي سنة ه ٧٧ ه / ١٣٢٤ م ، وصاحب كتاب قربدة الفكرة في تاريخ الهجرة، وألذى ينقل عنه العيني في هذا الجزء وسوف نقبصر على الإشارة إلى هذا الكتاب حيث توجد الأحداث في المخطوط الذي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٣) هو كتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، نشر منه الجزء النا من في قسمين - حيدر أياه ٢ • ١٩ • ، لمؤلفه يوسف بن تزارغلي ، شمس الدين أبو المفافر ، المعروف بسبط ابن الجوزى ، المتوفى سنة ١٩٠٤ م /٢ • ١٦ م — أنظر ترجمته بالمنهل الصافي .

<sup>(1) &</sup>lt; بعد عبى الملك تورانشاه إلى الخبيث الأفرانسيس ، في مرآة الزمان جدق ٢ ص ٧٧٨ -

<sup>(</sup>ه) < إلى نائبها جمال الدين بن يقمور » ساقط من مرآة الزمان ، وقد توقى جمال الدين بن يقمورسنة ٩٩٨ م / ١٢٥٠ م — مرآة الزمان جـ ٨ ص ٧٨٠ ه

الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ( وما النصر إلا من عند الله )، ( ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصرالله، «ينصر من يشأه وهو العزيز الرحيم» )، ( وأما بنعمة ربك فحدث )، ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )؛ نبشر المجاس السامي الجمالي، بل نبشر الإسلام كافة بما من الله به على المسلمين من الظفر بعدة الدين، فإنه كان قد استفحل أمره، واستحكم شره، ويئس العباد من الأهل والأولاد، فنودوا: ( ولا تياسوا من روح الله [ إنه لايياس من روح الله ) الآية ] ولما كان يوم الأربعاء مستمل السمنة المباركة تمم الله على الإسلام بركتها، فتحنا الخزائن، وبذلن الأموال، وفرقنا السلاح، وجمعنا العربان، والمطوعة، واجتمع خلق (١٠٠) وعظيم ] لا يحصيهم إلا الله تعالى، وجانوا من كل فج عميق، ومن كل مكان

- (٣) سو رة الضمعي رقم ٩٣ آية رقم ١١٠
- (٤) سورة إراهم رئم ١٤ آية رقم ٣٤ ٠
- (٥) من ألغاب كبار الأمراء في المصر الأيوبي انفار الألغاب الإسلامية ص ٣١٦، ص ٥٥،٠
  - (٦) « المسلمين » في السلوك ج ١ ص ٣٠٧ ٠
  - (٧) « رأيس » في الأصل ؛ ومرآة الزمان والتصحيح من السلوك
    - (٨) سورة يوسف رقم ١٢ حزه من الآبة رقم ٨٧٠
    - (٩) [ ] إضافه من مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٧٨٠
      - (١٠) د رخلقا ۵ في السلوك .
    - (١١) [عظيم] إضافه من مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٧٨٠
      - (١٢) ﴿ فِأَمِرا ع فِي السلوك .
      - (۱۳) « من كل a ساقط من الملوك .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران وقم ٣ جزء من الآية ١٢٦، أو سورة الأنفال رقم ٨ جزء من الآية رقم ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الروم رقم ٣٠ آية رتم ٤ ، ه ، وفيا بين « » ما تط من السلوك جـ ١

<sup>749 .</sup> P

[بعيد] سحيق، «ولما رأى العدو ذلك أرسل يطاب العملح على ما وقع عليه الإنفاق بينهم وبين [ ٣١٣] المسلك الكامل رحمه الله ، فأبينا ، «ولما كان في الليل » ، تركوا خيامهم ، وأثقالهم ، وأموالهم ، وقصدوا دمياط هاربين ، هو الليل » ، تركوا خيامهم ، وأثقالهم ، وأموالهم ، وقصدوا دمياط هاربين ، هو الليل » وقد حل هو الليل ، وقد حل الليل ، وقد حل المحرن في آثارهم طالبين » ومازال السيف يعمل في أدبارهم عامّة الليل ، وقد حل بهم الحرى والويل : قلما أصبحنا نهار الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفا ، غير من ألى نفسه في اللجيج ، وأما الأسرى فحدّث عن البحر ولاحرج ، والتجأ الفرنسيس الى المنية ، وطلب الأمان فآمناه ، وأخذناه ، وأكرمناه ، وتسلمنا دمياط بعون الله وأطفه .

وقال أبو شامة : وفى يوم الأربعاء سادس عشر المحسرم وصل إلى دمشق درر) غفارة ملك افرنسيس المأسور ، أرسلها السلطان المعظم إلى نائبـــه بدمشق الأمير

<sup>(1) [</sup> بعيد ] إضافة من مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٧٨٠

<sup>(</sup>Y) « عليه » ساقط من مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٧٩ .

٣) ١١ » ساقط من السلوك ، و بدلا منه ١١ فلما كان ليلة الأوبعاء » .

<sup>(</sup>٤) « وأموالهم وأثقالهم » في نهاية الأرب والسلوك .

<sup>( • ) «</sup> رنحن » في نهامة الأرب •

<sup>(</sup>٦) « » ساقط من السلوك •

<sup>(</sup>٧) « قد » ساقط من السلوك .

 <sup>(</sup>٨) هي منية أب عبد الله ، وتعرف حاليا باسم « مبت الخولي عبد الله » رهي على الشاطي، الشرقي لفرح دمياط ، ترتبع مركز فارسكو ر يمحافظة دمياط .

<sup>(</sup>٩) « دمياط » ساقط من مرآة الزمان . ولم يتسلم المصريون دمياط إلا بعد قتل تو رأن شاه حسـ أنظر ما يل .

<sup>(</sup>١٠) ه بعون الله رفوته ، وجلاله وعظمته » في مرآة الزمان رنهاية الأرب والسلوك .

<sup>(</sup>١١) غفارة - غفائر: المعلف - محيط المحيط .

حمال الدين موسى بن يغمور ، فلبسها ، فرأيتها عليه ، وهي أشكرلاط أحمر ، تحته فرو سنجاب ، فيها بكُلُّهُ ذهب ، فنظم صاحبنا الفاضل الزاهد نجــم الدين محمد بن إسرائيل مقطعات الدائيا إرتجالا ، كل قطعة بيتين في مدح السلطان ، والأمير . أحديها :

جاءت حماء لسيد الأمراء صبغتها سيوفنا بالدماء

إن غفارة العرنس الني - كبياض القرطا**س فى اللون ل**يكن

والثانية: مخاطبة للا معر:

يحدوز في نيل المعالى المدا تلبس أملاب ملوك العمدا

يا واحد العصر الذي لم يزل 

والثالثة : كتبها الأمير مقدمة كتاب إلى السلطان :

أسيد أملاك الزمان بأسرهم تنجزت من نصر الإله وعوده ويابس أسلاب الملوك عبيده

فلا زال مولانا يبيح حمى العدا ثم إن الملك المعظم توران شاه رحل إلى فارسكور ونصب بها برج خشب ،

<sup>(</sup>١) أشكرلاط أحمر : نوع من الفاش . معجم دوزى .

<sup>(</sup>٢) بكلة : لفظ فارسى معناه مشبك ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَحَدُهُمَا ﴾ في الذيل على الروضين ص ١٨٤ •

<sup>(</sup>٤) « كياض القرطاس لونا » في السلوك ج ١ ص ٣٠٨ ونهاية الأدب ، « بهاض » في الذيل على الرومنتين •

<sup>(</sup> ٥ ) و بدما ، ه في الذيل على الروضتين ٠

<sup>(</sup>٦) و مقدم » في الأصل ، والنصحيح من الخيل على الروضنين •

<sup>(</sup>Y) دازمن > ف السلوك جو ص ۲۰۸ ·

وأرسل إلى ابن أبى على نائب القاهرة بأمره بالقدوم عليه ، واستناب بالقاهرة الأمير جمال الدين أقوش النجمى ، وأعرض عن مماليك والده ، وأهمل جانبهم ، وهم الذين أبلوا فى غزو الفرنج بلاء حسنا ، فوجدوا فى نفوسهم لما بلغهم عنه من النهديد والوعيد ، قاجتمعوا على إعدامه ، وتعجيل حمامه .

#### ذكر قنل الملك المعظم توران شاه :

والكلام فيه على أنواع :

الأول فى ترجمته: وهو السلطان الملك المعظم [ ٣١٤] تورانشاه بن السلطان الملك الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن الأمير نجم الدين أيوب، كان أبوه ولاه حصن كيفا فى الشرق، ثم كان يستدعيه فلا بجيبه، فلذلك كان يكرهه، ولأجل خفة فيه أيضا وخلاعة وهروج، فلذلك لم يوص إليه بالملك، مع أنه لم يخلف ولذا غيره، لأن ولده الواحد مات بدمشق، وولده المغيث توفى معتقلا بها كما ذكرناه، وولده خليل المولود من شجر الدر، لم يلبث إلا قليلا ومات طفلاً.

قال السبط: وحكى لى الأمير حسام الدين بن أبى على قال: كنا نقول لالك الصالح أيوب: ما ترسل إلى ولدك توران شاه وتحضره إلى ها هنا. فيقول: دعونا من هذا، فلحينا عليه يوما فقال: أجيبه إلى ها هنا أقتله.

<sup>(</sup>٢) انظر أحداث صنة ٩٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣) السلوك ج ١ ص ٣٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر النجوم الزاهرة جـ ٦ ص ٣٢٨ ، فوات الوفيات جـ ١ ص ٢٦٣ .

الثانى: في سبب قتله: وكان قتله لأمور بدت منه، فنفرت عنه القلوب، والشانى: في سبب قتله: وكان قتله ما فاتفقوا على قتله م

منها: أنه كان فيه خفة .

قال السبط: بلغنى أنه لما دخل كان يجلس على السماط، فإذا سميع فقيها يذكر مسألة وهو بعيد منه، يصبح هو: لا نسلم. ومنها: أنه احتجب عن الناس أكثر من أبيسه، وما ألفوا من أبيه ذلك، وكذا سمع مماليك أبيه منه، ما ألفوا من أبيه ذلك، ومنها: أنه كان إذا سكر يجمع الشموع ويضرب رءوسها بالسيف فيقطعها ويقول: كذا أفعل بالبحرية،

ومنها : أنه كان يسمى مماليك أبيه بأسمائهم •

ومنها : أنه قدّم الأرذال والأندال ، وأبعد الأماثل والأكابر .

ومنها: أنه أهان مماليك أبيه الكبار .

ومنها : أندكان قد وعد أقطأنى بأن يؤمره ، ولم يف له ، فاستوحش منه ، ومنها : أنه كان يهدّد أم خليل ، و يطلب المال والجواهر ، فخافت منه ، وارتفقت معهم .

الثالث: في كيفية قتله:

قال السبط: لما كان يوم الإثنين السابع والعشرين من المحرّم جلس المعظم

<sup>(</sup>۱) هر أقطاى بن هبد الله الجمدار النجمى الصالحي ، المتوفى سنة ۲۰۲ ه / ۱۲۰۶ م --المنهل جـ ۲ ص ۲۰۰ رقم ۲۰۰ -

<sup>(</sup>٢) هي شجر الدر ، قتلت سنة ه ه ٩ ه / ١٢٥٧م — انظر المنهل ، وانظر ما يلي •

 <sup>(</sup>٣) « فلما كان يوم الإثنين ــ سادس أو سابع عشرين المحرم » نهاية الأرب و « سادس عشرى »
 ف السلوك به ١ ص ٣٠٩ و

على السماط ، فضربه بعض المماليك البحسرية بالسيف ، فتلقاه بيده ، فقطع بعض أصابعه ، وقام فدخل البرج وصاح : من جرحني ؟

قالوا: الملحدة الحشيشية. قال: لا أوالله إلا البحرية ؛ والله لا أبقيت منهم بقية ، واستدعى المزين فخيط يده وهو يتوعدهم [ ٣١٥] ، فقال بعضهم ليعض : تموه و إلا أبادكم ، فدخلوا عليه ، فانهزم إلى أعلا البرج ، فاوقدوا النيران حول البرج ، ورموه بالنشاب ، فرمى بنفسه ، وهرب نحو البحر وهو يقول : ما أريد الملك ، دعونى أرجع إلى الحصن ، يا للسلمين ما فيركم من يعسطنعنى و يجبرنى ، والعساكركانها واقفة ، فما أجابه أحد ، والنشاب تأخذه ، وكذا لما صعد إلى البرج رموه بالنشاب ، فتعلق بذيل أقطاى ، فما أجاره ، فقطعوه قطعا ، و بق على جانب البحر رئلانة أيام منتفذا ، ما يتجاسر أحد أن يدفنه ، حتى شفع فيه رسول الخليفة ، فحمل إلى ذلك الجانب فدفن ، وكان الذين باشر وا قتله أراعة .

<sup>(1) «</sup> برجا » في مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٨٢ .

<sup>(</sup>۲) الحشيشية أر الحشاشون : اسم أطلق على طائعة الباطنية من الشيعة الإسماعيلية ، الذين كانوا أتباع الحسن بن الصباح ، الذى ظهر في أواخر القرن ه ه / ١١ م ، وتوارث أتباه، مذهبه ، وكانوا يعملون على اغتيال خصومهم .

<sup>(</sup>٣) البحرية : طائفة الماليك البحرية التي أسمها الملك الصالح نجم الدين أبوب.

<sup>(1) «</sup> الجرائحي » في نهاية الأرب ، وهو الطبيب الجراح .

<sup>( ) «</sup> يا مسلمين » في مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٨٢ .

<sup>(</sup>٦) « ف أجاروه » في مرآة الزمان جـ ٨ ص ٧٨٢ ·

 <sup>(</sup>٧) ق مرآة الزمان في هذا الموضع جملة اعتراضية نصباً: «ولما تنلوه دخلوه هل الإفرنسيس الخيمة بالسيوف ونالواً: نريد الممال ، فقال: نهم ، أطلقوه وسار إلى عكاعل ما اتفقوا عليه معه » — ج ٨ ص ٧٨٣ ٬٧٨٢ . و ببدو أن هذه العبارة وضعت في غير موضعها في النسخة المعلوعة من مرآة الزمان .

قال سعد الدين مسعود بن ناج الدين شيخ الشيوخ : حكى لى [ رجل ] صادق أن أباه الملك الصالح أيوب قال لمحسن الحادم : إذهب إلى أخى العادل إلى الحبس ، وخذ معك من المحاليك من يختقه ، فعرض المحسن ذلك على جميع المحاليك ، فامتنعوا بأسرهم إلا هؤلاء الأر بعمة ، فإنهم مضوا معمه وختقوه ، فساعلهم الله تعالى على ولده حتى قتلوه أنحس قتلة وأقبعها ، ومثلوا به أعظم مثله أخيله .

وفى تاريخ النويرى: اجتمعت البحرية على قتله بعد نزوله بفارسكور، وهجموا عليه بالسيوف ، وكان أول من ضربه ركن الدين بيبرس الذى صار ملك مصر فيها بعده ، فهرب المعظم منهم إلى الرج الحشب الذى نصب له بفارسكو ركا فيا بعده ، فهرب المعظم منهم إلى الرج الحشب الذى نصب له بفارسكو ركا ذكرنا، فأطلقوا في الرج النار، فخرج المعظم من البرج هار با طالبا للبحر ليركب في حراقته ، فحالوا بينه و بينها بالنشاب ، فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتمقا قنله في يوم الإخين المذكور ، وكانت مدّة إقامته في الملك من حين وصوله إلى الديار المصرية شهرين وأياما .

وقال أبو شامة : جرح فى يده فى دهايز الخدمة بعد الساط ، فانهزم ودخل برج خشب ، فأحرق، فرمى بنفسه منه إلى ناحية النيل ، فأدرك ، وقطع بقرية فارسكور .

<sup>(</sup>۱) [رجل] إضافة من مرآة الزمان جـ ٨ ص ٧٨٣٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ بَأْمُرُهُمُ ﴾ في مرآة الزمان ؛ رهو تحريف ؛

<sup>(</sup>٣) و مثلها ، في مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) ملخصا لما ورد في نهاية الأرب 🗕 نجلوط ج ٢٧ روية و ٩ ق

وقال: أخبرنى من شاهد ذلك أنه ضرب أولا، فتاتي الضربة بيده ، فخرقت يلده ، واختبط الناس، فأظهر أن ذلك كان من بعض الملحدة الحشيشية، ثم أشار بعضهم على الباقين براتمام الأمر فيه ، وقال بعد جرح الحية : لا ينبغى إلا [ ٣١٦] فتلها ، فركبوا وتسلحوا ، وأحاطوا بخيمته و برجه الخشب ، لأنه كان نازلا في الصحراء بإزاء الفرنج ، فدخل البرج خوفا منهم ، فأمروا زراقا براحراق البرج ، فامتنع ، فضربت عنقه ، ثم أمروا زراقا آخر ، فرمى البرج بنفط ، فاحرقه ، فأمروا خواب تخلية نفرج منه وناشدهم الله في الكف عنه ، والإقلاع عما نقموا عايه ، وطلب تخلية سهيله ، فلم يجب إلى شيء من ذلك ، فدخل البحر إلى أن وصل الماء إلى حاقه ، فرجع فضر به البندقدارى بالسيف ، فرجع إلى المناء . وقيل : ضربه ضربة فرجع فضر به البندقدارى بالسيف ، فرجع إلى المناء ، وقيل : ضربه ضربة واحدة على عاتقه ، فنزل السيف من تحت إبط اليد الأخرى ، فوقع قطعتين ، وكان قتله في أواخر محرم .

فانظر إلى هاتين الوقعتين العظيمتين القريبتين كيف اتفقتا في شهر واحد . (٦) إحداهما في أوله : وهي كسرة الفرنج الكسرة العظمي التي استأصلتهم .

<sup>(</sup>١) د بالسيف > في الذيل على الروضنين ، رهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ فَرَحْتُ ﴾ في الذال على الروضنين ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ فُونَعُ فِي المَّاءُ ﴾ في الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الواقعتين ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الرومتين .

<sup>( • ) ﴿</sup> الغريبتين > في الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِحديهما ﴾ في الأصل .

والثانية في آخره : قتل للسلطان المعظم على هذا الوجه الشنيع .

وحكى عن السيف بن شهاب جلدك والى القاهرة [ ، كان أبوه ] : أنه بق على البرج وهـو يستغيث برسول الخليفة : يا أبا عن الدين أدركنى ، وتكر د ذلك، فركب في أمره، وكلمهم فيه، فردوه وخوفوه بالقتل والإحراق، و إخراق حرمة الخلفة ، وجرى ما ذكراً ،

قال السبط: وكانو قد جمعوا في قتله ثلاثة أشياء: السيف والنار والماء، فإنهم قتلوه وقد التجأ إلى البحر.

قال : وحكى لى العماد بن در باس قال : رأى جماعة من اصحابنا الملك الصالح أيوب في المنام وهو يقول :

> قتـــلوه شر قتــله صار للعــالم مثـــله لم يراعـــوا فيـــه إلا لا ولا من كان قبله ستراهم عــ قــريب لأفــل النــاس أكله

فكان كما ذكر من افتنال المصريين والشاميين، ومن عدم فيهم من أعيان الأصراء.

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الذيل على الروضتين النوضيح •

<sup>(</sup>٧) انظر الذيل على الرومنين ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٣) «أشياء» ساقط من مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) « قليل » في مرآة الزمان ج ٨ ص ٣٨٧ ٠

لأسكته لاننئ لابغروف يثب

#### ذكر سلطنة شجر الدُّر حظية الملك الصالح أيوب

ولما قتلوا المعظم اجتمعت الأمراء وانفقدوا على أن يقيمدوا شجر الدرّ في الملكة، وأن يكون عن الدين أبيك الحاشنكير الصالحي الممروف بالتركماني أنابك العساكر ، وحلفوا على ذلك ، وخطب لشجر الدر على المنابر ، وضربت السكة بإسمها ، وكان نقش السكة : المستعصمية الصالحيسة ، ملكة المسلمين ، والدة الملك المنصور خليل ، وكانت شجر الدرّ قد ولدته من الصالح أيوب ومات صغ ا كما ذكرناه ، [٣١٧] وكانت صورة علامتها على المناشير والنواقييع : والدة خليل الستعصمة .

#### ذكر تسلم دمياط من الفرنج ورحيل ريد افرنس:

ولمما تم النصر الأعظم والفتح الأكبر بتسلم دمياط من الفرنج من ريد افرنس أفرج هنه عن الحبس، وكان المتحدّث مع ريد افرنس في ذلك الأمير حسام الدين ابن أبي على الهذباني ، لما يعلمون من عقله ومشورته ، واقتداء مخلومهم بتدبيره ، فتقرّر الاتفاق على تسلم دمياط وأن يذهب هو بنفسه سالمها ، فأرسل ريد افرنس إلى من بدمياط يأمرهم بتسليم البلد إلى المسلمين، فأجابوه إلى ذلك، ودخل العملم السلطاني إليهما يوم الجمعة لشلاث مضين من صفر، وأفرج عن ريد افرنس، وانتقل هو ومن بق من أصحابه إلى البرالغربيّ، وركب البحر هو

۱) انظر ما سبق ص ۲۳ .

ومن معه، وأفلموا إلى عكا، ووردت البشري بذلك إلى البلاد، وضم بت البشائر، وأعلنت الأفراح .

و في كسرة ريد افرنس يقول القاضي جمال الدين بن مطروح رحمه الله :

قــل للفرنسيس إذا جئنــــه مقال حق صادر عن نمييح آجـــرك الله على ما جــرى من قتل عباد يسوع المسيعح أتيت مصر اتبتغي ملكها تحسب أن الزمر ياطبل ريح ضاق به عن ناظريك الفسيح بحسن تدبيرك بطن الضريح إلا قتيل أو أسـير جــريح لعــل هيسي منــكم يستريح (۲) فرب غش قد أتى من نصيع

فساقك الحين إلى أدهم وكل أصحابك أوردتهــــم (۱) حمسون ألف لا يرى منهـــم وفقيك الله الأمثالما إن كان با بالكم بذا راضي

- (٣) «أردءتهم » في السلوك .
- (٤) « مبعون » في السلوك .
- ( a ) ه ألهمك » في السلوك.
- (٦) ﴿ البابِ ﴾ في السلوك ، والمقصود البابا في روما .
  - (٧) يوجد بعد هذا البيت البيت التالى :

أنمح من مشق لكم أرسطيح فاتخسذره كامنا إنه السلوك جدا ص ١٦٤٠.

<sup>(1)</sup> هو يحيى بن هيمى بن إبراهيم ، أبو الحسن ، ابن مطروح ، جمال الدين ، توفى مسنة ٩٤٩ هـ / ١٢٥١ م -- انظرما يلي في رفيات ١٢٥١ م .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَقَالَ نَصِحَ مِنْ قَوْوِلَ فَصِيحِ ﴾ في السلوك ج ١ ص ٣٦٣ ، و ﴿ مَقَالَ صِدْقَ مِنْ قَوْوِلَ نَصِيحِهِ في المختصر جـ ٣ ص ١٨٢ .

وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثار أو لقصد صحيح دار بن لقهان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح وذكر أن الفرنسيس لما توجه إلى بلاده جمع جموعا كثيرة ونزل على تونس، فقال شاب من أهلها يعرف بابن الزيات:

[ ٣١٨ ]

يا فرنسيس هذه أخت مصر فناهب لما اليسه تصير لك فيها دار لقان قـبر وطواشــيك منكر ونكير

وكان هذا منه فألا عليه ، فإنه هلك وهو محاصر لهـــا ، وصالح أهلها أبنه على مال ورحل عنها .

#### ذكر عود المسكر إلى القاهرة :

ولما جرى ما ذكرنا عادت العساكر إلى القاهرة ودخلوها يوم الخميس تاسع صفر من هـذه السنة ، ولما دخلوا القاهرة أرسلوا رسـولا إلى الأمراء الذين بدمشق في موافقتهم على ذلك ، فلم يجيبوا إليه .

وفى تاريخ بيبرس: وسيروا رسولا إلى دمشق لاستحلاف الأمير جمال الدين يوسف بن يغمور نائب السلطنة بها والأمراء القيمرية وغيرهم ، فغلطوا الرسول ولم يجيبوه إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنْ أَوْمِمُوا ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَرَافُمُلُ قَبِيحٍ ﴾ في السلوك .

<sup>(</sup>٣) انظر شمال أفريقيا والحركة الصليبية - مجلة الدراسات الأفريقية - المعدد النالث ١٩٧٤ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن إسماعيل الريات — السلوك به ١ ص ٣٦٥ ٠

<sup>(</sup>ه) القيمرية : نسبة إلى قهمر : قلعــة بين الموصل وخلاط ، وكان أهلها فى زمن يانوت من الأكراد ــ معجم البلدان ،

وكان المسلك السعيد بن الملك العزيز فخسر الدين عثمان بن العسادل صاحب الصبيبة خرج من الديار المصرية ، وعبر على غزة ، وأخذ جميع ما بها من المسال وهرب ، وكان قد أعطى قبل ذلك قلعته لالمك الصالح أيوب وصار في خدمته ، ولمسا حرب احتيط على داره بالقاهرة ، وتوجه هو إلى قامة الصبيبة فسلمها له من كان فيها .

وفي هـذه الأيام مـلك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل بن العادل بن أيوب الكرك واستولى عليها ، وذلك أنه كان عند عماته بالقاهرة ، فلما توفي الملك الصالح أيوب بلغ الأمير حسام الدين ابن أبي على أن فحر الدين بن الشيخ ربما أخرجه ورتبه في الملك ، فأطلعه إلى قلعة الحبل واعتقله بها ، فلما ورد المعظم توران شاه إلى المنصورة في التاريخ الذي ذكرناه، أمر به فحمل إلى الشو بك واعتقل بها خوفا منه ، فلما مات المعظم أخرجه الطواشي بدر الدين الصوابي الصالحي، وكان نائب الملك الصالح بالكرك، وكانت الشو بك مضمومة إلى ولايته ، فلكم البلدين ، وسلم إليه القلعتين ، وقام بتدبر دولته ، والاجتهاد في خدمته .

#### ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق :

ولما جرى [ ٣١٩ ] ما ذكرناه خرج الملك النماصر يوسف بن الملك العزيز ابن الظاهم غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب من حلب ، وذلك لأنه

<sup>(</sup>١) أنظروفيات الأعبان جـ ه ص ٨٦ رقم 220 ·

 <sup>(</sup>٣) هو يوسف بن محمد بن غاذى، توقى سنة ٥٥٦ ه/ ١٢٦١م - المثهل، وانظرما يلى ٠

لما ورد عليه الحربر بقتل المعظم تورانشاه وصلت إليه كتب الأمراء القيمرية من دمشق يستدعونه و يحثونه على الوصول إليهم ليسلموا دمشق إليه ، فوصلها يوم السبت ثامن ربيسع الآخر من هدده السنة ، وأحاط عسكره بها ، وزحفوا عليها ، وكان النائب بها الأمير حال الدين بن يغمور من جهة الملك الصالع ، وكان قد رتب الأبواب على الأمراء القيمرية وهم : ناصر الدين القيمسري ، وضياء الدين ، وشهاب الدين الكبير، ففتحوا باب الجابية ، واطأة للمك الناصر ، فدخل الناصر واصحابه دمشمق ، وتملكوها بغير ممانعة ولا مقاتلة ، وخلع على الأمراء المفين بن يغمور النائب من الأمراء المذكورين ، وخلع أيضا على الأمير حمال الدين بن يغمور النائب من جهة السلطنة ، وأحسن اليهم ، وعلى جماعة من الأمراء المصربين ممماليك الملك المسالح نجم الدين ، واستقرت قدمه في ملك دمشق ، وعصت عليه بعلبسك وعجلون وشميس مدة يسيرة ، ثم مال الجمع إليه .

ولما وصل الخبر بذلك إلى مصر اجتمعت الأمراء والأجناد بقلعة الجبسل وجددوا الأيمان لشجر الدر والدة خليل ، وللا مير عن الدين أيبسك التركياني بالتقدمة على العساكر ، وعزموا على إخراج العساكر صحبة الأمير حسام الدين ابن أبي على ليدفعوا الملك الناصر عن دمشق ، ويردوه قبل أن يملكها ، فورد عليهم بأن القيمرية سلموها إليه ، فأمسك من كان منهم بالقاهرة ، وقبض على كل من اتهم بالميل إلى الحليبين .

<sup>(1)</sup> انظراأسلوك بر ١ ص ٣٦٧

#### ذكر سلطنة أيبك التركاني

ولما جرى ماذكرنا من عصبان الملك المغيث بالكرك واستيلائه عليها وعلى الشوبك ، واستيلائه الملك الناصر صاحب حلب على دمشق ، ووقوع الاضطراب في مصر ، اجتمعت البحرية والأتراك وأجالوا الرأى بينهم ، وقالوا : إنه لا يمكننا حفظ البلاد وأمر الماك إلى إمرأة ، وقد ورد في الحديث : « كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » .

وقالوا: لابد من إقامة شخص كبير تجتمع الكامة عليه ويشار في الملك إليه فاتفق رأبهم [ ٣٢٠] على أن يفوض أمر المدلك إلى الأمير عن الدين أيبك الماها لحير التركي الماها لحي مقدم العساكر، فقاموا إليه وسألوه أن يُولَى عليهم ليقوم بسياسة الملك، فأجابهم على ذلك، وولوه، وعقدوا له، ولقبوه بالملك المعز، وركب بالسناجق السلطانية يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة، وحملت الأمراء الغاشبة في خدمته على العادة.

وهو أقرل ملوك القرك ، وأبطلت السكة والخطبة التي كانت باسم شجر الدو في ثانى يوم تمليكه ، وكانت مدة سلطنتها ثلاثة أشهر لأنهم كانوا عقدوا لهما بالسلطنة في آخر المحرم ، ثم خلعوها من السلطنة في آخر ربيع الآخر .

<sup>(</sup>۱) < وتزوج الأمير عن الدين أيبك بشجر الدر ، فى تاسَع عشرى شهر ربيع الآخر ، وخلمت شجر الهو فقم المسلمة ممر ، وتزلت له عن الملك ، - فى السلوك ج ، ص ۲۶۸ - وقاون ذلك بما بل فى أحداث سنة ۲۹۸ .

# ذكرُ عَقْد السَّلْطَنَة لللك الأشرف مظفر الدين مُوسَى ابن الملك المسعود صلاح الدين يوسف الملقب بإتسِزُ ابن الملك الكامل بن العادل بن أيوب

والملك المسعود هو الذي ملك اليمن في حياة والده الملك الكامل كما ذُكُونًا ، وكان السبب في ذلك أنهم لما رأوا وقوع الإختلاف في البلاد ، واستيلاء كل أحد على ناحية، ووقوع الإضطراب في الديار المصريَّة ، قالوا : لابدُّ من إقامة شخص من بني أيوب ليجتمع الكلُّ على طاعته ، و برتفع الخلاف . واتفق رأبهم على إقامة الملك الأشرف مظفر الدين موسى المذكور، وأن يكون الملك المعزَّعن الدين أيبك أتابكُمُ ، والقائم بتدبير الدولة ، والتقدمـة على العساكر ، فرضى الجميــع بذلك ، وأقاموا الأشرف المهذكور ، وأجلسوه في دست السلطنة والأمراء في خدمته يوم الخميس لخمس مضين من جمادى الأولى ، وكان عمر الأشرف عشر منين ، وجلس على السماط على عادة السلطنة .

وهو أتسز أر أطسيس أو أقسيس بن عمد بن أبي بكر بن أبوب، الملك المسعود بن الملك الكامل ابن الملك العامل الأيوبي، توفى سنة ٢٦ هـ/ ١٢٢٨م — وفيات الأعيان جـ ه ص٨٣ وتم 218 · (٢) يذكر المقريزي صراحة أن المعز أبيك كان عريكا في الملك ، إذ ورد به ﴿ تجسع الأجراء وقالوا ؛ لابد من إفاءة تخص من ببت الملك مع المعزأيبك ... شريكا للك المعزأيبك ... فكانت المراميم والمناشير تخرج من الملكين الأشرف والمعز، ﴿ السَّاوَكَ ﴿ أَ مَنَ ٢٦٩ ، •

بينا تؤكد مصادر أخرى ما ذكره العيني هنا من أن الأشرف مومي أقيم في السلطنة رأن و يكون أبيك الركان أتابكه ع - المختصر به ٣ ص ١٨٣ ، النجوم الزاهرة به ٧٠ ص ٦ إ

<sup>(</sup>١) انظر احداث سنة ٩١١ هـ، حندما أوسل الملك العادل الأيوني حقيده الملك المسعود إلى اليمن

وكانت مدَّة سلطنة عن الدين أيبك خمسة أيام ، لأنه تولى السلطنة في آخر ربيع الآخريوم السبت ، وخلع عنها يوم الخميس الخامس من جمسادى الأولى .

### ذكر ما جرى من الأمور بعد سَلْطنة الأشرف:

منها: أنه كان فى غزة جماعة من عسكر مصر مقدمهم ركن الدين خاص ترك ، فاند فموا إلى مصر لما بلغهم حركة الحلبيين إلى مصر، ونزاوا بالسانح ، واجتمعوا ، واتفقت كلمتهم على طاعة الملك المغيث صاحب الكرك ، وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأربع مضين من جمادى الآخرة من هذه السنة [ ٣٣٦] فنودى بالقاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المستمصم بالله، وأن الملك المعز عز الدين أيك ناشه بها ، وجددت الأيمان للاشرف بالسلطنة ، وللمز بالإتابكية ، وندبت العساكر إلى السائح ، فهرب من السائع الطواشيان شهاب الدين وشيد الكبير، وشهاب الدين وشيد العمقير ، وركن الدين خاص ترك ، وأقوش المشرف ، وشهاب الدين وشيد العمقير ، وركن الدين خاص ترك ، وأقوش المشرف ، وكانوا من جمسلة الذين اتفقوا على تمليك المقيث بن العادل صاحب الكرك ، فقبض غلمان الرشيد الصغير عليه ، وجاءوا به إلى القاهرة ، فاعتقل بها ، ونجا الباقون ، وخرجت الحلم للذين تخلفوا بالسائع وعفى عنهم ، وطبهت قلوبهم ، وخرجت لحم النفقة ،

ومنها : أن في يوم الأحد لخمس مضين من رجب من هذه السنة رحل الأمير فارس الدين آ قطاى الجمدار، وكانت إليه تقدمة البحرية الصالحية، من القاهرة

<sup>(</sup>۱) هر خاص ترك بن هبدانه الصالحي النجمي، الأمير ركن الدين، توفي بدمشق سنة ٩٧٤ ه/ (۱) هر خاص ترك بن هبدانه الصالحي النجوم الزاهرة ج٧ ص ٩٤٤ ، و و رد اسمه خاص بك في المنهل ، والدليسل الشافي (۲) د من هذه السنة > مكردة في أول ورقة ٢٣١ .

متوجها إلى بلاد الشام، ومعه من العسكر ألفا فارس ، فوصل إلى غرّة ، وكان بها جماعة من أصحاب الملك الناصر صاحب حلب الذي استولى على دمشق ، فأوقع بهم ، فاندفعوا من بين يديه ، ثم عاد الأمير أقطاى إلى الديار المصرية ، ودخلها ، وقبض على الأمير زين الدين قراجا أمير جاندار ، وعلى صدر الدين قاضي آمد ، وكانا من كيار الصالحيّة .

ومنها: أنه قبض على الأمسير بمال الدين النجيبي ، والأمير جمسال الدين أفوش المجمى ، واعتقلا .

ومنها: أنهم نقلوا الملك الصالح إلى تربّته التي بنيت له عند مدرسته بالقاهرة بين القصرين ، وعمل له العزاء بالفاهرة ، وقطعت مماليكه شعورهم ، وعملوا له عزاءً جديدا .

ومنها: أن الأمراء وأرباب الدولة اتفقوا على هدم أسوار دمياط وتخريبها وعوا الزها ، لما اتفق من قصد الفريج لهما مرة بعد أخرى ، لأنهم قصدوها في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وكادوا يملكونها ، وفي أيام الملك الكامل وحاصروها أكثر من سنة وملكوها ، وفي أيام الملك الصالح نجسم الدين ، وجرى ماذكرناه ، فهد موها وبنيت مدينة قريبة منهما سميت المنشية ، وهي المدينة يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) انظرالسلوك جـ ١ ص ٣٧٠٠

 <sup>(</sup>۲) أنشأتها عجر الدر بعد وفاة الصالح أيوب - انفا\_ر المواعظ والاعتبار ج ٢ ص ٣٧٤ >
 وانظرأ يضا السلطان الملك الصالح تجم الدين أيوب ص ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) رذلك في سنة ۲۰۰۵/ ۱۲۹ م . .

<sup>(</sup>٤) رذلك في سنة ١٦٥ه / ٢١٨ م .

<sup>( )</sup> رذاك في سنة ١١٤٧هم/ ١٢٤٩م و

ومنها: أن الملك الناصر يوسف صاحب حلب قبض على الملك الناصر داود ابن [ ٣٢٧] المعظم وحبسه في حمص، وذلك أنه كان قد قدم دمشق في خدمة الناصر يوسف، فبلغه عنه ما أو جب القبض عليه، فقبض عليه وسيّره إلى حمص تحت الاحتياط، فاعتقل في قلعتها، وكان قد وعده وعودًا جميلة فلم يُتجزله منها شيئا، فلما أيس منه طاب منه دستورا ليمضى إلى بغداد، فأعطاه الدستور، فلما خرج إلى القصير قبض عليه في مستهل شعبان من هذه السنة، ووصل حريمه وأولاده من مصر، وكان له عشرة أولاد ذكورا وثلاث بنات، فأنزلوا في دمشق،

ولما اعتقل بحمص نظم قصيدة مَطْلَعُهَا :

بحقُوق ما تبدى الصدورُ وتكُمْمُ وتحَمْمُ المُتحكِمُ المُتحكِمُ المُتحكِمُ المُتحكِمُ المُتحكِمُ المَتحكِمُ المَتطَلِّمُ الله مَن بمكنون السرائريَّمْلَمَ كَا يَفْمُلُ المستَنْصُرِ المُتحرمُ كَا يَفْمُلُ المستَنْصُرِ المُتحرمُ لمَتحرمُ المتحرمُ المتعرمُ المتحرمُ ال

إلى الذي تُرجى لكل عظيمة وأنت الذي تُرجى لكل عظيمة إلى علمك العلوى اشكو ظلامتى أبث خيانات العشيرة مقلنا التيهُمُ مُستَنصراً مُتحرما فلما أيسنا نصرهم ونوالهم أغثنا أغثنا من عدانا يكن لنا فنصرك مجمولً لنا مَعجلً

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٢٥٦ ه/ ١٢٥٨ م -- المنهل ، وانظر ما يل .

 <sup>(</sup>٣) القصير : تطلق على عدة مواضع ؛ رالمقصود هنا ضيعة أول منزل بان بر بد حمص من دمشق -- معجم البلدان .

# 

### المصرية :

وفيها: سار الملك الناصر المذكور بعساكره من دمشق وصحبته ، من ملوك أهل بيته ، الصالح إسماعيل بن العادل بن أيوب ، وهو خال أبيه ، والأشرف الموسى صاحب حمص ، كان وهو يومشذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمُر ، والملك المعظم فخر لدين تورانشاه بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومقدم جيشه الأمير شمس الدين لؤلؤ و إليه تدبير المملكة .

وفى المرآة : وكان سير الملك الناصر فاصدا الديار المصرية بإشارة شمس الدين الولؤ المسدكور ، فإنه ايح في القضيَّة لحساحا كان سميبا لحضور المنيَّمة ، وكان يستهزئ بالعساكر المصرية ريقول : آخذها بمائتي [ ٣٢٣ ] قناع .

وكان رحيلهم من دمشق يوم الأحد منتصف رمضان من هذه السنة ، ولما وصلت الأخسبار بذلك إلى الديار المصرية انزعج الملك المعز أيبك التركاني ومن معه من البحرية والنرك لذلك ، وأجمعوا على لفاء المسلك الناصر ومحاربته ودفعه عن الديار المصرية ، وقبضوا على جماعة من الأمراء اتهموهم بالميل إلى الناصر ، وتجهزوا ، وخرجوا من القامرة في شهر شوال ، و برزوا إلى السّانح ، وتركوا السلطان المسلك الأشرف موسى بقلعة الجبسل ، واستناب المعز بالديار المصرية

<sup>(</sup>۱) توفى سنة ۹۱۸ ه / ۱۲۵۰ م -- المنهل جه ۲ ص ۲۰ وقم ۴۸ وانظر ما يل ۰

<sup>(</sup>٧) هو موسى بن إبراهيم بن شيركوه ، توفى سنة ٦٩٣ هـ / ٢٦٣ ١ م -- المنهل ، وانظر ما بلي .

<sup>(</sup>۲) هو تورانشاه بن يوسف بن أيوب ، توفى ســـنة ۲۰۸ ه / ۱۲۲۰م -- المنهـــل جـ ۵ ص ۱۸۰ رقم ۸۰۲ ، وانظر ما يلي ٠

<sup>(4)</sup> القناع , هو ما "نقتع به المرأة ، والمقصود أنه يمكنه الاستبلاء على مصر بما تن إمرأة .

الأمير علاء الدين أيدكين البنسدة دارى ، وأفسرج عن الدين أيسك عن ولدى الصالح إسماعيسل ، وهمسا : المنصور إبراهيم والسعيد عبسد المسلك ابنا الصالح إسماعيل ، وكانا معتقلين من استيلاء الملك الصالح نجم الدين أيوب على بعلبك ، وخلع عليهما ، ليتوهم الملك الناصر صاحب حاب من أبيهما الصالح إسماعيل .

ولما خرجوا رصل أولهم إلى السائح ، ونزلوا بالصالحية ، وقوى الإرجاف بوصول الملك الناصر ودخوله الرمل ،

قال بيبرس: وكان رحيل المعزّ في قمية العساكر ثالث ذى الفعدة من هذه السنة ، ووصل المسلك الناصر بمن معه من العساكر إلى كراع وهي قريبة من العباسة والسّدير ، وتقارب ما بين العسكرين ، فمال من كان مع النماصر من بماليك أبيه العزيز إلى الترك الذين بمصر للجنسية ، فرحل المعز أيبك ونول قبالة النماصر بَسمُوط ، والتقوا في يوم الجيس عاشر ذى القعدة ، فكانت الكسرة أولا على عسكر مصر ، وولوا منهزمين ، وثبت المعز أيبك في جماعة من البحرية ، وانحاز إلى جانب ، و بق المسلك الناصر تحت السناجق في جمع من العرزية ، وانحاز إلى جانب ، و بق المسلك الناصر تحت السناجق في جمع من العرزية ، فأمروا وانضافوا إلى المعز أيبك ، فحمل على الطلب الذى فيه الملك الناصر ، فوتى منهزما طالب الشام في جماعة من خواصه ، وأخذت سناجقه والطباخاناة

<sup>(</sup>۱) السنجق ؛ لفظ تركى ، يطلق فى الأصل على الربح ، ثم أصيسح يطلق على نوع من الرايات وهى صفر صفار — صبح الأعنى جـ ٤ ص ٨ ، جـ ه ص ٢ • ٤ ٥ ٨ ٠ ٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) العزيزية : طائفة من المماليك تنسب الى السلطان الملك العدزيز محمد بن فازى ، صاحب
 حلب -- النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٩٧ ، السلوك ج ١ ص ٢٩٧ ، ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) طلب -- أطلاب: رحدة مسكرية صغيرة قد تصدل أربعائة فرد، يرأمها أمير - انظر بدائع الزهورجـ٣ ص ٢٥،٧٤، المرافظ والاعتبارجـ١ ص ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) الطبلخاناة : كلة فارسية تمنى فرقة الموسيق الساطانية ، أربيت الطبل ، وتكون هذه الفرقة ضحية السلطان في الأسفار والحروب — صبح الأحثى جه ٤ ص ٨ وما يعدها .

التي له ، وقصد المعز أيبك الأطلاب الشاميّة ، فوقع بالطاب الذي فيه شمس الدين لؤلؤ ، فحمل عليهم ، و بدّد شملهم ، وأتى به إليه ، فأص بضرب عنقه ، وأتى فضربت ، وأنى بالأمير ضياء الدين القيمري ، [ ٣٢٤ ] فضربت عنقه ، وأتى بالملك الصالح عماد الدين إسماعيل فسلم عليه الملك الممزّ، ووقف راكبا إلى جانبه ، وأسر الملك الأشرف صاحب حمص ، وأصرة الدين ، والمعظم فخر الدين ابنا صلاح الدين يوسف .

وأما المسكر المصريون المنهزمون ، فإن الهزيمة استمرّت بهم ، ولايملمون ما تَجدّد بعد ذلك ، ووصلوا القاهرة غد هذا اليوم ، وهرب بعضهم إلى الصعيد ، وخطب ذلك اليوم للسلك الناصر يوسف صاحب حلب بالقلعة وجامع مصر ، وأما القاهرة فلم يقم بجامعها خطبة وتوقفوا ليتحققوا .

ووصل معظم العسكر الشامى إلى العباسة فى إثر المصريين ، ولا يظنون إلا أن الكسرة قد تمت على المصريين ، وزال أمرهم بالكلية ، وهم ينتظرون وصول الملك الناصر ليدخلوا معه القاهرة ، ثم جاءهم الخبر بما جرى من هرب الملك الناصر ، وقتسل شمس الدين لؤاؤ والقيمرى ، وأَشَر من أُسِر ، فاختلفوا فيما يعتمدون عليه ، وكان فى الجيش تاج الملوك ولد المعظم بن صدلاح الدين وهو مجروح ، وحاروا فيما يفعلون .

<sup>(1)</sup> هكذا بالأصل ، ومو أسلوب ضعيف .

<sup>(</sup>٢) هوجامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـــ المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢ ١٦٠ -

<sup>(</sup>٣) • وكان بجامع القاهرة ( الأزهر ) الشيخ من الدين بن عبد السلام ، فقام على فدميه وخطب عطبنسين خفيفتين ، وصلى بجساعة الجمعة ، وصلى قوم صلاة الظهر » — السلوك ج ١ ص

وفى نهار الجمعة حادى عشر ذى القعدة وردت البشائر بانتصار المعزّ وانكسار الناصر ، وكان بقلعة الجبل ناصر الدين بن يغمور أستادار الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، وأمين الدولة [ أبى الحسن غزال] وزيره محبوسين من أيام الملك الصالح نجم الدين ، فلما بانهما انتصار الناصر وكسر المسكر المصرى خرجا من الحبس وأظهرا السرور، ثم لما تحقق نصر المعزّ أيبك أعيدا إلى السجن، ونودى فى آخرهذا اليوم ، وهو يوم الجمعة المذكور ، بإظهار الزيّنة .

وعاد الملك المعزّ والبحرية والعساكر المصريّة ومن انضم إليهم من العزيزية على غير طريق العباسة خوفا من الناصريّة النازلين عليها ، ووصلوا إلى القاهرة بكرة يوم السبت ثانى عشر ذى القعدة ودخل المعزّ أيبك ، والمسلك الصالح عاد الدين إسماعيل قدامه في الموكب تحت الاحتياط فاعتقله يقلعة الجبل في دار ، واعتقل الأشرف صاحب حمص [ ٣٧٥] والمعظم تورانشاه وأخوه في حبس القلعة ، وشنق ناصر الدين بن يغمو و ، وأمين الدولة الوزير على باب القلعة ، ثم أخرج الملك الصالح عماد الدين إسماعيل خارج القلعة من جهة القرافة ، فقت ودفن هناك ، وكان مقتله في ليلة الأحد السابع والعشرين من ذى القعدة .

وفى المرآه: لمس أسروا شمس الدين لؤلؤ، وجاءوا به إلى بين يدى الملك المعز، قال حسام الدين بن أبى على : لا تقتله لتأخذ به الشام . وقال أقطاى : هــذا الذى يأخذ مصر بماثتى قناع ، قد جعلنا مخانيث ، فضربوا عنقه .

وأما الملك النساصر فإنه لمسا تُكيسر ، كَمَرَتِ العَـزيزيَّةُ سناجقه ، وكَسُرُ وأ صناديقه ، ونهبوا مساله ، وَرَموه بالنشَاب ، فأخذه نوفل البــدوى وجماعة من

إا منافة الدوضيح - انظر السلوك ج ١ ص ٣٧٧، والخار ما يلي في وفيات البعة .

مماليكه وأصحابه ، وساروا به إلى الشام ، ومات تاج الملوك من جراحة كانت به ، فحمل إلى القدس ومات به ، وضرب الشريف المرتضى فى وجهه بالسيف ضربة هاثلة عرضا ، وأرادوا قتله ، فقال : أنا رجل شريف ابن عم رسول اقله صلى الله عليه وسلم ، فتركوه .

قال السبط: وحكى لى قال: بقيتُ فى الرمل بوماً وليلةً ملق، وأسى ناحيةً ووجهى ناحيةً، والدّماء تفيض، ولولا أن الله تعالى منَّ على بالملك الصاليح ابن صاحب حمص لهلكت، حمانى وخيَّط وجهى بمسال، وعاينتُ الموتَ مراراً، وتَمزَّق الناس كل ممزَّق، ومشوا فى الرمال أيّاماً.

وأماً المصريّون فإنهم دخلوا إلى القاهرة بالأسارى والسناجق المقلّبة ، والطبول المشقّقة ، والخيول والأسوال والعدد ، ولما وصلوا إلى تربة الملك العمالح نجم الذين أيوب أحدقوا بالصالح إسماعيل ، وصاحوا با خوند: أين عينك ترى مُدّوك ، ورموا الأسارى في الجبل ، وجعموا بين الصالح إسماعيل و بين أولاده أيّاما ، ثم غيّبوم .

وأما انماليك فمالوا على المصريّين فتلا ونهبا ، ونهبوا أموالهم ، وسلموا حريمهم ، وفعلوا بهم ما لا يفعل الفرنج بالمسلمين .

وكان السامرى ، وزير الصالح إسماعيل، معتقلا فى القلمة فى جب هو وناصر الدين بن يغمور ، وسيف الدين القيمرى ، والخسوار زمى صهر المسلك الناصر

<sup>(</sup>١) وراما ، مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>۲) خوند؛ لفظ فارسی ؛ واستخدم فی الرکیة أیضا ، و مناه السید أو الأمیر ، و مخاطب په المذکر والمؤنث – صبح الأمشیء ۲ ص ۵۷ – ۸۸ ·

يوسف ، فخرجوا من الجبّ ، وعصّوا في [ ٣٢٦ ] القلمة . ولم يوافقهم سيف الدين القيمريّ ، بل جاء فقمد على باب الدار التي فيما عيال الملك المعن أيبك التركياني وحماهم ، فلم يدع أحداً يقربها .

وأما الباقون فصاحوا الملك الناصر يامنصور، وجاء الترك ففتحوا باب الفلعة ودخلوا، فشنقوا السامري وابن يغمور والخوارزمي متقابلين، ولكن لا على سرر، وشنقوا المجير بن حمدان، وكان شأبا حسنا، قالوا: تعدَّى على بعض المماليك، ونهب خيله.

وأما الملك الناصر يوسف صاحب حلب ، فإنه وصل إلى غزة في حالة عجيبة ، وأقام ينتظر أصحابه ، فوصل إليه من سلم منهـم ، ومن عسكر الشام ، وابن صاحب الموصل وكان معه .

وقال المؤيّد وغيره: ثم بعد هن مة الملك الناصر يوسف صاحب حلب سار فارس الدين أقطاى من الديار المصرية ومعه ثلاثة آلاف فارس إلى غن وملكها، واستولى عليها، ثم عاد إلى الديار المصرية.

وفيها امر الملك المعنّ ببناء مدرسته التي بدار الملك بمصر على البحر، فبُنيت . مفراً على المعنّ ببناء مدرسته التي بدار الملك بمصر على البحر، فبُنيت .

> ره) وفيها :

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الآيات الفرآنية : < فى جنات النهيم ، على سرر متقابلين ، -- سورة الصافات رقم ۲۷ آيات رقم ۲۲ -- ۶۶ •

۱۸۰ المختصر ج ۳ مس ۱۸۰

 <sup>(</sup>٣) المدرسة المعزية : بمصر القديمة ، أنشأها السلطان المعز أيبك على النهل بمصر القديمة النجرم الزاهرة - ٧ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) بياض في الأصل ق

عير (ارْجِي الْمُخِثَّرِي لأسكته لاننبئ لاينزوفريس

# ذكرُ مَنْ توفي فيها من الأعيان

عبد الملك بن عبد السلام بن الحسن اللغالي المنفى ، مدرس مشهد أبي حنيفة رضي الله عنــه ، وهو أخو عبد الرحمن ، وعم مجمد بن علَّى بن عبد السلام ابن الحسن اللغاني ·

وكان رجلاً فاضلاً من بيت العلم والرئاسية ، توفى في هــذه السنة ، ودفن عقيرة الخيزران.

الحافظ المسند أبو الحجاج يوسفُ بن أبي الصفا خليل بن عبد الله الدمشق الآدمي المنعوت بالشمس ، نزيل حلب .

مات بحلب في العاشر من جمادي الآخرة ، ودفن بظاهم باب الأربعـــن ، ومولده بدمشق في سمنة خمس وخمسين وخمسهائة ، سمع الكنثير ، ومعجم شيوخه يزيد على أربعائة شيخ .

<sup>(</sup>١) ﴿ الدَّامِغَانَى ﴾ في الأصل : والتصعيم من ترجمة أخيه في وفيات صنة ٢٤٩ هـ النالية حيث ورد بها ﴿ وَالْفَاقِي : يَفْتُحُ اللَّامُ وَصَكُونَ المَمْ وَفَتَحُ النَّمِينَ المُعْجَمَةُ ﴾ نسبة إلى لمنان ، وهي مواضع بين جال فزنة > .

ووردث : لامنان أو لام فان : بفتح المــيم ـــ من قرى فزنة ، وينسب إليها جماعة من فقهاء الحنفية ببقداد ، منهم هبد السلام بن إسماعيل بن عبد السلام بن المست اللامفاق ، كما ينسب إليا مدة من أعل هذا للبيت - معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) < الدامغاني » في الأصل - انظر الهامش السابق .</li>

<sup>(</sup>٣) اظرأيضا: المسير جه ص ٢٠١، شملزات الذهب جه ص ٢٨٣، السلوك جـ١ حم ۳۸۱ م

أسين الدولة أبو الحسن غنهال المنطب ، وزير المسلك الصالح عمساد الدين إسماميل .

وكان سامريا كما ذكرناه وكان سببا على هـــلاك نفسه ، وعلى سلطانه ، وسبب زوال النعمة عنه وعن مخدومه ، وهذا هو الوزير السوء .

وقال السبط: فسبحان من أراح المسلمين بقتله، وقد ذكرنا قتله عن قريب.

قال: وماكان مسلما، ولا سامريا بلكان يتستر [٣٢٧] بالإسلام، ويبالغ في هدم شريعة المصطفى عليه السلام، وبلغنى أن الشيخ إسماعيل الكورانى رحمه الله قال له يوما وقد زاره: لو بفيت على دينك كان أصلح لأنك تتمسك بدين في الجملة ، أما الآن فأنت مذبذب لا إلى «ؤلاء ولا إلى هؤلاء.

ولقد ظهر له من الأموال والجواهم واليواقيت والتحف والذخائر مالا يوجد في خزائن الخلفاء ولا السلاطين ، وأقاموا ينقلونه مدة سنين ، فبلغنى أن قيمة ما ظهر ثلاثة آلاف ألف دينار ، فير الودائع التي كانت له عند أصدقائه والتجار ، ووجد له عشرة آلاف مجلد من الكتب النفيسة والخطوط المنسوبة ، فتمزق الجميع في زمان يسير .

 <sup>(</sup>۱) رله أيضا ترجمة في : مرآة الزمان جـ ٨ ص ٧٨٤ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٢١ ، البداية
 و النهاية جـ ١ ص ١٨٠ ، العبر جـ ٥ ص ١٩٩ ، شذرات الذهب نهـ ٥ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَرَاحَ مِنْهُ الْمُسْلِينِ فِي مِنْ آَهُ الزَّمَانَ جِنْهُ صَ ١٨٤ •

<sup>(</sup>٣) انظرما سبق في حرادث السنة .

<sup>(</sup>٤) و في الجملة » ساقط من مرآة الزمان و

<sup>(</sup>٠) مرآة الزمان جهم ص ٧٨٤ - ٧٨٥ .

الملك الصالح عماد الدين إسماعيل أبو الجيش بن الملك العادل أبى بكر رم، ابن أيوب واقف تربة أم الصالح .

وقد كان ملكا عاقلا حازما ، تقلّبت به الأحوال أطوارا كثيرة .

وقد كان المسلك الأشرف بن العادل أوصى له بدمشق من يعده ، فملكها شهورا ، ثم انتزعها منه أخوه المسلك الكامل ، ثم ملكها من يد المسلك الصالح تجم الدين أيوب خديعة ومكراً ، فاستمر فيها أزيد من أر بع سنين ، ثم استعادها منه الملك الصالح أيوب عام الخوار زمية سنة ثلاث وأر بعين وستمائة ، واستقرت بيده بلداه بعلبك و بصرى ، ثم أخذتا منه كما ذكرنا ، ولم يبق له بلد يأوى إليه ، فلما كان فلما إلى المملكة الحلبية في جوار المسلك الناصر يوسف صاحب حلب ، فلما كان في هذه السنة ما ذكرنا من القتال بين الشاميين والمصريين أمر الصالح وأحضر إلى الفاهرة .

وقال ابن كثير : تُعدمَ بالديار المصرية فى الممركة ، فلا يُدرى ما فعل به ،
ده،
وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والقراء بدمشق .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في : المنهدل الصافي به ۲ ص ۲۰۰ رقم ٤٤٨ ، وورد اسمه فيه د إسماعيل بن محمد بن أيوب » ، وأنظر أيضا العدير به ه ص ١٩٨ ، الوافي به ٩ ص ٧١٥ رقم ١٢١ ، شدرات الذهب أبه ه ص ٢٤١ ، السلوك به ١ ص ٣٧٨ ، البداية والنهاية به ١٣٠ ص ١٧٩ ، البداية والنهاية به ١٣٠ ص ١٧٩ ، البداية والنهاية به ١٧٠ ص

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَبُّ الصَّالِحِ ﴾ في البدابة والنهاية ج ١٣ ص ١٧٩ .

وعن تربة أم الصالح انظر المدرسة الصالحية بدمشق -- الدارس بـ ١ ص ٢١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَحَمَيَانَةُ ﴾ في الأصل وعصممة ه

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٧٩ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الدايد والنهاية به ١٢ ص ١٨٠ ،

وفى تاريخ النويرى: وفى ليسلة الأحد السابع والعشرين من ذى القعدة من مدة السنة هجم جماعة على الملك الصالح إسماعيل بن العادل بن أيوب وهو يمض (١) قصب السُكِرَ ، وأخرجوه إلى ظاهر قلعة الجبل وقتلوه .

وقال القاضى جمال الدين بن واصل : من أعجب ما صرّ بى أن الملك الجواد مودود لما كان في حَبْس الملك الصالح إسماعيل ، [ ٣٢٨ ] وأنه سيّر إليه مَنْ خنقه وفارقه ظنا أنه قد مات فأفاق ، فرأته امرأة هناك ، فأخبرتهم أنه قد أفاق ، فمادوا إليه وخنقوه حتى مات ، وفي هذه الليلة لما أخرجوا الملك الصالح إسماعيل بأمر أيبك التركاني إلى ظاهر القلعة ، وكان معهم ضوء فأطفأوه ، فنقدوه وفارقوه ، ظنا أنه قد مات ، فأفاق ، فرأته امرأة هناك ، فأخبرتهم أنه قد أفاق ، فمادوا إليه وخنقوه حتى مات ، فانظر ما أعجب هذه الواقعة .

ودفن هناك ، وهمره قريب من خمسين سنة ، وكانت أمّه رومية من حظايا الملك العادل .

(٥)
 الأمير شُمسُ الدين اؤاؤ مدير مملكة حاب

وكان من خيار عباد الله الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ،

<sup>(</sup>۱) ورد فی نخطوط نهایة الأرب أثناه ذکر الحرب بین الملك المهز والملك الناصر « وأسر جماعة وهم : الملك الصالح بن العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب، ثم قتله الملك المعز في سنة تسع وأو بعين ودفته بالقرافة > ح ۷ و رقه ۱۲۰۰

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن الواصل ﴾ في الأصل ، وهو تحريف ه

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَأَطْفُوهُ ﴾ في الأصل .

<sup>(</sup>٤) مفرج الكردب درقة ٢٨٤ ب و

<sup>(</sup>٥) أنظرما سبق في حوادث السنة ، وانظرأ يضا السلوك جـ ١ ص ٣٨٠ ـــ ٣٨١ جـ ٠

قتــل في هذه السنة في المعــركة التي وقعت بين المصريين والشاميين كما ذكرناه مفصـــلا .

وقال السبط: كان أميرا حسنا ، صالحا عابدا زاهداً ، مدبرا ، وكان يحكى واقمات جرت له ، منها قوله عن بركة خان : أريد رأسه ، فكان كما قال ، وأمثال ذلك كثيرة ، وما كان يدعى ذلك كرامات ، وإنما كان يخبر عن نفسه وما به باس إلا أنه قتل قتلة شنيمة ، وبقى مُدَّة لاَ يُرارى ،

ر. و ر (۱) الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن .

وكانعل بن رسول هذا أستاذ الدار للك المسعود ابن السلطان الملك المكامل ، فلما سار المسعود قاصدا الشام ومات بمكة كما ذكرنا، استناب على بن رسول هذا باليمن ، فاستقر بها نائبا لبنى أيوب ، وكان لعلى المذكور إخوة ، فاحضروا إلى مصر ، وأخذوا رهائن خوفا من تغلبه على اليمن ، واستمر المذكور نائبا باليمن حتى مات قبل سنة ثلاثين وستمائة ، واستولى على اليمن بعده ولده عمر بن على المذكور على ما كان عليسه أبوه من النيابة ، فأرسل من مصر أعمامه ليعزلوه و يكونوا نُوابًا موضعه ، فلما وصلوا إلى اليمن قبض عمر المذكور عليهم واعتقلهم ، واستقل عمر ملك اليمن يومئذ وتلقب بالملك المنصور ، واستكثر من المحاليك الترك

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : العقود المؤلوية جدا ص 22 رما بعدها ، تاريخ عدن ص ١٧٤ ه المعقد النمين جدم ص ٣٠٩ ، المنهل ، المنهل الشافي جدا ص ٣٠٩ ، المختصر جدم ص ١٨٥ .

فقتلوه فى هذه السنة ، [ ٣٢٩ ] واستقرَّ بعده فى مُلك اليمن ابنــه يوسف بن عمر وتلقّب بالملك المظفّر ، وصفا له ملك اليمن ، وطالت أيام مملكته ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

الخانون أرفوان الحافظية ، سميت الحافظية لخدمتها وتربيتها الحافظ صاحب قلمة جمر .

وكانت عنيقة الملك العادل الكبير أبى بكر بن أيُّوب ، وكانت اصرأة عاقلة ، مدبرة ، عمَّرت دهرا ، ولهما أموال جزيلة عظيمة ، وهى التى كانت تصلح الأطعمة للملك المغيث عمر بن الصالح أيُّوب، فصادرها الصالح إسماعيل ، وأخذ منها أربعمائة صندوق من الممال .

وقد وقفت دارها بدمشق على خدامها ، واشترت بستان النجيب ياقوت الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندى، وجملت فيه تربة ومسجدا، ووقفت طيها أوقافا جيدة .

<sup>(</sup>١) قتل في « تاسع ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسمائة » - العقد الثمين جـ ١ ص ٣٤٨ . « سنة تمـان وأربعين وستمائة ، في المختصر جـ ٣ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ه ٢٩٥ هـ / ه ١٢٩٥ م -- المنهل الصافي ه

<sup>(</sup>٣) وطا رَجِهُ في : البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٨٠ ، شذرات الذهب بده ص ٢٤٠ ، الدارس بد ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) التربة الحافظية بدمشق ، انظر الدارس بد ٢ ص ٢٤٣

- ጓደለ

#### فصلٌ فيا وقع من الحوادث (\*) في السنة التّاسعة والأربعين بعد السمّائة

استهلت هــذه السنة ، والخليفة : هو المستعصم بالله .

وصاحب الديار المصرية: الملك الأشرف موسى بن الملك المسعود بن الكامل أبن الملك العساكر عن الدين أيبك الناك العساكر عن الدين أيبك التركانى .

وصاحب المملكة الحابية: السلطان الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الظاهر بن صلاح الدبن يوسف بن أبوب ، وهو متغلّب على دمشق كما ذكرنا ، وقد جهز عسكرا من جهته لفصد المعاودة إلى الديار المصرية ، وقدّم على العسكر الملك الأمجد بن المادل ، وتجهز الملك المعز أيبك والعساكر للخروج و بلغهم نزول العساكر الشامية على تيل العجول ، فتوجهوا ونزلوا السائح ، فأقاموا به ، ولم يزالوا مقيمين إلى أن خرجت هذه النسنة ، والرسائل مترددة بين الفريقين .

وفى تاریخ ابن کشیر: ولما عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشق بعد انهزامه قدمت عساكر المصریین ، فحكوا على بلاد السواحل إلى حدّ الشریعة ، دم الناصر جیشا ، فطردوهم حتى ردوهم إلى الدیار المصریة .

وفى تاريخ النــويرى : وأنفق النــاصر الأموال واستخدم الرجال ، وجهَّز

<sup>(</sup>ه) يوانق أولها الأحد ٢٦ مارس ١٢٥١ م ٠

<sup>(</sup>١) نهر الشريمة = نهر الأردن - معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) البداية والباية جـ ١٣ ص ١٨١ ؛

وقال السبط : وخرجت السنة [ و ] التي بمدها أيضًا على مذا .

<sup>(</sup>۱) ورد فی نحطوط نهایة الأرب « واثممل ذلك بالملك الناصر ، لجهز العسكر الشام، إلى غزة ، ليكون قبالة العسكر المصرى ، وأقام العسكران فى منازلهما سنين يوما » ج ۲۷ ورقة ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) [و] إضافة من مرآة الزمان بد ه من ٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) و أيضا و ساقط من مرآة الزمان .

# ذكر خلع الأشرف عن السَّلطنة و إعادتها إلى أببك التركماني

قال بيبرس في تاريخه: وفي هذه السنة ، يعنى سنة تسع وأربعين وستمائة ، عن المعزأيبك على تزويجه بشجر الدّر ، والاستقلال بالسلطنة ، وإبطال أمر الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود من الملك، فأبطله ، وخلعه، وأزاله ونزعه .

وكان ذلك إنتهاء الدولة الأبو بيَّـة بالديار المصرية و إبتـداء الدولة النركية وظهور مُلك البحرية ، فسبحان مدبر البريّة ومجرى القدر بمــا سبقت به المشيئة . ومدة الدولة الأيَّو بية إلى هذا الحين خمس وثمــانون سنة .

وخرجت هـذه السنة والملك المعـزّ نازل بعساكر مصر على السانح ، وعسكر الملك الناصر يوسف نازل بغزّة ،

وكانت مدة الملك الأشرف المذكور حَــول الحــول ، ثم تحولت بامر ذى الطول والحول .

### ذَكُرُ بِقَيَّةِ الحوادث في هذه السنة :

منها : أنه وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن وهو صلاح الدين يوسف بن عمر ، يذكر فيه أن رجلا باليمن خرج فادعى الخلافة وأنه نفدذ إليه

<sup>(</sup>١) انظرما سبق بخصوص هذا الزواج عند تولى أيبك السلطنة · وقارن ما جا، بالسلوك والنجوم الزاهرة وغيرهما من المصادر .

جيشا ، فكسروه وقتـــلوا خلقا من أصحابه ، وأخذ منه صنعاء وهـرب هو بنفسه في شرذمة بمن بتي من أصحابه ، وأرسل إليه الحليفة بالخلع والتقليد .

و نها : أنه في رمضان استدعى الشبيخ سرّاج الدين عمر بن بركة النهرقلي مدرس النظامية سغداد ، فولى قضاء القضاة سغداد مع التدريس المذكور (١)

ومنها: أن السلطان الملك المُعَنَّزُ تَرُوْجِ بِأَمْ خُلِيلَ شَجُوَ الدَّرِ ، حَظَيَّةُ السلطانِ الْمُعَالِّ السلطانِ الصالح نجِمُ الدِّينُ أَيُوبُ ، رَحْمَهُ اللهُ ، واستقل بالسلطانة كما وَكُوناً .

ومنها: أن فى شعبان ولى تاج الدين عبد الكريم بن الشيخ محيى الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبى الفرج بن الجوزى حسبة بغداد بعد أخيه عبد الله الذى تركها تزهادا عنها ، وخلع عليسه بطرحه ، ورفع على رأسه غاشية ، وركب الحجاب فى خدمته .

ومنها : أنه صليت صلاة العِيدِ يوم الفطرِ بعد المصرِ، وهذا انفاقِ [٣٣١] ٢٦) غريب .

ومنها: أنه انتهى في هذه السنة الكتاب المدى: [ شرَح ] نهج البلاغة » (ه) عشرين مجلدا ، مما ألّفه عبد الحميد بن داود بن هبة الله بن أبى الحديد المدائن الكانب للوزير مؤيَّد الدين بن العلقمي، فأطلق له الوزير مأثة دينار وخلعة

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٨١ ٠.

<sup>(</sup>٢). البداية والمهاية - ١٣ ص ١٨١٠

<sup>(</sup>٣) ورد إلخير منفس النص في البداية والهاية جـ17 ص ١٨١ ، ولم يحدد في أي المدن تم ذلك -

<sup>(</sup>٤) [ [ ] إضَّانَا مِن البَّهَ آية والنَّهَا يَة ، وهديَّة الْعَارِفِينَ جَوْا صَ ٧٠ قُ هُ

<sup>. (</sup>ع) نتاون استقره الدينة / ٧ منه ٨ م. شب المهل الصافية والنظرية بليه وورد اسمه عبد الحيلة بن هية الله في مصادر توجعه •

(١)
 وأرض ، وامتدحه عبد الحميد بقصيدة ، الأنه كان شيعيا معنزليًا .

وفيها : ... (۲)

وفيها : لم بحج أحد بالناس من العراق .

<sup>(</sup>١) « ركأنه » في الأصل ، والتصحيح من البداية والنهاية خ ٢٣ من ١٨٦ -

<sup>·</sup> الأصل على الأ

# ذِ كُرُ مَنْ تُوفِّى فيها منَ الأعيان

أقضى القضاة أبوالفضل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن ابراهيم اللغانى الحنفى ، من بيت العلم والقضاء .

درس بمشهد أبى حنيفة رضى الله عنه ، وناب عن قاضى القضاة بن فضلان الشافعي ، ثم عن قاضى الفضاة أبى صالع نصر بن عبد الرزاق الحنبلي ، ثم عن قاضى القضاة عبد الرحمن بن مقبل الواسطى ، ثم بعد وفاته استقر القاضى عبد الرحمن اللغانى بولاية الحكم ببغداد ، ولقب أفضى القضاة ، ولم يخاطب بقاضى القضاة ، ودرس للحنفية بالمستنصرية فى سنة خمس وثلاثين وصمائة ، وكان مشكور السيرة فى أحكامه ونقضه وإبرامه .

ولما توفى تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين النهوةلي كا ذكرنا .

وقال صاحب طبقات الحنفيَّة : إن أقضى القضاة عبد الرحن المذكور توفى يوم الجمعة ضاحى نهار الحادى عشر من رجب سنة تسع وأر بعين وستمائة ، ودفن بمقابر أبى حنيفة رحمه الله ، وكان مولده في المحرَّم سمنة أربع وستين وحمسمائة ، واللغاني برفت الله ممكن في المحرَّم الله ، فت اله ، فت الله ، فت ال

واللغانى — بفتح اللام وسكون الميم وفتح العين المعجمة — نسبة إلى لمَغْان وهي مواضع بين جبال غزنه .

 <sup>(</sup>١) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، الدلهل الشافى جـ ١ ص ٤٠٠ ، البداية والنهاية حـ ٣٣
 ص ١٨١ > السلوك جـ ١ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِفَتِحَ إِلَمِ ﴾ في معجم البلدان .

ماء الدين على بن هبة الله بن سلامة الجميزى خطيب القاهرة .

رحل من صغره إلى العراق ، فسمع بهما و بغيرها ، وكان فاضلا ، أنقن مذهب الشافعي ، وكان دينا ، حسن الأخلاق ، واسع الصدر ، كثير البر ، وقد سمع الكثير على الحافظ السلفي وغيره ، وأسمع الناس كثيرا من مروياته .

وكانت وفاته فى ذى [ ٣٣٢ ] الحجة من هذه السنة وله تسمون سنة ، ودفن بالقرافة .

ابن عمرون الحلبي ، هو الشيخ الإمام أو عبـــد الله مجمد بن الجي على اب علم أب على أب على أب على أب على أب أب على النحوى .

مات فى شهر ربيسم الأول ودفن من يومه بالمقام ، ومولده فى سنة ست (٢) وخميائة تقديرا ، سمع من أبى حفص عمر بن مجمد بن طبر زد ، وحدَّث ، وقرأ الأدب و برع فيه ، وأقرأ مدة ، وانتفع به جماعة .

أبو الفتسح الصوف ، الشيخ الفقيه الحنفي الصوفى ، أحمد بن يوسف ابن عبد الواحد بن يوسف الأنصاري الدمشني الأصل ، الحلي المولد .

توفى في السادس عشر من شعبان بحلب، ودفن من الغد بالمقام ظاهر حلب.

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في ؛ المنهل الصافى ، الدليل الشافى جد ١ ص ٤٨٧ ، البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٨١ ، السلوك جـ ١ ص ٣٨٧ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٢٤ ، العبرج ه ص ٣٠٧ ، شذرات الخدم جـ ه ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) هوعمر بن محمد بن معمر، أبوحفص، مونق الدين، ابن طبر زد، المتوفى سببة ۲۰۷، / ۱۲۱۰م — الدبر جره ص ۲۶،

تفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقرأ علم النظر والخلاف وبرع فيهما ، واستدعى إلى بغداد ، وولى بها تدريس الفرقة الحنفية بالمدرسة المستنصرية مدة ، ثم استأذن في العسود إلى وطنه ، فأذن له في ذلك ، فعاد إلى حلب ودرس بها بالمدرسة المقدمية ، و بمدرسة الحدادين ، وكان قد ولى مشيخة رباط سُنقُرجاه بعد موت أبيه ، رحهما الله .

عَلَمُ الدين قيصُرْ بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر، الفقيه الحنفي المقرئ، المعروف بتعاسيف .

كان إماما فى العلوم الرياضية ، اشتغل بالديار المصرية والشام، ثم سافر إلى الموصل ، وقرأ على الشيخ كمال الدين بن يونس علم الموسيق ، ثم عاد إلى الشام ، وتوفى بدمشق فى شهر رجب منها ، ومولده صنة أربع وخمسين وخمسيائة بأصفون بليدة بالصعيد .

<sup>(</sup>٢) المدرسة القدمية بحلب : أنشأها عن الدين عبد الملك بن المقدم ، من أمرا، صلاح الدين سنة ٢٠٥ م/ ١١٨ م - خطط الشام جـ ٦ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) مكذا بالأصل ، وهي المدوشة الحدادية بحاب ، انشأها حسام الدين محمد بن تحربن لاجتين ، ابن اخت صلاح الدين حب خطط الشام جـ ٦ ص ١٠٩ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمة فى : المختصر جـ ٣ ص ١٨٦ ، ماية الأرب جـ ٢٧ ورقة ١٦٠ ، السلوك جـ ١ ص ٣٨٠ ، السلوك جـ ١ ص ٣٨٠ ، الطالع السعيد ص ٤٦٥ وقيا تـ ٢٠٠ ، وفيات الأعيان جـ ٥ ص ٣١٨ وقم ٣٨٠ ، المختصر جـ ٣ ص ١٨٦.

<sup>- (</sup>٥) ﴿ أَرْبُعَةُ نُوسِيعِينَ ﴾ في المختصر جاً باعن ١٨٦ - ٠٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ يَأْسَفُونَ ﴾ في الطالع السعيد .

جمال الدين بن مطروح أبو الحسين يحليي بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين ال على بن حزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح، الملقب حال الدين.

من أهل صميد مصر، ونشأ هناك ، وأفام بقوص مدة، وتقلبت به الأحوال في الحدم والولايات ، ثم انصل بخدمة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك العادل بن أيوب [ ٣٣٧] ، وكان إذ ذاك نائب عن أبيه الكامل بالديار المصرية ، ولما اتسعت مملكة الكامل بالبــلاد الشرقية ، فصار له آمد وحصن كيفا وحرَّان والرُّها والرقة و رأس عين وسروج وما انضم إليها ، سير إليها ولده الصالع المذكور نائبًا عنه وذلك في سنة تسع وعشرين وستمائة، فكان ابن مطروح المذكور معه، ولم يزل ينتقل في البلاد إلى أن وصل الملك الصالح إلى مصر مالكا لها في سنة سبع وثلاثين وستمائة ، كما ذكرنا ، ثم وصل ابن مطروح بعد ذلك إلى الديار المصرية في أوائل سينة تسم وثلاثين وستمائة ، فرتبَّة السلطان ناظرا في الخزانة ، ولم يزل سقرب منه و يحظى عنده إلى أن ملك الصالح دمشق في الدفعة الثانية من سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، كما ذكرناه ، ثم إن السلطان بعد ذلك رتب لدمشق نوابا ، فكان ابن مطروح في صورة وزير لهما ، ومضى إليهما ، وحسَّنت حاله ، وارتفعت منزاته ، ثم عزله الصالح لأمور نقمها عليه ، وهو مِواظب للخدمة مع إعراض الملك الصَّالح عنه .

ولما توفى الملك الصالح بالمنصورة ، كما ذكرناه ، وصل ابن مطروح إلى مصر ، وأقام بهما في داره إلى أن مات ليسلة الأربعاء مستمل إشعبان سينة تسع وأربعين وستمائة بمصر ، ودفن بسفح المقطم ،

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترحمة في : نهأية الأرب ج ۲۷ و داة ۱۲۰ ، ونيات الأميان به تا ص ٢٥٥ دام ١٢٠ ، المعبون به تا م ٢٥٥ دام ١٤٠٠ ، أدبلُ مُراة العبر به م ص ٢٠٤ ، أدبلُ مُراة المعرب به م ص ٢٠٤ ، العبر به م ص ٢٠٤ ، و و د ذكر نائة سنة كا ٢٠٠ لم أبداً به زائبًا به به ١٠٠ - ٢٤٠ ، و و د ذكر نائة سنة كا ٢٠٠ لم أبداً به زائبًا به به ١٠٠ - ٢٤٠ ، و و د ذكر نائة سنة كا ٢٠٠ لم أبداً به زائبًا به به ٢٠١ - ٢٤٠ ، و و د ذكر نائة سنة كا ٢٠٠ لم أبداً به زائبًا به به ٢٠١ - ٢٠٠ ،

وقال ابن خلكان : وحضرت الصلاة عليه ودفنه ، وأوصى أن يكتب عند رأسه دو بيت نظمَه في مرضه وهو :

أصبحت بقعر حُفرة مُرتهنا لا أملك من دُنيَاى إلا الكفنا يَامنُ وسعتَ عبادهُ رَحْمتهُ من بعيض عبادك المسبئين أنا

وكانت ولادته يوم الإثنين ثامن رجب سنة إثنتين وتسعين وحمسائة بأسبوط، وهي بليدة بالصعيد الأعلى من ديار مصر.

وقال ابن خلكان : وكانت أدواته جميلة ، وخلاله حميدة ، جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضيسة ، وكانت بيني و بينه مودّة أكبسدة ، ومكاتبات في الفيبة ، ومجالس في الحضرة ، تجرى فيها مذاكرات لطيفة ، وله ديوان شعر . أنشدني [ أكثره ] .

وكان فى بعض [ ٣٣٤ ] أســفاره قد نزل فى طريقه بمسجد وهو مريض فقــال :

بلطيف صُنعك واشفني يا شافي (٢) شــيم الـكرام البرُّ بِالأَضْــيافِ

(٤) صفراء موشدعة بحُدر الأدمُع اسفاً عليك نفيتها عن أضلعي يارب إن عجز الطبيب فداوني أنامن ضيوفك قدحسِبتُ وإن مِن وله أيضا:

يا مَنْ لبستُ عليه أثواب الضي أدرُك بقيّــــة مهجة لو لم تذُبُ

<sup>(</sup>١) ﴿ كَفَنَا ﴾ في وفيات الأعيان جـ ٦ ص ٢٣٦ ٠

 <sup>(</sup>۲) [ ] إشافة من وفيات الأعيان ج ٦ ص ٢٩٠ ق

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٩١ ف

<sup>(</sup>٤) و سقرا ، في وفيات الأعيان جـ ٦ ص ٢٦٢ .

وكان فى مدَّة انقطاعه فى داره، وضيق صدره بسبب عطلته، وكثرة كلفته، وكان فى ميَّنيه ألم انتهى به إلى مقاربة العمى .

وقال ابن خلكان أيضا: وكنت أجتمع به فى كل وقت ، فتأخرت عنه مديدة لعذر أوجب ذلك ، وكنت فى ذلك الوقت أنوبُ فى الحكم بالقاهرة عن مديدة لعذر أوجب ذلك ، وكنت فى ذلك الوقت أنوبُ فى الحكم بالقاهرة عن قاضى الفضاة بدر الدين أبى المحاسن يوسف بن الحسن بن على الحاكم بالديار (٢) المصربة المعروف بقاضى سنجار ، فكتَبَ إلى ابن مطروح [ يقول ] :

يابَنْ إذا استوحش طروف له لم يخْـلُ قلمي منه من أُنيس والطرفُ والقلْبُ على ماهما عليمه مأوى البـدر والشمسَ

وكان بينه وبين بهاء الدين زهير صحبة قديمـة من زمن الصـبا ، و إقامتهما بهلاد الصعيد ، حـتى كانا كالأخوين وليس بينهما فرق فى أمور الدنيا ، ثم اتصلا بخدمة المـلك الصالح وهما على تلك المودّة ، و بينهما مكاتبات بالأشعار (٥) فيا يجرى طمعا ، فأخبرنى بهاء الدين زُهير أن جمـال الدين بن مطروح كتب إليه في بعض الأيام يَطلُب منه درج ورق ، و [كان قـد] ضاق به الوقت ، وأظنهما كانا ببلاد الشرق [ معا ] :

<sup>(</sup>۱) نوفی سنة ۹۶۳ ه/ ۱۲۹٤ م : المنهل ، وانظر ما يلي ه

۲۹۲ ما المافة من وفيات الأعيان ج ٩ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) هو زهير بن محمد بن على بن يحيى ، الشاعر ، المتوفى سنة ٩ ه ٩ م ١٢٥٥ م — المنهل ، وانظر ما يلي .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بلد ﴾ في الأصل ، والنصحيح من وفيات الأعيان ج ٩ ص ٢٦٣ -

 <sup>(</sup>٥) وقيا جرى بينهما ، في الأصل ، والتصحيح من وفيات الأعبان جـ ٢ ص ٣ ٦ ٣ .

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من وقيات الأعيان .

 <sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من وفيات الأعيان .

وفى تاريخ المؤيد : وفى سنة تسع وأربعين وستمائة توفى الصاحب محيى الدين ابن مطروح ، وكان متقدما عند الملك الصالح أيوب ، كان يتولى له لم كان الصالح الموالم عن له ، وولى ابن يغموو ، الصالح بالشرق – نظر الجيش ، ثم استعمله على دمشق ، ثم عزله ، وولى ابن يغموو ، وكان [ ابن مطروح المذكور ] فاضلا في النثر والنظم ومن شعره :

[ 440]

غصناً رطسيباً بالنسيم قد اغتذا امسى بخمسر رُضابه مُتنَبَّدُا أخذ الغسرام عَلَى فيه مَاخذا عن حُبّه فليَهُ ذ فيه مَن هذا وجدا به وصبابة ياحبَها

<sup>(</sup>١) انظروفيات الأعيان جرى ص ٢٦٦، جرد ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَكَانَ » في الأصل ، والتصحيح من المختصر جـ ٣ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الصاحب ﴾ في الأصل ، وهو تحريف ، والتصحيح من المختصر -

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من المختصر .

<sup>(</sup>ه) ﴿ فَن ﴾ في المُحتصر ﴿ أَ

<sup>(</sup>١) ﴿ غَمَنْ رَطَيْبٌ ﴾ في المحتصر ،

<sup>(</sup>۷) انظرالهٔتصر ج ۲ ص ۱۸۹ ۰

#### فصـــل فيما و ڤع من الحـــوادث (\*) في السنة الخمسين بعد الستالة

إستهك هذه السنة ، والخليفة : المستعصم بالله .

وسلطان الديار المصرية : الملك المعز عن الدين أيبك الجاشنكير الصالحي الركاني .

وصاحب دمشق وحلب: السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن السلطان الملك الظاهر غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أبوب .

وصاحب حمص: الملك الأشرف موسى بن الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد شيركوه بن شادى .

وصاحب حماة : الملك المنصور محمد بن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب .

وصاحب عينتاب: الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غارى ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب .

وصاحب بلاد الروم: السلطان فياث الدين كيخسرو بن السلطاد علاء الدين كيقباد السلجوق .

<sup>(\*)</sup> يوافق أولها الجيس ١٤ مارس ١٢٥٢ م ٠

(1)

وصاحب ماردین : ﴿ ... ٣٠٠

وصاحب الموصل : بدر الدين اؤاؤ .

وأما بلاد عراق العجم و بلاد خراسان وغيرها إلى بلاد ماوراء النهر و بلاد الدشت وغيرها : ففي أيادي أولاد جنكز خان . `

وصاحب اليمن : صلاح الدين يوسف بن عمر بن على بن رسول .

ثم اعلم أن الديار المصرية والشامية انتهت بعد إنقضاء الدولة العبيدية الفاطمية إلى الدولة الأيوبية كما ذكرناه مفصلا ، ثم لما شاء الله تعالى انقراض الدولة الأيوبية وذريتها سبق في علمه الأزلى أن [ ٣٣٦ ] صلاح هذه المملكة بتوليسة أولى النجدة والباس ، وأن الرك من بينهم هم أصلح الأجناس ، وأن وهدا يتهم إلى الإيمان صلاحا خاصا وعاما ، فأحرج طائمنة منهم من الظلمات الى النور، وحباهم بأنواع العطايا بالبهجة والسرور ، وقيض الله تجارا أخرجوهم إلى الآفاق خصوصا في أيام استيلاء التتار على البلاد المشرقية والشهالية وعلى الأتراك الفضاقية ، فحاءت منهم طائفة إلى البلاد المشرقية والشهالية وعلى الأتراك المفرقية والثهار المصرية في أواخر المدولة الأيوبية ، فاءت منهم ملوك بني أيوب بأبخس الأثمان ليزينوا بهم موا كبهم المدولة الأيوبية ، وليتخذوهم عدة عند النوائب ، لما فيهم من الشجاعة والإقدام في البلدان ، وليتخذوهم عدة عند النوائب ، لما فيهم من الشجاعة والإقدام

<sup>(</sup>١) د ... ... > بياض في الاصل ٠

وصاحب ماردين في هذه السنة هو الملك السعيد نجم الدين فازى( إيلغازى) من أرتق ين أرسلان ، المنوفي سنة ٨ ٥ ٦ هـ ، و تاريخ الدول الإسلامية ص ٣ ٥ ٩ هـ ، و تاريخ الدول الإسلامية ص ٣ ه ٣

<sup>(</sup>۲) هزم التتار قبائل القفجاق سنة ۲۱۷ ه / ۱۲۲۰ م -- ، وعن القفجاق واسئيلا. التنار طل بلادهم -- ، الكامل جـ ۲۱ ص ۳۸۵ -- ۳۸۹ بلادهم -- ۱۲۹ ما الكامل جـ ۲۱ ص ۳۸۵ -- ۳۸۹ بلادهم -- ۲۲۱ ما الكامل جـ ۲۱ ص ۳۸۵ -- ۳۸۹ -- ۲۲۱ ما الكامل جـ ۲۵ م مكررة في الأصل

فى المصائب ، ثم صارت منهم جماعة أمراء كبارا مقدّمين ، وجماعة منهم ملوكا سلاطين ، فملك منهم من الذين جُلبوا وبيــعُوا إلى يومنا هذا وهو سسنة اثنتين وثلاثين وثمــانمــائة أحد عشر نفسا وهم :

الملك الممئز أيبك التركمانى : وهمو أول الملوك الأنراك الذين ملكوا الديار المصريّة ، والملك المظفر قطز ، والملك الظاهر بيبرس، والملك المنصور قلاون، والملك العادل كتبغا ، والملك المنصور لاجين، والملك المظفر بيبرس الجاشنكير، والملك الظاهر بططر ، والملك الظاهر ططر ، والملك الأثم في رسباى .

قال بيبرس في تاريخه: وأوَّل من اهتم بتحصيلهم واحتف ل بتجميلهم الملك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب، وأخوه الملك العادل أبو بكر، ثم ولده الملك الكامل، ولما آلت المملكة إلى ولده الملك الصالح نجم الدبن أيوب استكثر منهم استكثر منهم الحجود، و بلغ منهم المقصود، و بذل فيهم الأموال الكثيرة، وأصرف لأجلهم الأشياء الغزيرة، ثم لما مات الملك الصالح نجم الدبن أيوب، وقتل ابنسه الملك المعظم، وتُّوا زوجة استاذهم الملك الصالح المسهاة بشجر الدُّر لقصدهم استمرار الملك في البيت الأيُّوبي ولا يخرج عنه، وتصدُّر الأمور كلها منه فكانوا لها أطوع من البنان بُرهة من الزمان، ثم لما وأوا أن ذلك قصر بحقوق الملك وأزرى عليه، واشتدت [٣٣٧] أطاع من كان رأوا أن ذلك قصر بحقوق الملك وأزرى عليه، واشتدت [٣٣٧] أطاع من كان

<sup>(</sup>١) هذا هو تاريخ تأليف هذا الجزء من الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) مكذا في الأصل ٤ رفي وثائق الوقف «قلاون α ٤ وترد في بعض المصادر قلاوون – انظر
 تذكرة النبيه ج ١ ص ٩٩٥ وما بعدما .

مقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ـــ م ه

المواكب ، ويقوم بتدبير البــلاد والعباد ، و يحسمُ مادَّةَ الفساد والعناد ، و يبنى الملك على الأساس والعاد .

قال الشاعر :

لا يصلح الناسُ فوضَى لا سَراة لهم ولا صَرَاة إذا جُهَّا لُهُ مُ سَادُوا والبَيْتُ لا يُبْنَى إلَّا بأعمدة ولا عمادا إذا لم تُرَسَّ أوْنادُ والبَيْتُ لا يُبْنَى الله عاداً فقد بلغوا الأمرَ الذي كادُوا

فأقاموا الأمير عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحى مدبّر الممالك مضافا اسمه الى اسم الملك الأشرف موسى بن الملك المسعود المعروف بأطييز بن الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب في التواقيع والمناشير وسكة الدراهم والدنانير ، فاستقر الأمر على ذلك .

ثم لما ظهرت أطاع الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الهدلاد الحلبية والشامية ، وتبع على ذلك الإرجاف بما تواتر من الأخبار بحركة التنار ، ولا سيما دخول هلاون بلاد العراق ، واستيلائهم على تلك الآفاق ، ورأوا صغر سن الملك الأشرف ، وعدم قيامه بواجب أمور المملكة ، اجتمعت الآراء ، وانفقت الأمراء على استقلال عن الدين أيبك التركاني الجاشنكير بالسلطنة ، واستقلاله بها على انفراده ، فأقاموه على ذلك ، وأزالوا عن الأشرف امم السلطنة ، وأسقطوا اسمه من السكة والحطبة . قال بيبرس في تاريخه : وذلك في شهور هذه السنة ، أعنى سنة خمسين وستمائة .

<sup>(</sup>١) دمُ لما ظهراطاع ، في الأصل .

قلت: ذكر بيبرس هــذا فى السنة المــاضية ، أعنى فى سنة تسعة وأر بعين وستمائة ، وقال هناك: عزم الملك المعزّ أيبك على تزويج شجر الدر والاستقلال بالسلطنة و إبطال أمر الملك الأشرف من الملك ، فأبطله وخلعه وأزاله ونزعه ، ثم قال هاهنا : إن الاتفاق على سلطنته كان فى هــذه السنة ، أعنى ســنة خمسين وستمائة .

ومع هـذا ذكر هو وفيرُه أن [ ٣٣٨ ] الماك المعز أيبك إنمـا كانت سلطنته في سنة ثمـانية وأر بمين وستمائة ،

قلت: التوفيق في هذا الكلام أنه تسلطن في سنة ثمانية وأربعين وستمائة ، ولكنه ما أقام إلا شيئًا يسيرا جدًا ، كما ذكرناه هناك ، ولم يعتبر وا هذه السلطنة حيث لم تمتد أيامُها ولا ظهرت أحكامها ، فكانت كسلطنة الامر بيدرًا عند قتله الملك الأشرف خليل بن الملك المنصور قلون عند الطرّانة ، فإنه تسلطن وتنقب بالملك القاهر وأقام نصف نهار ، ثم ضربت رقبته كما سيأني بيانه إن شاء الله تعالى ، ثم كان عنه للسلطنة واستقلاله بها في أواخر سنة تسعة وأربعين وستمائة ، فلذلك ذكروا أن سلطنته كانت في هذه السنة ، أعنى سنة تسعة وأربعين وستمائة ، فلذلك ذكروا أن سلطنته كانت في هذه السنة ، أعنى سنة تسعة وأربعين وستمائة ، ولكن لما وقع استقلاله التام بها ، وظهوره بها ، ونفاذ

<sup>(</sup>١) انظراً يضا الجوهر الثمين ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>۲) وذلك فى المحرم سنة ٦٩٣ ه/ ١٢٩٣ م — تذكرة النبيه ج 1 ص ١٦٨ ، واخار ترجمة بيدوا بن عبد الله المنصورى -- المنهل الصافى ج ٣ ص ٤٩٣ رقم ٤ ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الطرانة: من القرى المصرية الفديمة بمركز كوم حمادة من أعمال البحيرة - النصفة السنية ص ١٢٠ ، القاموس الجغرافي ق ٢ ب ٢ ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

كلمته ، وانتشار مراسيمه فى هذه السنة ، أعنى سسنة خمسين وستمائة ، أُسْنِدَت سلطنته وظهورُها التامُّ إلى هذه السنة ، أعنى سنة خمسين .

ثم لما استقلَّ بذلك في هدده السنة شرع في تحصيل الأموال ، واستخدام الرجال ، واستوزر شخصا من نظار الدواو بن يسمّى شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزى ، كان من الفبط الكُتّاب ، ثم عدل عن أهل الكتاب، وأسلم في الدولة الكاملية ، وتقدّم في المناصب الديوانيّة ، فقرر أموالا على التجار وذوى البّسار وأرباب العقار ، ورتّب مُكوسًا وضمانات وسماها حقوقا ومعاملات ، واستقرّت وتزيّدت إلى يومنا هذا .

ثم فى هدذه السنة أمَّر الملك المعزّ كبار مماليكه ، ورتب سيف الدين قطز نائب السلطنة ، وكان أكبرهم وأفدمهم هجرة ، وأعظمهم لديه أثرة ، وقطع خبر حُسام الدين بن أبي على الهُـذَبانى الذى كان نائبا بالديار المصريَّة ، ثم لما قطع الملك المعزّ خبزه طلب دستورا أن يروح إلى الشام ، فأعطاه دستورا ، فسافر إلى الملك الناصر يوسف وأعطاه إمْرة خمسائة فارس .

وفي هــذة السنة تسلم المصريون الشوبك من نائب الملك المغيث فتح الدين عمر، ولم يبق بيده غير الكرك والبلقاء [ ٣٣٩ ] و بعض الغور.

 <sup>(</sup>١) تونى سنة ١٥٥ ه / ١٢٥٧ م -- انظر ترجمته فيا يل في وفيات ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَمَاهَا الْحَقُوقُ السَّلْطَانِيةَ وَالْمَامَلَاتُ الدِّيوَامِيَّةَ ﴾ في السَّلوك جـ ١ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ثوق سنة ٨٥٦ه / ١٢٥٩ م ، انظرما يل .

 <sup>(</sup>٤) < تسلمت > ف الأصل .

#### ذكر بقية الحوادث في هذه السنة :

منها: أن التتار وصلت إلى الجزيرة وسُرُوج ورأس العين وما والى هـذه البلاد، فقتلوا وَسَبُوا ، ونهبوا وخربوا ، ووقعوا بتجار سيرون بين حران ورأس العين ، فأخذوا منهم ستمائة حمل سُكر ومعمول مصر ، وستمائة ألف دينار ، وقنسلوا في هـذه البلاد زيادة على عشرة آلاف نفس، وقتلوا الشيوخ والعجائز ، وساقوا من النسوان والصبيان ما أرادوا ، ورجعوا إلى خلاط ، وقطع أهـل الشرق الفرات ، وخاض الناص في الفتلي من دنيسر إلى الفرات .

قال السبط : وحكى لى شخص من النجار قال : مددتُ على جسر بين حران (٥) و رأس العين في مكان واحد ثلاثمائة وثمانين قتيلاً .

ومنها : أنه وقع حريق بحلب ، احترق بسببه ستمائة دار، يقال : إن الفرنج لعنهم الله القوه فيها قصدًا .

ومنها: أنه استقرَّ الصلح بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين المبحرية بمصر، على أن يكون للصريين إلى نهَر الأردنُ واللمك إلناصر ما وراء ذلك، وذلك بواسطة نجم الدين البادرائي رسول الخليفة بسبب ذلك.

<sup>(</sup>۱) «ستمائة حمل سكر من عمل مصر» • السلوك جـ ۱ ص ۳۸۶ • ۶ و « سمائة حمل سكر مصرى » ــــ النجوم الزاهرية بـ ۷ ص ه ۲ •

 <sup>(</sup>٢) < أخلاط > ق الأصل ، والتصحيح من السلوك والنجوم الزاهرة .

وخلاط: بكسرأوله ، قصية أرمينية الوسطى — همجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) و رخاض ۽ مكروءَ في الأصل .

<sup>(</sup>٤) دنيسر : بلدة مشهورة من نواحى الجؤيرة ، قرب ماردين - معجم البلدان .

<sup>(</sup>ه) مرآة الزمان جد ص ٧٨٧٠

<sup>(</sup>٦) هــوعبدالله بن محمد بن الحسن بن عبد الله البندادى ، نجـــم الدين البادرائى ، نسبة إلى بادريا ، قرية من عمل واسط ، توفى سنة عمه د/ ١٢٥٧م - انظر توجمته فيها بل .

قال بيبرس: وفي هـذه السنة وصل من بغداد إلى القاهرة الشيخ نجم الدين ابن البادرائي رسولا من عند الخليفة المستعصم ليصلح ما بين الملك الناصر صاحب الشام وبين الملك المعنّ صاحب مصر، فتقرَّ ر الصلح وترتَّب، ورجع الناصر وعسكره إلى دمشق، وعاد المعنّ من الباردة إلى قلعة الجبل.

ومنها: أن الملك الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب أفرج عن الناصر داود بن المعظم، صاحب الكرك كان، وكان قد اعتقله بقلعة حمص على ماذكرناه، وذلك بشفاعة الحليفة المستعصم فيه، فأفرج عنه وأمره أن لا يسكن في بلاده، فرحل الناصر داود المذكور إلى جهة بفداد، فلم يمكنوه من الوصول إليها وطلب وديعته الحوهر، فمنعوه إياها، وكتب الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف: (٢٠) لا يأو وه ولا يُميروه، فبق الناصر داود في جهات عانة والحدث، وضاق به لا يأو وه ولا يُميروه، فبق الناصر داود في جهات عانة والحدث، وضاق به الحال و بمن معه، وانضمت إليه جماعةً من غَريّة، فبقوا يرحلون و ينزلون جميعا، ثم لما قوى [ ٣٤٠] عليهم الحرّ ولم يبق بالبرية عُشبٌ ولا كلائم، قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواير النهار، وكان معه أولاده، وكان لولده الظاهر شادى فَهُدُدٌ ، فكان يعميدُ في النهار ما يزيد على عشرة غزلان، وكان يمنى للناصر ولا صحابه أيام لا يطعمون غير لحوم الغزلان.

واتفق أن الأشرف صاحب تَل باشَر وتُدم والرحَبة يومئذ أوسل إلىالناصر داود مَرْ كَبَيْن موسَقَيْن دفيقا وشميرًا ، وأرسل الناصر يوسف صاحب دمشق يتهدَّدُه على ذلك .

 <sup>(</sup>٢) < لا يؤوه ، في الأصل .</li>

ثم أن الناصر داود قصد مكاناً للشرابي واستجاربه ، فرتب له الشرابي شيئا دون كفايته ، وأذن له في النزول بالأنسار ، وبينها وبين بفداد ثلاثة أيام ، والناصر داود مع ذلك يتضرع إلى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته ، ويطلب منه ودينته فلا يردُّها إليه ، ولا يَجيبُه إلا بالماطلة والمطاولة .

وكانت مدة مقامه منتقلا في الصحارى مع غزية ثلاثة أشهر ، ثم بعد ذلك أرسل الخليفة وشفع فيه عند الناصر يُوسف ، فأذن له في العود إلى دمشق ، ورسّب له مائة ألف درهم على بُحيرة فامِية وغيرها ، فلم يتحصّل من ذلك إلا دون ثلاثين ألف درهم .

ومنها : أنه وصلت الأخبار من مكة بأنّ نارًا ظهرت فى أرض عدن و بعض جبالها ، محيث كأنت تظهر بالليل ، و يرتفع بالنهار دخان عظيم .

وفيها : ﴿ ... ... » .

وفيها: حج بالناس من بغداد، فكان لهم عشر سنين لم يحجوا منذ مات (٣) المستنصر بالله إلى هذه السنة.

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ في الأصل .

<sup>·</sup> س الأصل على الأصل الأصل الأصل الأصل الم

<sup>(</sup>٣) هوالمستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر أحمد ، المتوف ستة .
• ٣٤ هـ / ١٧٤٢ م — العبر جـ ه ص ١٦٦ ، شذرات الذهب جـ ه ص ٢٠٩ ، وورد أنه توفى سنة ٣٣٩هـ ـ الحوهر الثمين ص ١٧٤ .

## ذكر من تُوفّى فيها من الأعيان

صاحب المشارق في الحديث ، والعباب في اللغمة ، الصاغاني أبو الفضائل (١) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن على بن إسماعيل القرشي العدوى العمرى، من ولد عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، الصاغاني المحتد، اللوهوري ، البغدادي الوفاة ، الفقيه الحنفي المحتث اللغوى المنعوت بالرضى .

ولد بلوهو ر بفتح اللام وسكون الواوين بينهما هاء مفتوحة و في آخرها راء ب وهي مدينة كبيرة من بلاد [ ٣٤١] الهند ، كثيرة الخير ، و يقال لها : لهم و راء بينها ، سنة سبع وسبعين وخميهائة ، يوم الخيس عاشر صفر ، ونشأ بغزنة ، ودخل بغداد في صفر سينة خمس عشرة وستمائة ، وتوفى بها ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان سينة خمسين وستمائة ، ودفن بداره في الحريم الظاهرى ، ثم نقل إلى مكة ودفن بها ، وكان أوصى بذلك ، وجعل لمن يحسله و يدفنه بمكة خمسين ديناوا .

(۲)وسمع بمكة وعدن والهند .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وسمع ﴾ مكررة في الأصل •

وصنف مجمع البحرين في اثنى عشر سفرا ، وصنف العباب ، ومات قبل أن يكمله بثلاثة أحرف أو أكثر، وصنف الشوارد في اللغات ، وشرح الفلادة السمطية في توشيح الدريدية ، وكتاب فعال على وزن جذام وقطام وفعلان على وزن شيبان ، وكتاب الإنفعال ، وكتاب مفعول ، وكتاب الأضداد ، وكتاب المروض ، وكتاب في أسماء الأسد ، وكتاب في أسماء الذئب ، وكتاب المروض ، وكتاب في أسماء الذئب ، وكتاب مشارق الأنوار النبوية في الحديث، وشرح البخارى في مجلد ، ومصباح وكتاب مشارق الأنوار النبوية في الحديث ، وشرح البخارى في مجلد ، ومصباح الدبى والشمس المنبرة في الحديث ، ودرر السحابة في وفيات الصحابة ، ومختصر الوفيات ، وكتاب الضعفاء ، وكتاب الفرائض .

وكان عالمها صالحا .

والصاغائي نسبة إلى قريَّة بمرو يقال لهـا: جاغان، فَعُرِّ بَتْ وقيل: صاغان.

<sup>(</sup>١) < مجمع البحرين في الممة ، اثني عشر مجلدا ، ـــ هدية العارفين جـ١ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ العبابِ الزائر في اللَّمَةُ ، عشر بن مجلدًا ﴾ 🗕 هدمة العارفين .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي اللَّمَةِ ﴾ ﴿ مَدَّيَّةِ الْعَارَفَينَ ﴿

<sup>(</sup>٤) ﴿ شرح مقصورة ابن دريد ﴾ 🗕 هدية العارفين •

 <sup>(</sup>٥) د مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفرية » - هدية العارفين .

<sup>(</sup>٦) ﴿ شرح الجامع الصحبح للبخارى ﴾ - هدية العارفين •

<sup>(</sup>٧) ﴿ وشرح البخارى في مجله ﴾ في الأصل وهي مكررة من السطر السابق ٠

وهما : « الشمس المنيرة في الحديث، ومصباح الدبحي في حديث المصطفى صلى الله عليه وملم » — هدية العارفين .

 <sup>(</sup>A) عن مصنفات صاحب الترجمة أنظر هدية العارفين جـ إ ص ٢٨١٠.

الركنُ البخاريّ الحنفي محمدود بن الحسدين بن محمود بن فسلان أبو القاسم ، المنعوت بالركن البخاريّ .

فقيه ؛ عالم بالخلاف ، والأصلين ، وعلم البديع ، والشعر .

مولده ببخارى سنة اثنتين وتسعين وخمسائة ، وتوفى بدمشق ليلة الأحد سادس رمضان من سنة خمسين وستمائة ،

ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير أحدهما مختصر والآخر مطول سماه البحرين، وصنف كتابا سماه خير مطلوب، صنفه للملك الناصر داود بن الملك المعظم. وكان عالما فاضلا، رحمه الله.

مر الدين محمد بن سَمْد المقدسي ، الكاتب الحسن الخط كثير الأدب .

سمع الكثير ، وخدم السلطان الصالح إسماعيل والناصر داود ، وكان دينا فاضلا شاعرا ، له قصيدة يمــدح فيها [ ٣٤٣] الصالح إسماعيل وما يلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغيرهما من حواشيه ، مات في هذه السنة .

عبد العزيزبن على" بن عبد الجبار ، المغربي أبوه .

ولد ببغداد ، وسمع بها الحديث ، وعنى بطلب الحديث والعلم ، وصنّف كتابا فى مجلدات على حروف المعجم فى الحديث، وحَرر فيه حكاية مذهب الإمام مالك وضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمه في : مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٨٧ ، السلوك ج ١ ص ٣٨٥ ، النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٠٩ ، منذرات الذهب جده ص ٢٠٩ ، العبرج ٥ ص ٢٠٩ ،

الشيخ أبو مبد الله محمد بن غانم بن كريم الأصبهاني .

قدم بغداد ، وكان إماما فاضلا ، فتتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردى ، فانتفع به ، وتكلم بعده على الناس فى الوعظ ، وفاق أهل زمانه ، وكان حسن الطريقة ، له يد فى التفسير ، وله تفسير على طريقة التصوف ، وفيه لطافة ، ومن أشعاره :

وُقُو فَى بَا كِنَافِ العقبق عُقوق إذا لَم أَرِدُ والدَّمعُ فِيهِ عقيدق وَانَ لَمُ أَمْتُ شُوقًا إلى سَكَنَ الحَمى فَى أَنَا فَــيا أَدَعيه صَــدُوقُ أَيا رَبْعَ لِبَلَى مَا لَحَجْنُونَ فَى الْمُوى يُسَوّاهُ وَلَا كُلُّ الشرابِ رَحِيقُ وَلا كُلُّ الشرابِ رَحِيقُ وَلا كُلُّ مَن يَلْقَالُ قَلْبُهُ وَاعَى وَلا كُلُّ مَن يَحْنُو إليك مَشُوقُ مَكَارُثُ الدعوى على الحَبِّ فاستوى السيرُ صِبَاباتِ الهَــوى وطليقُ توفي الشيخ بن غانم في هذه السنة، رحمه الله .

أبو الفتح نصر ألله بن هبة الله بن عبد الباقى بن هبة الله بن الحسين بن يحسي النفارى الكنانى المصرى ، ثم الدمشق .

كان من أخصًاءِ الملك المعظم وولده الملك الناصر داود ، وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، وكان أديبا مليح المحاضرة، ومن أشعاره:

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُلِمْ ﴾ في الأصل •

 <sup>(</sup>۲) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن التهمى البكرى الصوق ، شهاب الدين السهر و ردى عا
 المترتى سنة ۲۳۲ ه / ۱۲۳٤ م حد الدبرج ه ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، فوات الوفيات ج ٤ ص ١٨٧ رقم ٥٤٥ ، الطالع السعيد ص ٩٧٦ رقم ٩٣٥ ، شذرات الذهب ج ٥ ص ٢٥٢ ، السلوك ج ١ ص ٣٨٥ .

ولما أبيستم سادتى عن زيارتى وعوضتمونى بالبعاد عن القورب ولم تسمحوا بالوصل في حال يقطتى ولم يصطبر عسكم لرُقْيَة قلسبي نصبت لصيد الطيف نومى حبالة فأدركت بالنوم بالنصب

الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسين الأرموى ، الفقيه الشافعي ، المعروف بقاضي العسكر .

تولى نقابة الأشراف ، وقضاء العسكر ، وترسّل إلى بفـداد وغيرها ، وصحب مبيخ الشيوخ أبا الحسن بن حمـويد وتفقه عليـه ، وكان [ ٣٤٣] من الرؤساء المذكورين والفضلاء المشهورين ، توفى في هذه السنة عصر .

۳۱) باطوخان بن دُوشی خان بن جنکزخان .

مات فی هذه السنة ببلاد الشمال، وكان لقبه صاین خان، ومعناه الملك الجید، وكانت مدّة عشر سنین، وهو كانت مدّة عشر سنین، وهو نانی ملك تملكته ببلاد الشمال و نواحی الترك والقفجاق مدّة عشر سنین، وهو نانی ملك تملكها من ذُرِّیة جنكرخان، و كرمی هذه المملكة تسمی صرای، وخلّف

<sup>(</sup>١) وله أيضا ترجمــة في : الدليل الشافي جـ ۴ ص ٦١٦ ، الوافي جـ ٣ ص ١٧ وقم ٨٧٧ ، السلوك جـ ١ ص ه ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) وله أيضا ترجه في : نهاية الأرب جر٧ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤) صرأى أو سراى : مدينة شمال غرب بحر الحزد ( قزرين ) ـــ معجم البلدان .

من الأولاد تسلانة وهم : صغان و بركة و بركت ، فناذعهم أخوه المملكة ، واستبدّ بها دونهم ، وكان اسمية صرطق بن دُوشي خان بن جنكزخان ، فاستقرّ في هذه السنة في الملك بالمملكة المذكورة .

<sup>(</sup>١) وطنان، - نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٥٠٠.

 <sup>(</sup>۲) تونی سهٔ ۲۵۲ ه/ ۲۵۲ م — انظر ما یلی .

### فصلُ فيما وقع من الحـوادث يردي قى السنة الحادية والخمسين بعد السيمائة استهلت هذه السنة ، والخليفة : هو المستعصم بالله .

وصاحب الديار المصرّية: الملك المعن أيبك الجاشنكير التركبانى الصالحيّ .
وصاحب الديار الدمشقيّة والحلبيّة والجمصيّة: الملك النساصر يوسف بن
الملك العسزيز بن الملك الظاهر غازى بن الملك النساصر صلاح الدين يوسف بن
أيوب .

وصاحب تُدُمُ والرحبة: الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور .
وصاحب حماة: الملك المنصور ناصر الدين محمد بن المظفر تتى الدين محمود
ابن المنصور بن المظفر تتى الدين محمود بن المنصور بن المظفر عمر بن شاهين شاه
ابن أيوب .

وصاحب الكرك: الملك المغيث فتح الدين همر بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن الملك الكامل ،

وصاحب بعلبك وبصرى: الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل .
وصاحب عينتاب: الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غازى
ابن صلاح الدين ، ولكنه توفى فى هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٠) يوافق أولحا الإثنين ٣ مارس ١٢٥٣ م ٠

وصاحب ميافارقين: الملك الكامل ناصر الدين محمد بن المظفو غازى بن العادل سيف الدين أى بكر بن أيوب .

وصاحب الموصل : الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ .

وصاحب الروم ثــ لائة وهم : عن الدين كيكاوس ، وركن الدين قليــ ج أرسلان، وعلاء الدين كيقباذ، أولاد غياث الدين كيخسر و، والسلطان الأكبر بالروم علاء الدين كيقباذ، وكرسيَّه قونية .

وصاحب بلاد الشمال صُرْطَق .

[ ٣٤٤ ] وصاحب قراقروم : منكوةان .

وصاحب العراق : هلاون .

وكان نائب السلطنة بالديار المصريّة: سيف الدين قطــز، والوزير بهـا: الصاحب شرف الدين الفائزى، وقاضى الفضاة بدر الدين السنجاريّ استقلالا بالفاهرة ومصر المحروستين والوجهين الفبلي والبحريّ.

وكان الأمير الكبير فى الديار المصريَّة فارس الدين أفطاى الجمدار الصالحي النجميّ ، واستفحل أمره فى هذه السنة ، وانحازت إليه البحريَّة ، وأرسل إلى ابن الملك المظفر صاحب حماة يلتمس وصلته، ويخطب إليه ابنته، وكان الرسول الله المطفر صاحب خماة بن الصاحب بهماء الدين المعروف بابن حنًا ، ولم

<sup>(</sup>١) هو الملك المنصور محمد ــــ انظر ما سبق ٠

<sup>(</sup>٠) هو محمد بن على بن محمد بن سليم ، الوؤير الصاحب فخر الدين أبر عبد الله ، أبن الوؤير الصاحب يهما، الدين ، المتوفى سمسة ٦٦٨ ه / ١٢٦٩ م - المنهل الصافى ، الوافى بالوفيات جـ ٤ ض ١٨٥ رقم ١٧٢٠ .

يكن والده وُ زِرَ بعد ، وإنما كان مُرَشَّعًا لذلك ، فلما وصل إلى صاحب حماة تلقّاه بالإجلال و إجابة السُّؤال ، وجهّز ابنته بما يليق بمثلها .

قسمَت نفس الأمير فارس الدين ، وعلت رتبته ، وكثرت أتباعه وشيعته على اليحرية وغسيرهم من الخوشداشيَّة بالإقطاعات والعسلات والإطلاقات ، وكانوا لا يعبأون بالملك المعز ، ولا يليِّسونه ثوب عين ؛ بل يَهضمون جانبه ، ويُعَظّلون مراسِمَه ومآر به ، وينتقصون حرمته ، ويغضون منه ، وهو يُسِرُ ذلك كلّه و يخفيه ، و يُضمرُه في نفسه ولا يُبدديه ، وأعمل الحيسلة على قتل الأمير فارس الدين أقطاى لأنه الرأس ، و إذا قتله لايشبت بنيان البحرية بغير أساس ، فانقضت هذه السنة وهم على هذه الحال ، والبحرية منهمكون على اللذات والصيد، والمُهزّ ينصب لهم حبائل الكيد .

وفيها فَدَّمَ في الجيش المصرى بالفرنج ، ووعدوهم أن يستموا إليهم بيت المقدس إن نصروهم على الشاميّين ، وكان قد اشتدَّت الحربُ بينهم ونَتَهَتْ ، ودخل الشيخ نجم الدين البادرائي رسول الخليفة بينهم وأصلحهم .

وقال السبط: وقدم الشيخ البادرائي والنظام بن المولى الفاهرة، وحلَّفا ربي المعزّ والأمراء، وخلَّصا الأمراء المعظـم وأخاه النصرة، وابن صاحب

<sup>(</sup>١) ﴿ قدما ﴾ في الأصل -

<sup>(</sup>٢) هو نظام الدين أبو عبد الله محمد بن المولى الحلبي ، كاتب الإنشا. بحلب ـــــ السلوك جـ 1 ص ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) « المعظم تورانشاه بن السلطان صلاح الدين يوسف ن أيوب ، وأخاه نصرة الدين » ---السلوك ج ١ ص ٢٨٦ ق

حمص ، وغيرهم ، [و بنت الأشرف] وأولاد الصالح إسماعيل ، وغييرهم من المحبوسين .

رم) رفيها : « ... ... ... » : وفيها

وفيها : حج القاضى بدر الدين قاضى مصر على البحر وعاد على البرّ ، والأصح أن حجه [ ٣٤٥ ] كان في السنة الثانية والخمسين ، وحج بالناس « ... ... »

<sup>(</sup>١) [ ] إنافة من مرآة الزمان ج ٨ س ٧٨٩ ٠

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان جه ص ٧٨٩ ة

<sup>(</sup>r) < ... ... » ياض في الأصل ه

<sup>(</sup>ع) هو بدر الدين السنجارى، يوسف بن الحسن بن على ، المنوفى سنة ٦٦٣ هـ / ١٤٦٤ م--انظر ما يلى .

<sup>(</sup>e) ... » بياض في الأصل ·

# ذكر من تُوفّى فيها من الأعيان

الشيخ المسند أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى الحرم، المعروف بابن الحاسب، سُبط الحافظ أبى طاهر السّلفي ، توفى في هذه السنة بمصر .

الشبخ الفاضل أبو الفضائل أحمد بن يوسف المغربي القفصي، توفى في هذه السنة بمصر، وله شعر حسن ، ونثر جيّد ، ومصنّفات في عدّة فنون .

الشيخ الأديب أبو إسحساق إبراً هُمْمُ بن سليان بن حمـزة الدمشقى، الكاتب المعروف بابن النجار .

توفى في هذه السنة بدمشق .

وله شعر حسن ، وكان أحد الكتاب المشهورين بجودة الحدط ، وقدوة الكتابة ، وسافر إلى حلب ، وإلى ديار مصر ، وغيرها .

<sup>(</sup>۱) هو مبه الرحن بن مكى بن عبد الرحن الإسكنندرى، وله أيضًا توجمة فى : العبرج ه ص ۲۰۸ ، السلوك ج ۱ ص ۳۸۹ .

 <sup>(</sup>۲) وله أيضًا ترجة في : المنهل الصافى ج ١ ص ١٥ رقم ٢٩ ه العبرج ٥ ص ٢٠٧ الوافى
 ج ٥ ص ٢٥٦ رقم ٢٤٣٦ ، شذرات الذهب ج ٥ ص ٢٥٣ ، العبرج ٥ ص ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣١ . مرآة الزمان ج ٨ ص ٧٩٠ ، و و رد في المبرو شذرات الذهب أنه توفى سسنة ١٥٠ ه -- الصدير ج ٥ ص ٢٠٦ ه شذرات الذهب جـ ه ص ٢٠١ .

وكان زاهدا عابدا ورعا لطيفا ، يتكلّم في الحقيقة ، وله مجاهدات ورياضات ، وقدم مصر ، وحج ، وسكن الشام ، فأقام بقاسيون مدة في زاوية يتعبّد ، ومعه جماعة من أصحابه ، وكان فقيرا جدّا ، ومع ذلك لم يكن يتردد إلى أحد من أبناء الدنيا ، ولا إلى بني عمه ، ولما ضاق به الحد توجه إلى خراسان واجتمع بملوك التنار ، فأحسنوا فيه الظن ، وأعطوه ما لا كثيرا ، وأسلم على يده خلق كثير منهم ، وبني بآمد خانكاة وتوبة إلى جانبها ، وأقام يتعبّد ، وله قبول عظيم هناك ، فقال في بعض الأيام : أريد أزور جدى محمد بن حمّويه بجدراباذ ، ومضى إليه و زار ، وأقام عنده أسبوعا ، فمات ودفن هناك إلى جانب جدّد ، وقيل : إنه مات في سنة خمسين وستمالة .

تفقه على خاله شمس الأئمة الكَردرِيّ، وأوفى سلخ ذي القعدة من سنة إحدى وخمسين وسمّائة ، ودفن عند خاله ،

(٤) كال الدين أبو المكارم عبد الواحد بن خطيب زَمْلكا .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة تبكاد أن تمكون منقولة شعمها من مرآة الزمان حـ ٨ ص ٥ ٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، والدلبل الشافى ج ۲ ص ۷۰۳ رقم ۲۶۰۳ وفيه
 الكردى » ، شذرات الذهب ج ، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن عبد الكريم من خلف بن نهان الأنصارى الزملكانى ، كال الدين أبو محمد ، وله أيضا ترجمة فى , الديل على الروضتين ص ١٨٧ ، العبر جـ ه ص ٢٠٨ ، السلوك بـ ٢ ص ٣٨٩ ، وورد فى شذرات الذهب أنه توفى سنة ، و ٣ ه ، جـ ه ص ، و ٢ ٠

<sup>(1)</sup> زماركا - زملكان : قرية بغوطة دمشق - معجم البلدان و

كان فاضلا ، عالما خَيرا ، متميّزا فى علوم متعددة ، ونولى قضاء صرخد ، ودرس [ ٣٤٦] ببعلبك ، ثم تو فى فى دمشق فى ثامن المحسرم من هذه السنة ، ودفن بمقابر الصوفيّة .

وكان أبوه عبد الكريم الخطيب ، توفى فى سنة خمس وثلاثين وستمائة . (٢)

الملك الصّالح صلاح الدين أحمــد بن الملك الظاهر غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب عينتاب .

رد) توفی فی شعبان سنة إحدی وخمسین وستمائة بعینتاب ودفن فیها .

وكانت ولادنه فى صفر سنة ستمائة بحلب ، وكان ملكه عينتاب من سنة أربع وعشرين وستمائة ، وكان أولا بيسده الشُغرُ و بكاس ، فانتزعهما الأتابك مُطفَّرُل وعُوضه عنهما بعينتاب والرآوندان ، واستمَّر فى عينتاب إلى أن توفى بها فى هذه السنة ، رحمه الله .

<sup>(1) •</sup> في سادس المحرم » ــ الذيل على الروضتين ض ١٨٧ ق

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى جـ ٢ ص ٥٥ وقم ٢٣٧ ، الوافى جـ ٧ ص ٢٧٦ وقم ٥ ٢٠٠ ، المبرج و ص ٢٠٠٧ وقم ٣٢٥ ، شدرات الذهب جـ و ص ٢٠٠٧ ، السلوك جـ ١ ص ٣٨٩ ، المبرج و ص ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٣) هيئتاب : قلمة بين حلب وأنطاكية - معجم الهلدان .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَسَبُّمَا تُدُّ ﴾ في الأصل ، وهو تحر يف

# فصل فيما وقع من الحـوادث في السنة الثانية والخمسين بعد الستمائة

استهات هذه السنة ، والخليفة : هو المستعصم بالله .

وأصحاب البلاد وملوك الأطراف على حالهم ، غــير صاحب الشهال صَرْطق ابن دُوشى خان بن جنكزخان ، فإنه هلك فى هذه السنة على مانذكره عن قريب، وكذلك هلك الأمر فارس الدين أقطاى قتيلا .

#### ذكر مقتل فارس الدين أقطاى :

قال بيبرس: وفي هذه السنة عنم الملك المعزّعلي قتله، واتفقي مع مماليكه على حيلة ، فلما كان في شهر شعبان أرسل إليه يستدعيه مُوهمًا له أنه يستشيره في مهمات من الأمور، ويعرض عليه آراء من التدبير، وقد كمن له كينا من مماليكه وراء قاعة الأعمدة بالقلعة، وقرّر معهم أنه إذا من مجتازا بالدهليز يبتدرونه بسُرعة ويعاجلونه بالصَرْعة ، فلما وردت إليه رسالة المعزّ بادر بالركوب في نفر يسير من مماليكه من فير أن يُعلم أحدا من خوشداشيّته ، لثقته بتمكن حرمته ، وطلع القلعة آمنا ، ولم يَدر بما كان له كامنًا ، فلما وصل إلى باب القلعة منع مماليكه من الدخول معه ، ووثب عليه المماليك المعزيّة فعلوه بالمشرقية ، وأذا قوه كأس المنيّة ، وقتلوه على مكانته ، ولم يُنجدَه أحد من بطانته .

<sup>(</sup>۵) يوانق أولما السبت ۲۱ فبراير ۱۲۵۶ م٠

<sup>(</sup>١) قاعة كبرى بالقلمة برمم خوند الكبرى - زبدة كشف المسالك ص ٢٦٠ .

وفى تاریخ النویری : وفی هذه السنة [۳٤٧] اغتال الملك المعزّ أیبك الزکمانی المستولی علی مصر خُشداشه الفارس أقطای الجمدار ، وأوقف له فی بعض دهالیز الدور النی بقامة الجبل ثلاث ممالیك وهم : قُطُزْ و بهادر وسنجر الغتمی ، فلما من بهم أقطای ضربوه بسیوفهم فقتلوه .

#### ذكرترجمــة أقطاى :

ويقال له: أَفَطَا يا ، كان من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين اليوب، وكان أحد الجمداريّة عنده ، ثم ترقت به الحال إلى أن استولى على الديار المصرية ، وتقدم على البحرية الذين أهدكموا الناس .

وقال ابن واصل : وكان أقطاى إذا ركب يقتل بين يديه جماعة بأمره ، وكانت خزائن مصر بيده ، وكان أصحابه ياخذون أمدوال الناس وحريمهمم وأولادهم أخذا باليد ، ولايقدر أحد على منعهم ، ويدخلون حمامات النساء فيأخذون منهن من يختارون .

وكان أفطاى يمنع الملك المعزّ أيبك من الاستقلال بالسلطنة ، وكان الاسم لالك الأشرف موسى بن يوسف بن الملك الكامل بن العادل بن أيّوب، فلما قتل

<sup>(</sup>١) ملخصا من مخطوط نهاية الأرب جـ ٢٧ ورقة ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجة في : المهل الصافي ج ٢ ص ٢ ٠٥ وقم ٥٠٥ ، التجوم الزاهرة ج ٧ ص ١٠ - ١٥ وقم ١٠٥ ، العبر ج ٥ ص ١٠ ٢ ، الوافي جه ص ٢١٧ ترجمة ٢٥٠ ، شذرات الذهب ج ٥ ص ٢٥٠ ، مرآة الزمان ج ٨ ق ٢ ص ٢٩٢ - ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَعَلَ ﴾ في السلوك ، وهو تحريف جه ( ص ٢٧٩ ٠

أفطاى استقلَّ أبرك بالسلطنة ، وأبطل الأشرف المذكور بالكليَّة ، وبعث به (١) الماطنة الفُطبيّات ، والأشرف المذكور آخر من خُطب له من بيت بنى أيوُب بالسلطنة في مصر ، وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة .

## ذكرما تجدُّد للبحريَّة الصالحيَّة بعد موت أقطاى المذكور:

وال شاع الخبر بموته قنيلا ، وبلغ خوشدا شبّته الأمر ضاق بهم الفَضاء ، وحاق بهم الفضاء ، وتحققوا أنهم متى تلبّنوا أخذوا بالنواصى والأقدام ، وألحقوا المرهم على التوجه إلى الشام ، وكان منهم من الأمراء الأعيان : الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ، والأمير سيف الدين قلاوون الألفى ، والأمير سيف الدين بيسَرى الشمسى ، الألفى ، والأمير سيف الدين بيسَرى الشمسى ، والأمير سيف الدين برامُق ، وغيرهم ، فرأوا الرواح والأمير سيف الدين برامُق ، وغيرهم ، فرأوا الرواح خيرا من الإفامة ، واتفقوا وخرجوا ليل فوجدوا باب المدينة [ ٣٤٨ ] الذي قصدوا الخروج منه مغلقا ، فأضرموا فيه فارا ، وهو الباب المعروف بباب الفراطين ، وتوجّهوا على حميّة نحو البلد الشاميّة ، وقصدوا الملك الناصر يوسف صاحب وغيرهما ليكونوا عنده من جملة العساك ، ولما أصبح المعزّ بلغه دمشق وحلب وغيرهما ليكونوا عنده من جملة العساك ، ولما أصبح المعزّ بلغه تسحّبهم من المدينة ، فأمر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله من تسحّبهم من المدينة ، فأمر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله مسحّسة من المدينة ، فأمر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله من تسحية من المدينة ، فامر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله من المدينة ، فامر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله من المدينة ، فاصر بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلاله من المدينة العسادي المناسية ونعورهم وغلاله من المدينة و المدينة و

<sup>(</sup>۱) هن نئات الملك العادل أي بكر بن أيوب ، وأخوات إبنه الملك الكامل محمد ، ويعرفن بالغطيات نسية إلى شقيقهن الملك الفضل قطب الدين أحمد ، وكانت مساكنهن يقلعة الجبل بالقاهرة حدمرج الكرب حوادث سنة ٦٤٨ ه .

<sup>(</sup>۲) هو باب القاهرة الشرق ، وهرف بعد الحريق باسم « الباب المحروق » - الموامظ والاعتبارج ، ص ۲۸۳ .

ونسوانهم وغلمانهم وأتباعهم وأشياعهم ، واستُصْفِيتَ أموالهم وذخائرهم وشوَنهُم، واستر من تأخر منهم ، واختفى من انقطع من الأتباع عنهم ، ونُودِى عليهم في الأسواق والشوارع والطرفات والقوارع بتهديد من يأوى منهم أحد عنده ، وتمكن الملك المعرز من الملكة ، وارتجع نغر الإسكندرية إلى الحاصة السلطانية ، وأبطل ما قرره من الجبايات ووزّعه من الجنايات ، وأحفى الرحية من المطالبات والمصادرات .

## ذكر وصول البحرية إلى الشَّام :

ولما وصات البحرية المذكورون الهار بون من مصر إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام أطمعوه في ملك مصر ، فرحل من دمشق بعسكره ونزل غمّنًا من الغَوْد ، فأرسل إلى غزّة عسكرا فنزلوا بها ، و كذلك برز المعزّ أيبُك صاحب مصر إلى العبّاسة ، وخرجت السنة وهم على ذلك .

وفى تاريخ النويرى: ولما قتل أقطاى تفرقت أصحابه وانعزل منهم جماعة ، تقديرا ثنى عشر نفرا ، وخوجوا هاربين خوفا من المعزّ ، فوقعوا فى التّيه ، فذكروا أنهم أقاموا فيه خمسة أيام حائرين ، ثم نفذ زادهم وماؤهم فى اليوم السادس ، ولاح لهم سوادٌ على بعد، فقصدوه ، فإذا هو مدينة عظيمة ذات أسوار وأبواب حصينة كلها من الرخام الأخضر ، فدخلوها ، فوجدوا الرمل ينبع من أرضها كنبع الماء ، فطافوا بأسواقها ودورها ، فلم يجدوا بها ما يأخذون ، لأن جميع

<sup>(</sup>۱) كان الملك المعز أييك قد أقطع الفارس أقطاى ثغر الإسكندر " سنة ١٠٥٠ م ١٢٥٢ م - انظر السلوك جـ ١ ص ٢٨٤ ه

أوانيهم وملابسهم تَتَفَتْتُ كالهباء إلا أنهم وجدوا في بعض المواضع تسعة دنانير منقوش عليها صورة غزال وحوله أسطر بالعبرانية ، ثم وجدوا مكانا ابريدون منقوش عليها صورة غزال وحوله أسطر بالعبرانية ، ثم وجدوا مكانا ابريدون الثاج ، فشر بوا واستَقُوا وسافروا تلك الليهة ، فوقعوا على قبيلة من العرب ، فحملوهم الى الملك المغيث صاحب الكرك ، فأمر بهم فنزلوا في الريض ، ثم عرضوا تلك الدنانير على الصيارف ، فقال بعضهم : هذه ضربت في أيام موسى عليه السلام، فسألّنا عن قصتها ، فأخرنا ، فقال : هذه المدينة الحضراء بنيت لما كان بنو اسرائيل في اليّية ، ولهما طوفان من رمل ، فتارة يزيد وتارة ينقص ، وهي تحفيلة لا يقع عليها إلا تايّه ، ثم بعنا كل دينار بمائة درهم .

# ذِ كُرُهَلاك صَرِطَق بن دُوشِي خَان بن جنكزخان صاحب البلاد الشمالية:

مات في هذه السَّنة حنف أنفه ، وكانت مدّة مملكته سنة وشهرا ، ولم يكن له ولد يلي المملكة بعده ، وكانت براق شِين زوجة طغاى بن أخيه [ باطو خان ] قد أرادت أن تولى ولدها تُدانُ منكو السلطنة ، وكانت لهما بَسُطةً وتحكم ، فلم يوافقها الخانات أولاد باطُو وبقيّة الأمراء ، فلما رأت أنهم لم يوافقوها راسات

<sup>(</sup>١) ﴿ مَلَا بِيْسِهِم ﴾ في الأصل •

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَعَلُوهُمُ إِلَى الكرجِ ﴾ في الساوك بدا ص ٢٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الخبر فى مخطوط نهاية الأرب التى بين أيدينا ، وانظر السلوك جـ ١ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٤) < طرطق > في السلوك ج ١ ص ٢٩٤ ·

<sup>(</sup>ه) د صفان ، فيا سبق ، و د طفاى ، في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من نهاية الأرب ج ٧ ير التوضيح ٥

هلاون ، وأرسلت إليه نشابا بلا ريش ، وقباء بلا بنود ، وبعثت تقول له : قد فرغ الكاشن من النُشاب، وخلا القُرُنانِ من القوس ، فتعصر لتتسلم المُلك،

ومعنى هذه الرسالة : إنه لم يبق ممانع ولا مدافع ، ثم سارت في إثر الرسول تقصد اللحاق بهلاون و إحضاره إلى بلاد الشمال .

وكأن أول من دخل البلاد الشائية ومملكتها من أولاد جنكز خان دوشي خان، واستقربها إلى حين هـلاكه، فملكها بعده ولده باطوخان، ثم ملكها بعده ولده الثانى صرطق، فلما عزمت براق شين على ذلك، بلغ القوم ما أرادته، فأرسلوا في إثرها، وأعادوها كارهةً، وفرقوها جزاء بمـا فعلت.

#### ذكرجلوس بركة فى الملكة :

ولما جرى ما ذكرنا، جلس بركة خان فى كرسى الملكة ، وبركة خان هذا هو ابن باطو خان بن دُوشى خان بن جنكز خان، ولما ملك البلاد أسلم وحسن إسلامه ، وأقام منار الدين، وأظهر شعائر المسلمين ، وأكرم الفقهاء [ ٣٥٠] والعلماء، وأدناهم ، وأبرهم ، ووصلهم ، واتخذ المساجد والمدارس بنواحى مملكته ، وأخذ بالإسلام جُلَّ عشيرته ، ونفذ أمرُه ، وامتدَّت أيامه ، وأسلمت زوجته ججك خاتون ، واتخذت لها مسجدا من الخيم يحل معها حيث اتجهت، ويضرب حيث نزلت ، وكان من شأنهاو شأن زوجها ما سنذ كره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَهِي ﴾ في الأصل؛ والتصعيح ينفق وسياق الكلام •

<sup>(</sup>٢) د فكان ، في الأصل .

<sup>(</sup>٣) المقصود وقد دوشي خان ـــ انظرما سيق .

<sup>(</sup>٤) < من الميام ، نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٣٥٩ .

وفى تاريخ بيبرس : وكان السبب في إسلام بركة خان أن الشيخ نجم الدين الكبراء كان قــد ظهر صيتُه وارتفع ذكرهُ ، ففرق مُريديه إلى المــدن العظام ، ليظهرُوا بها شعائر الإسلام ، وأرسل سعد الدين الحموى إلى خراسان، وكمال الدين السرياق إلى تركستان، ونظأم الدين الحُنَدُى إلى قفجاق، وسيف الدين الباخرزى إلى بخارى ، فلما استقر الباخرزي ببخارى أرسل تلميذا له كبير المحلّ عنده إلى بركة خان ، فاجتمع به ووعظه ، وحبب إليسه الإسلام ، وأوضح له منهاجه ، فأسلم على بده ، واستمال بركة عامَّة أصحابه إلى الإســـلام ، وقصد أن يُبِّر الشبيخ بشيُّ ـ قبالة ما أشدًاه إليه ، فأصر له سائرة بالبلاد التي هو فهما ليكون وقفا على الفقراء والصلحاء وتجبى أموالهـــا إليه، وأرسل البايزة إلى الباخرزي، فلدًـــا وصلته قال لرسوله : ما هذه ؟ قال : هذه تكون في يد الشيخ تحمى كل مَن يكون من جهنه . فقال : اربطها على حمارٍ، ثم أرسله إلى البرية ، فإن حمته من الذهاب قأنا أقبلها ، و إن كانت لاتحمي الحمار فماعساه لي فيهـا، وأبي أن يقبلها ، فعاد الرسول وأخير بركة بمـا قال الشيخ ، فقال بركة : أنا أتوجّه إليه بنفسي ، فسار تحوه ، ووصل إلى بخارى ، وأقام بباب الشيخ ثلاثة أيام ، وهو لا يأذن له فى الدخول إليه ،

<sup>(</sup>١) «نجم الدين كبرا » في السلوك - ١ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) البائرة : أوحة من الذهب أو الفضة ، وفي بعض الأحيان من الحشب، وذلك على حسب رتب الأشخاص ، وينقش على رجهها امم الله واسم السلطان وعلامة خاصة ، وتهدى إلى الأشخاص الذين يتمتعون شقة المفول ، كا أنها تتضمن أمر الملك لسفرائه ، ويتمتع حاملها بامتيازات خاصة فله الطاعة على كل من في الدولة المفولية — انظر جامع التواويخ — المحملد الثاني — الجزء الأول ص ٧٤٧ عامش (١) .

<sup>(</sup>٣) هكذا الأصل ، ولعلما ﴿ الذَّنَابِ ﴾ •

حتى تحدّث معه بعض مُريديه ، فقال : إن هذا ملك كبير ، وقد أتى من بلد بعيد يلتمسُ التَرك بالشيخ والحديث معه ، فلا بأس بالإذن له ، فأذن له عند ذلك ، فدخل إليه وسلم عليه ، وكان الشيخ متبرقعا فلم يكشف له عن وجهه ، ووضع بين يديه [ ٣٥١ ] ما كولا ، فأكل منه ، وجدّد إسلامه على يده ، وعاد عنه إلى ساده .

#### ذكر بقيــة الحوادث:

منها: أنه وردت الأخبار من مكة ، شرفها الله ، بأن نارا ظهرت في أرض عدن في بعض جبالها بحيث أنه يظهر شررها إلى البحر في الليل ، ويصعد منها دخان عظيم في أثناء النهار ، فما شكّوا إنها النار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر في آخر الزمان ، فتاب الناس ، وأقلموا عما كانوا عليه من المظالم والفساد ، وشرعوا في أفعال الحير والصدقات .

ومنها: أن الشريف المرتضى وصل من الروم ومعه بنت علاء الدين كيقباذ صاحب الروم ملكة خاتون التي خطبها الملك الناصر يوسف صاحب دمشق، فزفت إليه بدمشق، ودخل بها، واحتفل لها احتفالا عظما.

قال السبط: وتلقاها قضاة البلاد، والولاة، والنواب، بالهدايا والإقامات، ١٠ من الروم إلى دمشق.

ومنها: أن الملك المنصور صاحب حماة ولَّى قضاء حماة للقاضى شمس الدين إبراهيم بن هبة الله بن البارزى بعد صن القاضى الحُـــى حمزة بن محمد .

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان به ۸ س ۷۹۱ ،

ومنها: أن هلاون شن الغارات على بلاد الإسماعيليَّة وقلاعهم ومعافلهم ، وهم المستَّون بالملاحدة ، فنهب وسبى ، وفتح فى هـذه السنة قلعتين من قلاعهم (۱) إحداهما تسمى قلهـة صرطق والأخرى قلعـة تُون ، واستمَّرَ على النهب والغارة ومضايقة القلاع .

رفيما : « ... ... » .

رم) وفيهــا : حيج بالناس « ... ... » •

<sup>(</sup>١) وإحديها عنى الأصل .

<sup>(</sup>٢) و ..... ، بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٢) ه ..... ، ياض في الأصل .

## ذكرمَن توفى فيها من الأعيان

د. را المسروشاهي المتكلم عبد الحميد بن عيسي شمس الدين .

أحد مشاهير المتكلمين ، وممن اشتغل على الفخر الرازى فى الأصول وغيرها ، ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن الملك المعظم وحظى عنده .

وقال أبو شامة : وكان شيخا نبيها فاضلا متواضعا حسن الظاهم .

وقال السبط: كان كيساً ، محضر خير ، لم ينقل عنه أنه أذى أحدا، فإن قدر مل نفع و إلا سكت .

توفى رحمه الله بدمشق ، [ ٣٥٣ ] ودفن بقاسيون على باب تربة المعظم .

الشيخ كمال الذين [ مجد بن أحمد بن هبة ألله ] ابن طاحة الذي ولى الخطابة بدمشق بمد الدولعي ، ثم عزل وصار إلى الجزيرة ، فولى قضاء نصيبين ، ثم صار إلى حلب ، فتوفى فيها في هذه السنة .

وانظر ترجمته أيضًا في : السلوك جـ ١ ص ٣٩٦ ، البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٨٦ ، الذيل على الروضتين ص ١٨٨ ، الديل على الروضتين ص ١٨٨ ، الديرج ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في و المنهل الصافي ، فوات الوفيات جرم ص ٢٥٥ وقيم ٢٤٥ ، مرآة الزمان جرم ص ٢٩٠ ، النجوم الواهرة جرى ص ٣٢٠ ، العبر جده ص ٢٩١ ، شذوات الذهب جده ص ١٨٨ ، البداية والنهاية جـ٣١ ص ١٨٨ ، المذيل على الروشتين ص ١٨٨ .

وينسب إلى خسروشاه : قرية من قرى تيريز --- معجم البلدان ه

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَهْبُوا ﴾ في الأصل ؛ والتصحيح من الذيل على الروضتين ص ١٨٨ •

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان جد من ٧٩٣٠

<sup>(</sup>٤) [ اضافة من السلوك جـ ١ ص ٢٩٦ للتوضيح ٠

وقال أبو شامة : وكان فاضـلا ، عالمـا ، طُلِبَ أن يلَ الوزارة المتنع من ذلك ، وكانت وفاته في السابع والعشرين من رجب منها .

ر ٢٠٪ السدِيد بن علان ، آخر من روى عن الحافظ ابن عساكر سماعا ، مات في هذه السنة بدمشق .

> (۳) الناصِيحُ فرج بن عبد الله الحَهِشَى .

كان كشير السياع مسندًاخيرًا صالحا، مواظبًا على سماع الحديث و إسماعه إلى ره، أن مات بدار الحديث النورية بدمشق في هذه السنة .

الفاضى الفقيه أبو القامم محمد بن أبى إصحاق إبراهيم الحموى الشافعي الممروف بابن المنقشم المنعوت بالعباد .

ولى القضاء بحماة ، وترسَّل عن صاحب حمص إلى بفداد مرارا ، ودخل مصر ، وتولى القضاء بها ، ثم خرج إلى الشام فتوفى فيها .

- (٣) وله أيضًا ترجمة في : اليداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٨٦، الذيل على الروضتين ص ١٨٨، العبر جـ ه ص ٢١٣، العبر جـ ه ص ٢٠٩٠.
- (٤) دارالحــديث الرورية بدمثق ۽ تنسب إلى الملك العادل نور الدين محمود ، المترق ســـنة ٩٩ • ٨ / ١١٧٣ م ــــ الدارس ج ١ ص ٩٩ وماً بعدها ،

<sup>(</sup>١) انظر الذيل على الروضتين ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>٢) هو مكى بن المسلم بن مكى بن خلف بن علان القيسى ، السديد ،

1)

الشيخ أبو شجاع بَكُبَرْس بن عبد الله النركى الفقيه الحنفى المعروف بنجم الدين الزاهد مولى الخليفة الناصر لدين الله .

توفى فى هذه السنة ، ودفن بتربة الإمام أبى حنيفة ، رضى الله عنه ، ببغداد وقال صاحب طبقات الحنفية : بَكْبَرْس بن يَلَنقلح أبو الفضائل وأبو شجاع الفقيه الأصولى الملقب نجم الدين التركئ الناصرى مولى الإمام الناصر لدين الله، وله عنصر فى الفقه على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنده نحو من القدوري اسمه الحاوى ، وله شرح العقيدة للطحاوى ، فى مجلد كبير ضخم فبه فوائد، سماه بالنو و اللامع والبرهان الساطع .

<sup>(</sup>۱) دبکبرش — رقبل بکتاش — أبو الفضل ، وأبو شجاع ، نجم الدین الترکی الناصری به ۔۔۔ فی المنہال الصافی جـ ۳ ص ۳۸۶ رقم ۲۷۶ ، وورد ﴿ بکدبرس بن یلتقلج ، وأن اسمیه کان اولا منکو برس ، فسمی بکبرس » ۔۔ انظہر الوافی جـ ۱ ص ۱۸۷ ، تاج التراجم ص ۱۹ ، وانظر آیضا طبقات الحنفیة .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أحمد بن محمد القدوري البندادي الحنفي ، المتوفى سنة ٢٦٨ هـ / ١٠٣٦ م ، وله كتاب ﴿ مُختصر القدوري في الفروع به في فقه الحنفية ــــــ هدية العارفين جـ ١ ص ١٣٠ ، ٢٤٠

 <sup>(</sup>٤) < النسور اللامع والبرهان الساطع فى شرح عقائد الطحاوى > - همدية العارفين جـ ٩
 ٣٣٢ ٠

والطحارى هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى ، أبو جمفر ، المتوفى منة ٣٢١ه / ٩٣٣ م ، وله ﴿ بِيانَ السنة والجماعة في المقائد > ــــ هدية العارفين بـ ١ ص هـ .

وذكره الصاحب ابن العديم في تاريخ حاب ، وقال : فقيه حسن ، عارف بالفقه والأصول ، وكان يلبس لبس الأجناد : القباء والشربوش ، عرض عليه المستنصر قضاء القضاة سغداد وأن يلبس العامة ، فامتنع من ذلك .

قال ابن العسديم: وبلغنى أنه كان اسمه أولا مَنْكُو برَسَ فسُمَى بَكَبرَسُ ، وكان خيرًا ، ورها تقيًّا ، فاضلا ، حسن الطريقة ، وتوفى فى أوائل ربيع الأول من هذه السنة، ودفن إلى جانب قبر أبى حنيفة ــ رحمه الله ــ [ ٣٥٣ ] فى القبّة فى الرُّصافة .

وَبَكْبِرَسَ بِفَتِحِ البِاء المُوحِّدة، وسكون الكاف، وفَتِحِ الباء الثانية، وسكون الراء، وفي آخره سين مهملة .

و يَكَنْقِلَخ : بِفَتِح الياء آخر الحروف، واللام، وسكون النون، وكسر القاف، وكسر اللام الثانية ، وفي آخره حاء مهملة .

الشيخ أبو الحير بن عثمان بن محمد بن حاجى المقرئ توفى بمصر في هذه السنة .

(3)

الشيخ الفقيه العمالم أبو البركات عبد السّلام بن عبد الله الحراني الحنبل، مات في هذه السنة بحرَّان.

<sup>(</sup>۱) القياء : من الملابس في عصر الهـــاليك وتشبه النفطان ، وهي ضيقة الأكمام ــــ دورّى ، الملابس الهلوكية ص ٤١ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) الشربوش : لهاس للرأس، يلبس يدل العامة ، ويلبسه الأمراء والأبعناد - دوؤى ، الملابس الملوكية ص وه .

<sup>(</sup>٣) انظرأيضا المهل الصافي جـ٣ ص ٢٨٤ .

<sup>(8)</sup> وله أيضا ترجمة فى : المنهل الصافى ، فوات الوفيات جـ ۴ ص ٣٢٣ رقم ٢٧٨ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٣٢٩ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٣٩٠ ... السلوك جـ ١ ص ٣٩٠ ... البداية والنهاية جـ ١٩ ص ٣٩٠ ... ٢٩٠ ، البداية والنهاية جـ ١٩ ص ٣٩٠ ...

الأديب أبو الفتوح ناصر بن ناهض المخمى المعروف بالحصرى . كان شاصرا محسنا ، ومن شعره المعشرات المشهورة التي مطلعها : أما لك يساداء المحبّ دواء بلي عند بعض الناس منك شفاء وفعرها من القصائد .

مات فى هذه السنة بمصر ، رحمه الله . (٢) شهاب الدين بن كجبابات ، شرب الخمر ، فأصبح مكرانا ، ميَّتاً .

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في : المنهل العباني ، الدليل الشائي ج ٢ ص ٧ ه ٧ وقم ٧٨ ه ؟ ﴿

<sup>(</sup>٢) ﴿ بشرب الخرى في الأصل ، والتصحيح يتفق والسهاق ﴿

۳۵۲هـ

# فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الثالثة والخمسين بعـــد الستمالة

استمات هذه السنة ، والخليفة : هو المستعصم بالله .

وصاحب الديار المصرية: السلطان الملك المعز أيبك .

وصاحب الديار الشامية : السلطان الملك يوسف بن العز نر.

وصاحب الروم : أولاد الملك غياث الدين كيخسرو وهم ثلاثة: كيكاوس وقليمج أرسلان و كبقباذ ، وأبوهم مات في سسنة أربعة وخمسين وستمائة على ما نذكره ، وعند بعض المؤرخين مات في سنة إحدى وخمسين وستمائة ، فاستقو أولاده الثلاثة في السلطنة متشاركين فمها ، وإن كان تأخر موته إلى صنة أربعة وخمسين كما ذكرناه الآن ، في حياة أبيهم ، والله أعلم .

وصاحب البلاد الشمالية : بركة خان .

وصاحب المراق : هلاون اللمن .

وصاحب إفريقية في الغرب: مجمله بن أبي زكريا يجيي ، ولكنه مات في منة خمس وسبمين وستمائة .

قال السبط : وفي سنة الثانية والخمسين وستمائة وصلت الأخبار من المغرب باستيلاء إنسان على إفريقية ، وأدعى ألْخَلافة ، وتلقب بالمستنصر ، وخطب له

<sup>(</sup>٥) يوانق أولها الأربعاء ﴿ وَبِرَايِر ١٢٥٥ م ﴿

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن مرزوق بن أن عمارة البجائي المغرق ، السلطان الدهي ، قتل سنة ١٤٣ هـ / ١٢٥٤م -- المنهل الصانى جـ ٢ ص ٢١٥ رقم ٣١٣ ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ٩ ٤ 6 ألحلل السندمية جو و ق ٤ ص ١٠٣١ .

فى تلك البلاد والنواحى ، وأظهر العدل والإحسان والإنصاف ، وبنى له برجا ، وأجلس الوزير والقاضى والمحتسب [ ٢٥٣] والوالى بين يديه يحكون بين الناس ، وقال الشيخ الفاصل ركن الدين : الجفصيون الذين ملكوا تونس أولهم أبو حقص عمر بن يحيى الهنتاتي ، بتاءين مثناتين من فوق ، وهي قبيسة من المصامدة ، ويزعمون أنهم قرشيون من بنى عدى بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان أبو حقص المذكور من أكبر أصحاب ابن تومرت بعد عبد المؤمن ، وتولى عبد الواحد بن أبي حقص المذكور [ إفريقية ] نيابة عن بنى عبد المؤمن في سنة ثلاث وستمائة ، ومات في ذي الحجة سنة ثمانية عشر وستمائة ، وتولى بعده أبو العلاء من بنى عبد المؤمن ، ثم توفى ، فعادت إفريقية إلى ولاية وتولى بعده أبو العلاء من بنى عبد المؤمن ، ثم توفى ، فعادت إفريقية إلى ولاية الحفيميين ، وتولى منهم عبد الله بن عبد الواحد بن أبى حقص في سسنة

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْإِحْسَانُ ﴾ سَاقَطُ مِنْ مِرْآ: الرَّمَانُ -

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الخبر في مرآة الزمان في حوادث سنة ٢٥٢ هـ ٤ جـ ٨ ص ٧٩١ ·

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَكُنَ اللَّهُ مِن مِنْ قَرْ بِمِ النَّوْلُمِي ﴾ ﴿ الْمُخْتَصِرُ ﴿ ٣ صَ ١٨٧ ﴿

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن عبسد الرحن ، الإمام المهدى ابن تومرت ، توق حوالم سسة ١١٣٠ هـ/ ١١٣٠م سـ تاريخ الدولتين ص ٧ ، وفيات الأعيان جـ ه ص ٩ وقـــم ٦٨٨ ، الاستقسا جـ ٢ ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>ه) هرهبد المؤمن بن على القيسى الكرمي المذير في سنة ٥٥٨ هـ / ١١٦٣ م - رفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٣٧ رقم ٤٠٨ ، تاريخ الدولتين ص ٩٣ ، الاستقصا ج ٣ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>١) [ . ] إضافة من المختصر للنوضيح .

 <sup>(</sup>٧) > توفى يوم الخيس أول المحرم فاتح هام ثمانية مشهر رسمًا لم النظر تاريخ الدولتين
 م ١٩ ، المؤنس ص ١٧١ .

<sup>(</sup>A) ﴿ أَبِرَ الْمَلَى ﴾ في الأصل ، والتصحيح من المختصر الذي يُنقل هذه المؤلف، وهو إدريس ابن بوسف بن عبد المؤمن ــــ تاريخ الدولتين ص ٠٠٠٠

د ثلاث وعشر بن وستمانه ، ولما تولى ولى أخاه أبا زكريا يحيى قابس ، وأخاه أبا إبراهيم إسحاق بلاد الجريد ، ثم خرج على عبد الله ... وهو على قابس ... أصحابه ورجموه وطردوه ، وولوا موضعه أخاه أبا زكريا بن عبد الواحد سنة نعمس وعشرين وستمائة .

فنقم بنو عبد المؤمن على أبى زكريا ذلك، وأسقط أبو زكريا اسم عبد المؤمن من الخطبة ، و بق متملكا لإفريقية وخطب لنفسه بالأمسير المرتضى ، واتسمت مملكته ، وفتح تلمسان ، والمغرب الأوسط ، وبلاد الحسريد والزاب ، و بق كذلك إلى أن توفى على بونة فى سنة سبع وأربعين وستمائة .

وأنشأ فى تونس بنايات عظيمة شاغة، وكان هالما بالأدب، وخلف أربع بنين وهم : أبو عبد الله مجمد، وأبو إسحاق إبراهيم ، وأبو حفص عمر، وأبو بكر وكنيته أبو يحيى ، وخلف أخوين وهما أبو إبراهيم إسحاق ، ومجمد اللحياني ابنى عبد الواحد بن أبى حفص .

وكان محمد اللحياني صالحا منقطما يتبرك به الناس .

<sup>(</sup>۱) < في يوم السبت سابع عشرذى القمسة من عبام ثلاثة وعشرين وستمانة > سد تساريخ الدولتين ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) قابس : مدينة وسيتاء هام ـــ المغرب ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وعقد لأخيه أبى إبراهـــم على توزر ونفطة وما تر بلاد قسطيلية » - ناريخ الدولتين عن ٢١ ٠

 <sup>(</sup>٤) < سنة اثنتين وستين > - المختصر = ٣ ص ١٨٨ ، وهو تحريف - أنفار ما يلي ،
 وانظر تاريخ الدولتين ص ٢٣ .

<sup>(</sup>ه) ﴿ سنة أدبع وأربعين ﴾ — في الأصل؛ والتصحيح من المختصر جـ ٣ ص ١٨٨، والمؤنس ص ١٣٤ ، وورد في تارخ الدولتين أنه توفي سنة ٢٤٦ ه ض و٣٠ .

ثم تولى بعده ابنه أبو عبد الله مجمد بن أبى زكريا، ثم سعى عمد أبو إبراهيم في خامه ، وبايع لأخيه مجمد اللحياني الزاهد على كره منه لذلك ، فجمع أبو عبد الله (۱) [محمد] المخلوع أصحابه في يوم خلعه ، وشد على هميه فقهرهما وقتلهما ، واستقر في ملكه ، وتلقب بالمستنصر بالله أمير المؤمنين أبي عبد الله مجدد ابن الأمراء الراشدين .

وفى أيامه [ف سنة ثمان وستين وستمانة ] وصل الفرنسيس إلى إفويقية بجوع الفرنج ، وأشرفت [ ٣٥٥ ] إفريقية على الذهاب ، فقصمه الله تعمالى ، ومات الفرنسيس لعنه الله ، وتفرقت تلك الجموع .

وفى أيامه خاف أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أبى زكريا ، فهرب ، ثم أفام بتلمسان ، وبق المستنصر المذكور كذلك حتى توفى حادى عشر ذى الحجة سنة خمس وسيمين وستمائة .

وملك بعدد أبنسه يحيى بن مجسد بن أبى زكريا وتلقب بالواثق بالله أمسير المؤمنين، وكان ضعيف الرأى، فتحرك عليه عمه أبو إسحاق إبراهيم الذى هرب وأقام بتلمسان، وغلب على الواثق فحلع نفسه، واستقر أبو إسحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الأول سنة نمسان وسبعين وستمائة، وخطب لنفسه بالأمير المجاهد، وترك

<sup>(</sup>١) [ ] إشافة من المختصر جـ ٣ ص ١٨٨ التوضيح ف

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَذَلْكُ سَنَةً ١٩٥٧ هـ ﴾ – أنظر المؤنس ص ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من المختصر للنوضيح ، وانظر أيضًا المؤنس ص ١٣٦ .

<sup>(1)</sup> المقصود لو يس الناسع - انظر شيال أفريقيا والحركة الصليبية .

<sup>( )</sup> المؤنس س ١٣٧ ، الفارسية ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر الفارسية ص ١٣٧ ، التونس ص ١٣٨ ع

زى الحَقْصِيِّين ، وأقام على زى زناته ، وأقام على الشرب ، وفرق الحلكة على أولاده ، فوث أولاده على الوائق المخلوع ، فذبحوه وذبحوا معه ولديه الفضل والطبيب ابنى يحيى الوائق ، وسلم للوائق ابن صغير يلقب أبا عصيدة ، لأنهسم يمني للنفساء عصيدة فيها أدوية يهدى منها للجيران، فعملت أم الصبى ذلك، فتلقب ولدها بأبي عصيدة ، ثم ظهر إنسان [ ادعى ] أنه الفضل بن الوائق الذي فتلقب ولدها بأبي عصيدة ، ثم ظهر إنسان [ ادعى ] أنه الفضل بن الوائق الذي ذبح مع أبيه ، واجتمعت عليه الناس ، وقعمد ابا إصحاق إبراهيم وقهره ، فهرب أبو إسحاق إلى مجاية ، وبها ابنه أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم ، فترك أبو فارس أباه بهجاية ، وسار بهاخوته وجعمه إلى الدعى بتونس ، والتق الجعمان ، فانهزم عسكر بجاية ، وسار بهاخوته وجعمه إلى الدعى بتونس ، والتق الجعمان ، فانهزم عسكر بجاية ، وقتال أبو فارس وثلاثة من إخوته ، ونجا له أخ اسمه يحيى بن إبراهيم وعمه أبو حقص حمر بن أبي زكريا .

ولما هنرم الدعى مسكر بجاية وقتل المسذكورين أرسل إلى بجاية من قتل أبا إسحاق إبراهيم وجاءه برأسه، ثم تحدث الناس بدعوة الدعى، واجتمعت المرب على عمر بن أبى زكريا بعد هرويه من المعركة وقوى أمره، وقصد الدعى ثانيا بتونس وقهره، واستتر الدعى في بعض المواضع بتونس، ثم أحضر واعترف بنسهه وضربت هنقه .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَنَسَاءَ ﴾ في الأصل ۽ والتصحيح من المختصر ه

<sup>(</sup>٢) [ ] إننافة من المختصر جـ ٣ ص ١٨٨ التوضيح .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَمَ أَبُّ ﴾ في المختصر ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) < بأخويه > -- في المختصر ، وهو تحريف -- انظر ما يل .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الدَّامَى ﴾ في المختصر جـ ٣ ص ١٨٩ ، وهو تحريات ،

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِي دُورِ بِعَضِ النَّجَارِ ﴾ ﴿ الحَجْنَصِرِ ﴿

وكان الدعى المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة ، وكان أبوه يتجر إلى بلاد السودان ، وكان الدعى المذكور مجازفا قصيفاً ، وسار إلى ديار مصر ونزل بدار الحديث الكاملية ، [ ٣٥٣] ثم عاد إلى المغرب ، فلما من على طرابلس ، كان هناك شخص أسود يسمى نُصَيراً كان خصيصا بالوائق المخلوع قد هرب لما جرى للوائق ما جرى ، وكان في أحمد الدعى بعض الشبه من الفضل بن الوائق ، فدبر مع نصير المذكور الأمر ، فشهد له أنه الفضل بن الوائق ، فدبر مع نصير المذكور الأمر ، فشهد له أنه الفضل بن الوائق ، واجتمعت عليه العرب ، وكان منه ما ذكرناه حتى قتل .

وكان الدعى يخطب له بالخليفة الإمام المنصور بالله القائم بحق الله أمير المؤمنين (٢) أبى العباس الفضل .

ولما استقر أبو حفص عمــر في المملكة ، وقتل الدعى تلقب بالمستنصر بالله (٧) . [ أمير المؤمنين ] ، وهو المستنصر الثاني .

ولما استقر فى المملكة سار ابن أخيه يحيى بن إبراهميم بن أبى زكريا الذى سلم من المعركة إلى بجاية وملكها، وتلقب بالمنتخب لإحياء دين الله أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) ﴿ الداعي ﴾ في الأصل رالمختصر ، وهو تحريف و

<sup>(</sup>٧) انظرما سبق .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِنَ أَنِ عَمَارِ ﴾ ﴿ الْمُعْتَصَرِبِهِ ٣ صُ ١٨٩ ·

<sup>(</sup>٤) نصف : أقام في أكل وشرب ولهو ، وأكثر من ذلك 🗕 المنجذ .

<sup>(0) &</sup>lt; مر > مردة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من المختصر به ٣ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من المختصر ٠

<sup>(</sup>٨) \* بإحهاء > في الأصل ، والتصحيح من المختصر .

واسيمر المستنصر بالله في مملكته حسى توفى في أوائل المحرم مسنة خمس وتسمين وستمانة ، ولما اشتد مرضه بابع لإبن صغيرله ، واجتمعت الفقهاء وقالوا له : أنت صائر إلى الله ، وتولية مثل هذا لايحل ، فأبطل بيعته ، وأخرج ولد الواثق المخلوع الذي كان صغيرا وسلم من الذبح الملقب بأبي عصيدة ، و وبويع له صبيحة موت أبي حفص عمدر المدذكور الملقب بالمستنصر ، وكان اسم أبي عصيدة أبا عبد الله محمد ، وتلقب أيضا بالمستنصر ، وهو المستنصر الثانث .

وفى أيامه توفى صاحب بجاية للمنتخب يحبى بن إبراهيم ، وملك بهـده بجاية ابنسه خالد بن يحيى ، و بقى أبو عصيدة كذلك حتى توفى سنة تسع وسبعائة ، وملك بعده شخص من الحفصيين يقمال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى زكريا بن عبد الواحد بن أبى حفص صاحب ابن تومرت ، فأفام فى الملك ثمانية عشر يوماً ، ثم وصل خالد بن المنتخب صاحب بجاية ودخل تونس ، وقتل أبا بكرالمذكو ر فى سنة تسع وسبعائة ، ولما جرى ذلك كان زكريا اللحياني بمصر ، فسار مع ( ٣٥٧ ) عسكر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون إلى طرابلس الغرب فسار مع ( ٣٥٧ ) عسكر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون إلى طرابلس الغرب

<sup>(</sup>۱) « تُوقَ فِي آخَرَذَى الحِجَةِ سَـَنَةُ أَرْبِعِ وَتُسْعِينَ رَسْمَانُةً ﴾ -- المؤنس ص ١٤٠ ، الفارسية ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاوَلَى ﴾ في الأصل ، والتصميح من المختصر -

<sup>(</sup>٣) ﴿ الفرنج > في الأصل ، النصحيح من المختصر ·

<sup>(</sup>٤) < توفى فى العاشر لشهر ربيع الشانى من عام تسعة رسبهائة ، -- الفارسية ص ١٠٤ ، المؤنس ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٠) ﴿ فَكَانَتُ مَدَلَهُ سَتَةَ عَشْرَ إِوْمًا وَبِعَضْ إِوْمٍ ﴾ -- الفارسية ص ١٥٥ ٤ المؤنس ص ١٤١

<sup>(</sup>٦) يوجد في الأصل حِملة مكررة بما سبق ، ملفاة ومنبه عليها ه

<sup>(</sup>٧) ﴿ المغربِ ۚ فِي الْأَصْلِ •

و بايمه [ العرب ] ، وسار إلى تونس ، فحلع خالد بن المنتخب ، وحبس ، ثم قتل قصاصا بأبى بكر بن مبد الرحمن المقدّم ذكره .

واستقر اللحياني في ملك إفريقية ، وهــو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن مجمد الزاهد بن عبد الواحد بن أب حفص صاحب ابن تومرت .

ثم تعدوك على اللحياني أخو خالد وهدو أبو بكربن يحيى المنتخب ، وهرب اللحياني إلى دياو مصر وأقام بالإسكندرية ، وملك أبو بكر المذكور تونس وما معها خلا طرايلس والمهدية ، فإنه بعد هروب اللحياني بأبع ابنه محمد بن اللحياني لنفسه واقتتل مع أبى بكر فهزمه أبو بكر ، واستقر محمد بن اللحياني بالمهدية وله معها طرابلس .

وكان استيلاء أبى بكروهمروب اللحياني إلى ديار مصرفى سنة عشرين وسبمالة، وأقام اللحياني في الإسكندرية ، ثم وردت عليه مكاتبات من تونس في ذى القعدة سنة إحدى ومشرين وسبمائة إلى الإسكندرية يذكر فيها أن أبا بكر متملك تونس المذكور قد همرب وترك البلاد، وأن الناس قد اجتمعوا على طاعة اللحياني و بايعوا

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من المختصر ٠

<sup>(</sup>٢) « رجاس » في الأصل › والتصحيح من الختصر .

<sup>(</sup>٢) وابن يحيى، في المختصر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) \* مانع » في الأصل ، والتصحيح من المختصر .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي سَنَّةُ تَسِعُ مَشْرَةً رَسِبُمَالَةً ﴾ — في المختصر جه ٢ من ١٩٠ عِ

٠ (٦) \* يَذْكُرُونَ \* فَي الْمُخْتَصِرِ •

نائبه وهو محمد بن أبي بكر من الحفصيين ، وهو صهر زكريا اللحيانى المذكور ، وهم فى انتظار وصول اللحيانى إلى مملكته .

وقال المؤيد في تاريخه: اللحياني المسذكورقدم إلى مصرقبل أن يملك، ورأيته بها في سنة تسع وسبعائة، وكان حسن الشكل، ضخم الخلقة، قدم إلى ديار مصرور بما أنه حج، ثم ماد إلى بلاد المفسرب فملك تونس، وهو مقهور فيها مع العرب، فإنهم يتغلبون عليه.

وقال : وهو صاحب تونس في زماننا هذا ، وهو سنة ثماني عشرة وسبمائة.

### . ذكر ماجريات المصريين:

منها: أن العزيزية المقيمين عند الملك المعز أيبك التركبانى عزموا على القبض على عنه على العباسة ، وعلم بذلك المعــز واستعد لهم ، فهر بوا من تُخبِيمهِم على العباسة ، واحتبط على تُخبِيمهِم .

ومنها: أن الأمرعن الدين [ ٣٥٨] أيبك الأفرم العمالحي معني بصميد مصر، وتظاهر بالعميان، وجمع عليه جماعة من العربان، ووافقه حصن الدين المديري ، واعتدوا ونهبوا البلاد، وأكثرت

<sup>(</sup>١) نماية ما نقله المؤلف عن كتاب المختصر جه ٣ ص ١٩٥ – ١٩٠ ه

 <sup>(</sup>۲) لم يرد هذا الخبر في كتاب المختصر العليوع والموجود بين أيدينا ، وذلك في أحداث سهة
 ۷۱۸ هـ ، ولكن هناك أخبار أخرى \_ انظر المختصر جـ ٤ ص ٨٨ ـ • ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أيبك بن عهد الله الصالحي ، الأمير عن ألدين ، المعروف بالأفرم الكبير ، توفى ســـنة \* ٢٩ هـ / ه ١٢٩ م ــــــ المتهل الصافى جـ ٣ ص ١٣٠ رقم ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٤) < واعدوا نهب البلاد » في الأصل ، والتصحيح يتفق مع السهاق ق

العربان من الفساد، ووضع هؤلاء أيديهم على الأموال فأخذوها من بيوت المال، وجبوا الجزية من ذمة تلك الأعمال، فانفسد النظام، وانتكث الإبرام، فاقتضى الحال إرسال الصاحب شرف الدين الفائزى الوزيرليتدارك الحلل بالتدبير، وجرد معه إلى الصعيد من العسكر جماعة، وأصروا له بالطاعة، فتحيلوا على الشريف حصن الدين فحسكوه، وأحضروه إلى القلعة المحروسة فاعتقل بها، ثم نقل إلى ثغر الإسكندرية، فاعتقل في جب تحت الأرض، يعرف بجب الشريف، إلى أن كان من أصره ماحنذ كره إن شاء الله.

## ذكر ماجريات أولاد جنكزخان:

منها: كانت وقعة بين بركة خان بن باطو و بين هلاون بن طولو ملك النتار ، قد ذكرنا أن براق شين زوجة طغاى بن باطوخان لما لم يوافقها النتار على تمليك ولدها تدان منكو راسلت هلاون وهو يومئذ ببلاد عراق العجم بصدد افتتاحها، وأطمعته في أخذ مملكة الشهال التي في بني عمه ، فلما وصلته رسالاتها تجهز وسار مجيوشه إليها ، وكان وصوله بعد مقتلها وجلوس بركة على سرير الملك ، فبلغه وصول هلاون لجر به ، فسار للقائه بعساكره وحزبه ، وكان بينهما نهريسمى نهر ترك ، وقد جمد ماؤه لشدة البرد ، فعبر عليه هلاون وعساكره متخطيا إلى بلاد بركة ، فلما التتي الجمعان واصطدم الفريقان كانت الكسرة على هلاون وعسكره ، فولوا على أدبارهم وتكردسوا على النهر الجامد ، فانفقا الجد من تحتهم ، فغرق منهم فولوا على أدبارهم وتكردسوا على النهر الجامد ، فانفقا الجد من تحتهم ، فغرق منهم جماعة كثيرة ، وأفلت من نجا منهسم من المصاف والغرق صحبة هلاون واجعا إلي

<sup>(</sup>۱) انظرما سهق فی حوادث سنة ۲۰۲۲ ه یا ص ۸۹ - ۰۹۰

وكان فيمن شهد مع بركة هذه الوقعة ابن عمـه نَوَغَيْه بن ططر [ ٣٥٩] ابن مغل بن دوشيخان، فأصابته في عينه طعنة رمح فعوّر، ولمـا قذف النهر جثث الغرق جمعها نوغيه المذكور مع جثث القتلي أهراما وقال: هذه أجساد بني الأعمام والذربة فلا نتركها يأكلها الذئاب والكلاب في البرية .

ومنها: أن هلاون فتح بالمشرق قلعتين أخراً يُمن من قلاع الإسماعيلية ، اسم الواحدة بمجوش واسم الأخرى نماشر ، ولم يزل يخرب أولا فأولا و يقتل من لقى منهم حتى أفنى عامتهم .

## بقية الحوادث :

منها: ما فاله المؤيد: وهو أن الملك المعز أيبك تزوج شجر الدرّ أم خابل التي خطب لهما بالسلطنة في ديار مصر ، وقبل : إنمسا تزوجها في السنة المساضية ، والله أعلم .

ومنها: أنه كان وقع فتنة بين الحج العراق وأصحاب مكة وأصلح بينهم الملك الناصر داود ، وكان قد ذهب إلى بغسداد ، ثم حج من العراق ، ولما عاد أقام بالحسلة .

<sup>(</sup>۱) انظر جامع النوار يخ المجلد الثانى الجزء الأول ص ٣٣٢ وما بعدها ، نهاية الأرب به ٢٧ص و ٢٠٠٠ . ٣٦٠ - ٣٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) انظر الهنمرج ٣ ص ١٩١٠.

وقال المؤيد: وفي هذه السينة طلب الناصر داود من الملك الناصر يوسف بن أيوب دستووا ابن المسلك العزيز بن الظاهر بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب دستووا إلى العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة وهي الجوهر الذي تقدم ذكره، وأن يحضى إلى الحج ، فأذن له الناصر يوسف في ذلك ، فسار الناصر داود إلى كربلاء ، ثم مضى منها إلى الحج ، ولما رأى قبر النبي صلى الله طيه وسلم تعلق بأستاو الحجرة الشريفة بحضور الناس وقال : اشهدوا أن هذا مقامي من رسول اقه عليه السلام داخلا عليه مستشفعا به إلى ابن عمه المستمصم في أن يُرد على وديعتي فأعظم الناس ذلك ، و جرت عبراتهم ، وادتفع بكاؤهم ، و كتب بصورة ما فأعظم الناس ذلك ، و جرت عبراتهم ، وادتفع بكاؤهم ، و كتب بصورة ما جرى مشروحا و رفع إلى أمير الحاج [ كيخسرو] وذلك يوم السبت الشامن والعشرين من ذي المجهدة من هذه السنة ، وتوجه الناصر مع الحاج العراق وأقام بيفداد .

رنها : ... ... (<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>ه) ... ... ... : لونيها : ...

<sup>(</sup>١١) دسترر 🗕 إذن 🧟

 <sup>(</sup>۲) [ ] إضافة من المختصر التوضيح .

۱۹۱ مغنصر ۴۳ م ۱۹۱۰

<sup>(</sup>٤) < ... .. > بياض في الأصل تحو ♥ كلمات ٠

 <sup>(</sup>a) < ... > بياض في الأصل نحو و كلمات .

عبر (ارتعم) المنجَنَى يَ لأسكتيم لانبئ لايفروفكيس

## ذكر من توفى فيها من الأعيان

الفقيه ضياء الدين صفر بن محيى بن صقرة مات في حلب ليلة الإثنين [٣٩٠] الثامن عشر من صفر من هذه السنة .

وكان شيخا فاضلا دىنا ، ومن شعره ،

مر . ادَّعَى أنَّ له حاجة الْخُسْرِجُهُ عَنْ مَنْهِجِ الشَّرْعِ فــلا تكون له صاحبًا فإنّه ضرّ بــلا نفــع

وَاقْفُ الْقَوْصِيَّةِ أَبُو الْعَزِّ إِسمَاعِيلَ فِي حَامِدَبِنَ عَبِدَ الرَّحْنِ الْأَنْصَارِي القوصي، واقف داره التي بالقرب من الرحبة على أهل الحديث و بها قبره •

وكان ظريفا مطبوما ، حسن المحاضرة ، وقد جمع له معجماً حكى فيسه عن مشايخه أشاء كمشرة مفيدة .

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجة في ؛ المنهل الصافي، العبرج ه ص ١٢٤، ووود اسمه ﴿ جَمَعُونَ فَي السَّاوَكُ ج ( ص ٣٩٧ ) و ﴿ مقر > في الذيل على الروشتين ص ١٦١ ، شذرات الذهب جه م ص ١٦١ ، البداية والنهاية ج١٢ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ لِهُ مَالَةً ﴾ في البداية والنهاية و

<sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في : العبرجـ ٥ ص ٢٩٤ ، الطالع السميه ص ١٠٧ وقم ١٨٧ ، مرآة المنان ب 3 من ١ ٢٩ أ ، البداية والنباية بـ ١٦ ص ١٨٩ ، النبوم الزاهرة بد ٧ ص ٩٣ ، شقوات الدغب نه ه ص ۲۹۰

وقال أبو شامة : وقد طالعته بخطه ، فرأيت فيه أغاليط وأوهاما في أسمساء الرجال وغيرها ، فمن ذلك أنه انتسب إلى سـمد بن عبادة بن دلـــــم ، فقال سمد ابن عبادة بن الصامت : وهذا غلط فاحش .

وكانت وفاته يوم الإثنين سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة .

الشيخ الصالح الجليل عجـد الدين أبو المجـد على بن عبــد الرحمن الأخميمي الخطيب.

وكان أحد المشايخ المشهورين بالدين والعــلم ، وله قبول تاتم ، من الخاص والعاتم، وكرم الأخلاق ، توفى في هذه السنة ودفن بالقرافة، وقبره ظاهم يزار.

الشريف المرتضى نقيب الأشراف بحلب وهو أبو الفتوح المرتضى بن أبى طالب أحمد [(۲) بن محمد بن محمد بن جعفر بن ويد بن جعفر بن محمد بن أحمد ابن محمد بن المحمد الباقر بن على وين العابدين المحمد المنقيب ، المنعوت بالعز .

مات فى ليلة السادس عشر من هذه السنة فجاءة ، ودفن بعد ثلاثة أيام بجبل الحوش ، ومولده فى سنة تسع وسبعين وخمسهائة بحلب .

الشيخ الأصيل أبو المكارم محمد بن أبى بكر محمد بن عبد الله بن علوان ابن عبد الله بن علوان بن عبد الله الأسدى الحلبي المنعوت بالنجم .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الفقرة ضمن ترجمة سقربن يحيي في الذيل على الروضتين ص ١٨٨ ۽ ١٨٩ وَ

<sup>(</sup>٧) وله أيضا " بمة في : السلوك ج 1 ص ٢٩٧ ، الذيل على الروضتين ص ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من السلوك .

مات فی صبیحة الخامس والعشرین من شوال من هذه السنة بحلب ، ودفن بالمقام، ومولده فی الخامس والعشرین من ذی الفعدة سنة [ ٣٦١] ثمان وثمانین وخمسهائة بحلب ، سمع من أبی حفص عمر بن محمد بن طبرزد ، وحدث بحلب، وله شعر حسن .

(١) الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس بن تامتيت المغربي .

توفى بالقرافة بمصر ، وقد جاوز مائة سنة .

وُسئل يوما عن الحكم في تارك الصلاة فقال: أنشدني بن الرمامة واسمد محمد ابن جعفر العبسى الحافظ قال: أنشدني أبو الفضل طاهم النحوي لنفسه هذه الأبيات:

إن لِم يُقرّب كَكمَ الكافِرِ فالحُمْمُ فيه فيه الحسام الباتر والحنب لَ تَسَدَكا بالظّهم ويقول بالضرب الشديد الزاجر واجَلّها ما قلتُه في الآخِر حتى تُهواق بمستنبر باهِم وانظر إلى ذاك الحديث السَّائر وانظر إلى ذاك الحديث السَّائر

فى حكم من ترك الصلاة وحكه فإذا أقر بها وجانب فعلها وبه يقسول الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يُقدول بقناله هذا أقاويل الأنماة كلهم معصومة المسالمون دماؤهم معصومة مثل الزنا والقتل في شرطيهما

<sup>(</sup>۱) د ابو العباس بن ثابت المقرئ ، فی الذیل علی الروضتین ص ۱۸۹ ق وانظر ما یل فی وفیات ۷ و ۳ ه ، حیث ورد ذکر وفا تأبو العباس احمد بن محمد بن تامتیت ، مقد الجمان فی تاریخ اصل الزمان — م ۸

ومعنى قوله: تمسكا بالظاهر، معنى قوله عليه السلام: « بين العبد والكفر (١) ترك الصلاة » . ومعنى قوله: في الآخر، قوله عليه السلام: « لا يحل دم امري مسلم إلا بإحدى ثلاث » . . الحديث .

الشيخ الأصيل أبو بكر بن أبى الفوارس مُرْهَف بن الأمير مُوَّ يَد الدولة أبى المظفر أسامة بن أبي أسامة مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن مُنقذ الكنانى الحلبى الشيزري الأصل ، المصرى الدار ، المنعوت بالحسام .

توفى بالفاهرة فى التامن والعشرين من شعبان، وقيل: فى السابع والعشرين من رمضان من هذه السنة، ومولده فى سسنة ثلاث وثمانين وخمسائة، وهو من بيت الإمارة والعضيلة والتقدم، وقد حدّث منهم جماعة وحدث هو أيضا.

أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عثمان البلخي، ثم البغدادي ، ثم الحلبي . المنعوت بالنظام .

أحد السادات الحنفَّية ، درس بحلب ، وسمع من المؤيد الطوسى .

قال الذهبي : وحدّث عنه بصحيح مسلم، [ ٢٦٢] وسمع ببخاري وسمرقند، وتفقّه بخراسان على المحبوبي ، وحدّث بحلب وأفتى، وكتب عنه الحافظ الدمياطي

<sup>(</sup>١) ۵ بين العبد و بين الشرك والكفر ترك الصسلاة » رواه مسلم فى الإيمان ١٣٤ ، وأبو دادد فى السنة ١٥ ، والترمذي فى الإيمان ٩ ، وابن ماجه فى السنن ١٧ .

<sup>(</sup>۲) ه لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا ببإحدى ثلاث : الشيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينسه المفارق للجاعة ، رواه أبو دارد في الحسدود ٢٥٢،، والرمذى في الديات ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمـة في : العبر جده ص ٢١٥ ، شذرات الذهب جده ص ١٦١ ، السلوك جدا ص ٢٩٧ ،

وذكره فى معجم شيوخه ، وقال : توفى بحلب ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، ودفن بالجُرَبِيل خارج باب الأربعين ، ومولده ببغداد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة .

صاحب فاس من بلاد المغرب أبو بكر بن عبد الحق المريني .

مات فی فاس فی هذه السنة حتف أنفه ، وقام بعده ولده عمو بن أبی بکر ابن عبد الحق ، وکان ولی عهد أبیه ، وهدو الثانی من ملوك بنی مرین ، فأقام نصف سنة أو دون ذلك ، فثار علیه عمه یعقوب بن عبد الحق ، وحرت بینهما حروب كثیرة ، ثم اصطلحا علی أن یخلع عمدر نفسه ، فخلع نفسه وأعطاه عمد مکناسة الزیتون وأعمالها ، فاستقر بها مدّة ، ثم أرسل عمه بعد مُدَیدة إلی أفوام من بنی عمه یقال لهم : أولاد عثمان بن عبد الحق ، کانوا مطالبیه بدم لهم علی أبیه ، فاتبعوه فقتلوه .

وقام عُمه يعقوب بن عبد الحق ، وهو النالث من سلاطين بني مرين ، وكان رجلا صالحا ، حسن السيرة ، محبا في الصالحين ، واجتمع عليه أعيان بني

<sup>(</sup>۱) أجمت المصادر المفربية على أن وفاة أبي بكر بن عبد الحق المريني كانت ســـنة ٢٥٦ ه / ١٢٥٨ م — انظر الذخيرة السنية ص ١١ ، الاستقصا ج٢ ص ١٩، دوض القرطاس ص ٢٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَمَرُو ﴾ في الأصل ، والنصحيح من الاستقصا ج ٢ ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِكِنَامَةُ الرَّمُونَ ﴾ في الأصل .

مكناسة الزينون : مدينة بالمغرب ، حصينة ، في طريق المسار من فاس إلى سلا على شاطئ البحر، فيه مرسى الراكب سد معجم البلدان .

مرين ، ولما جلس فى السلطنة سار إلى جزيرة الأندلس لنزو الفرنج فى ألف فارس ، ولما جلس فى السلمين الذين بالأندلس ثلاثمائة فارس ، فحرج قائد من زعماء الفرنج للقائه يقال له : دَوَا لَنْتُو فى نحو عشرة آلاف فارس مدروين ، وخلق كثير من الرجالة ، فالتقاهم أبو يوسف المذكور فهزمهم وقتل عامتهم ، ورجع إلى بر العدوة ، فكان منه ما سنذكوه إن شاء اقت .

体 學 春

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي السَّلْطَانَةُ فِي الْمُلْكُمُ ﴾ فِي الْأَصِلُ ﴿

<sup>(</sup>٢) دواعلم أن هذا الزميم يسميه كثير من المؤرخين دون نونه، ولفظة ددوز، ممناها في لنتهم السيد أو العظيم أو ما أشبه ذلك ، فلذا أسقطناها » ـــ الاستقصا جـ ٢ سي ٤١ .

وهو القائد ﴿ دُونَ نُونِيُودَى لَاوا ﴾ ـــ معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) فى رجب سنة ٤٧٠ هـ – الاستقصاء ٢ ص ٤٠ .

### فصل فيما وقع من الحوادث \* في السنة الرابعة والخمسين بعد الستمائة

استهلت هذه السنة ، والخليفة : هو المستعصم باقه .

وصاحب الديار المصرية : السلطان الملك المعز أيبك التركماني الصالحي .

وصاحب الديار الشامية: السلطان الملك النساصر يوسف ( ٣٦٣ ] ، وكان قد أرسل فى هذه السنة كمال الدين المعروف بابن العديم الحلبى رسولا إلى الخليفة المستعصم بالله وصحبته تقدمة جليلة ، وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه .

ووصل أيضا من جهة الملك المعزّ أيبك صاحب الديار المصريَّة رسول إلى الخليفة وهـوشمس الدين سنقر الأقرع ، من مماليك المظفّر فازى صاحب مَيًّا فارقين ، وصحبته تقدمة جليلة إلى الخليفة ، وسمى فى تعطيل خلعة الناصر يوسف صاحب دمشق .

فبق الخليفة مُتحيّراً ، ثم أنه إحضر سكينا كبيرة من اليّش وفسال للوزير : إعط هـذه السكين لرسـول صاحب الشام علامة منى فى أن له خلعة عنـدى فى وقت آخر ، وأما فى هذا الوقت فلا يمكننى ، فأخذ كمال الدين بن العديم السكين وعاد الى الملك الناصر بغير خلعة .

وفيها قبض المعز على الأمسير علاء الدين أيدغدى العزيزى لأنه أتهمه ، فأمسكه وسجنه .

 <sup>(</sup>a) يوانق أرلما الأحد ٣٠ يناير ١٢٥٦ م .

<sup>(</sup>١) انظرالهنصر جع ص ١٩١٠

وفيها أرسل المعدز إلى صاحبَى حماة والموصل يخطب ابنتهما لنفسه ، وبلغ ذلك شجر الدر والدة خليل الصالحية وأنكرته وأكبرته ، لأنه بها وصل إلى ما وصل ، وبوصلها حصل من الدولة والصولة على ما حصل ، فدبرت على إعدامه وقررت قتله مع خدامها وخدامه ، على ما يأتى إن شاء الله تعالى.

## ذكر دخول النتار إلى بلاد الروم:

اعلم أن التتار دخلوا في هذه السنة إلى الروم مرتين :

الأولى: جرّد منكوقان بن طولوخان بن جنكوخان الأمير جرماغون والأمير بيجو ومعهما جماعة من العساكر إلى بلاد الروم ، وهي يومئذ في يسد السلطان عسلاء الدين كيفسرو ، فساروا إليها ونزلوا على عسلاء الدين كيفسرو ، فساروا إليها ونزلوا على آر زن الروم وبها سنان الدين ياقوت أحد مماليك السلطان علاء الدين كيقباذ ، فاصروها مدة شهرين ونصبوا عليها إثنى عشر منجنيقا، فهدموا أسوارها ودخلوها وأخذوا سنان الدين ياقوت أسيرا ، وكان حريمه في القلعة ، فأخذوها [ ٣٦٤] ثاني يوم وقتلوا الجند، واستبقوا أرباب الصنائع وذوى المهن ، وداسوا الأطفال محوافر الحيل ، وغنموا وسبوا ، وعادوا وقتلوا ياقوت العلائي وولده ، واتفقت وفاة بُرماغون أحد المقدمين على سُر مارى .

المرة الثانية : وهي التي دخل فيها بيُجُو ومن معه إلى الروم ومعه نُحَجَانِوِين ، (٢) وصلوا إلى أقْشهر زنجان ونزلوا بالصحراء التي هناك ، فجمع السلطان غياث

<sup>(</sup>١) آرون الروم : مدينة مشهورة من مدن أرمينية \_ قرب خلاط \_ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) انظر نهامة الأرب ح ٢٧ ص ٢٤٩٠

 <sup>(</sup>٣) < برنجان > في الأصل ، والتصحيح من نهاية الأرب ح٧٧ ص ٩٤٩ ق

الدين جيشه وسار للقائهم ، وأخذ حريمه معه ليقاتل قتال الحريم ، ونزلوا على كُوسًا داغ وهو الجبل الأفرع ، وذلك الجبـل مطل على الوطأة التي نزل بهــا بيجو وهساكره ، ثم أن السلطان غياث الدين ضرب مَشُورةً مع أكابر أمرائه وذوى آرائه في لقاء النتار وقتالهم ، فتكلم كل بما عنده ، ومنهم من هوَّل أمره فغضب أخو كُرجى خاتون زوجـــة السلطان ، وقال : هؤلاء قــد هابوا التنار وَجُبُنُوا عنهم وفرقوا منهم ، فالسلطان يعطيني الكرج والفرنج الذي في جيشه وأنا ألقاهم ولوكانوا من عَسَّاهم يكونون ؟ فغاظ الأمراء كلامه ، وتقدم واحد منهم من أعيانهم ، فألزم نفسه الأيمــان المغلظة أنه لابد أن يلاقى النتار بنفسه ، ومن يضمه تقدمته ولا ينتظر أحدا ، فركب ومعه نحو من عشرين ألف فارس وركب السلطان على الإثر ، وركبت عساكره وضربت كوسانًا ، ونزل المقــدم المتقدم إلى الصحراء قاصدا الهجوم على النتار ، فوجد قدامه [ واد ] قد قطمهُ السُّيْلُ فلم يُستطع أن يقطعه ، فسار مـع لحف الجبل يطلب طريقا يمكنه التوجه منــه نحو التتار ، فركب النتار وقصدوه ودنوا منه وحاذوه ، وأرسلوا إليه شهابا كالشهب المحسرقة ، فأهلكوا أكثر خيسله وخيل من معسه ، وكان السهم لا يقم إلا في الفارس أوالفرس . هذا والعساكر السلطانية قد تبعته قافية خطوه، وحاذية فيها فعل حذوه ، فلما تقدموا ندموا حين أفدموا ، ورأوا عساكر التتار تحاذى الجبل فسقط في أيديهم وأيقنوا [٣٦٥] أن الكسرة عليهم، فطلب كل منهم لنفسه النجاة وفر نحو ملجئه .

<sup>(</sup>١) كومة \_ كوسات : صنوجات من نحاس تمشبه الترس الصغير ، بدق بأحدها على الآخر بها بقاع مخصوص \_ صبح الأعشى ح 4 ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) [ إمانة التوضيح من نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٠١٠

وأما السلطان غيات الدين فلم يبرح من مكانه وقيد فرسه ، ووقف على أعلى الجبل ظنا منه أن عساكره التى تقدمت قد نزلت ونازلت ، ولم يدر بما أصابهم من الافتراق ، وأن كل طائفة منهم صارت إلى أفق من الآفاق ، فأناه الحبر بذلك وهو فى قلة ممن حوله ، وكان معه جماعة من الأمراء كان قد نقم عليهم أمرا ، فأمسكهم وأودعهم الزردخاناة ، فأطلقهم وسلم الحريم إلى أحدهم ، وكان اسمه تركى الجاشنكير وهو والد الأمير مبارز الدين سوارى الروى أمير شكار الذى هاجر إلى الديار المصرية فى الأيام الظاهرية على ما سنذكره إن شاء الله تمانى ، وأمره أن يتوجه بهم إلى قونية التي هى دار ملسكه ، وموطن أهله ومسافتها من وأمره أن يتوجه بهم إلى قونية التي هى دار ملسكه ، وموطن أهله ومسافتها من ولم يحلوا إلا الجسواهي النفيسة التي يخف حملها ويسهل نقلها ، و رحل السلطان عائدا ، وترك الوطاق بما حوى من الدهاليز المضرو بة والخيام المنصو بة والأثقال عائدا ، وترك الوطاق بما حوى من الدهاليز المضرو بة والخيام المنصو بة والأثقال الني لها ولعساكره ، والخزائن المشتملة على ذخائرهم وذخائره .

ولمساعاين التنار هزيمة ذلك العسكر الجوار ظنوها مكيدة، ولم يحسبوها هزيمة، فلبث وا ثلاثة أيام لا يتجاسرون على العبور إلى الخيم ، ثم تحققوا أمرهم وعبروه، وحووا كل ما وجدوه من الخيول والأثاث والأثقال، واستعرضوا كله، وعادوا راجعين .

## ذكر بقيـــة الحـــوادت :

منها : أن الملك الناصر داود لما عاد إلى بغداد بعد استشفاعه بالنبي صلى اقه عليه وسلم في ردّ وديعته أرسل الخليفة المستعصم باقه من حاسب الناصر المذكور

<sup>(</sup>١) الوطاق ؛ الخيمة الكبيرة التي تعد للمظاء ـــ القا موس .

<sup>(</sup>٢) انظر تهاية الأرب بد٢٧ ص ١٠٦ ــ ١٠٧٠ و ٠

على ما وصله فى ترداده إلى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبر والحطب وغير ذلك ، وثُمِن ذلك عليه بأغلى الثمن ، ثم أرسل إليه شيئا نزرا ، وألزمه بأن يكتب خطه بقبض وديمته وأنه ما بنى يستحق على [ ٣٩٦] الخليفة شيئا ، فكتب خطه بذلك مُكَرَها ، وسار عن بغداد وأقام مع العرب ، ثم أرسل إليه الملك الناصر يوسف صاحب الشام فطيب قلبه وحلف له ، فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية .

ومنها: أن هلاون حلى ما ذكر حدخل بغداد فى زى تاجر عجمى ، ومعه مائة حمل حرير، واجتمع بالوزير مُؤيَّد الدين محمد بن العلقمى، و بأكابر الدولة ، وكانوا قادرين على مسيكم إلا أنهم خانوا الله ورسوله والمسلمين ، ثم خرج بعدما أتقن أمره معهم .

ومنها: أنه كملت المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب الفراديس بدمشق، وحضر فيها المدرّس فاضى البلد صدر الدين بن سنى الدولة، وحضر عنده الأمراء والعلماء وجمهور أهمل الحلّ والعقد، وحضر السلطان الملك النماصر يوسف واقفها أيضاً.

<sup>(</sup>١) انظر المختصر به ٣ ص ١٩١ - ١٩٢ ، ذيل مرآة الزمان بد ١ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَفِيهَا وَصَلَتَ جُواسِهِسَ هُولَا كُو إِلَى الْوَرْيَرِ مَنْ بَدُ اللَّهِ بِنَ الطَّفْعَى بِغَدَادَ ﴾ — السلوك جـ ١ ص ٤٠٠ ه

<sup>(</sup>٣) كنزالدروجد ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٤) انظر الدارس جه ١ ص ٥٩٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>ه) وذلك في سابع المحرم سنة ١٥٤ ه - الدارس ج ١ ص ٢٠٠٠ .

ومنها ؛ أن السلطان الملك الناصر يوسف أمر بعارة الرباط بسفح جبـل قاســـون .

ومنها: أن عسكر الملك الناصر بوسف رحلوا من العوجاءِ إلى عُزَّة ونزلوا على تل العجول ، واتفق وصول رسول الخليفة وهو الشيخ نجم الدين البادرائي من بغداد ليجدد الصلح الذي وهَتْ مبانيه ، وقرر الصلح ، فأعاد العسكر .

ومنها : أنه كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى ، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه ، وقد بسط القول فيه أبو شامة في كتاب الذيل وملخصه أنه قال : جاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السّنة ، وكتهت الكتب في خامس رجب والنار بحالها .

قال: ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان وفيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل ببصرى » .

قال : فأخبر في بعضُ من أنق به ممن شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه كُتب ﴿ (١) بنياً على ضوئها الكتب .

قال : وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأنَّ في داركل رجل سراجًا ، ولم يكن لها حرٌّ ولفح على عظمها ، إنماكانت آية من آيات الله عز وجل .

 <sup>(</sup>١) تيماً ، بالفتح والمد ، بليــد بأطراف الشام ، على طريق حاج الشام ودمشق -- معجم البلدان .

قال أبو شامة : هذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة منها : كما . كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النبوية دويٌّ عظم ، ثم زلزلة عظيمة رجفت منهـا الأرض والحيطان والسُقُف والأخشاب والأبواب ساعةً بعد ساعةٍ إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرَّة قريبة من قريظة، نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة، إشعالها أكبر من ثلاث مناثر، وقد سالت ... أودية منها بالنار إلى وادى شظا مَسيل المــاه ، وقد ســدَّت مسيل شظا وما عاد يسبِلُ ، والله لقد طلعنا ونحن جماعة نبصرُها ، فإذا الجبال تسبِّل نيرانا ، وقد سدَّت الحرَّة طريق الحاج العراقي ، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرَّة ، فوقفت بمد أن أشفقنا أن تجئ إلينا ، ورجمت تسير في الشرق ، تخرج من وسطها مهود وجبال نيران ناكل الحجارة ، فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز فقال عن من فائل : ﴿ إِنَّهَا تَرْمَى بِشْرِرَ كَالْفُصِرِ ، كَأَنَّهُ جِمَالِاتَ صُفْرٌ ﴾ . وقد أكلت الأرض .

<sup>(</sup>١) الحرة : موضع معروف ظاهرالمدينة المنورة ، أرضه كالصخر المحمورق ، كانت به موقعة الحرة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَادَى الشَّطَاءَ ﴾ ﴿ فَيْ فَيْلُ مِرْآةَ الزَّمَانَ جِ ١ ص ٧ •

<sup>(</sup>٣) د سبيل » في الذيل على الروضتين س ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) < بسببل ، في الذيل على الروضتين ص ١٩٠٠

<sup>(</sup> o ) « تسير » في الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>٦) < فوقات ما أشفقنا » في الأصل ، والتصحيح من الذبل على الروضنين .</li>

 <sup>(</sup>٧) < مهول > في الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات وقم ٧٧ آية رقم ٢٣ -- ٣٣ •

وقد كتب هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستمائة ، والنار في زيادة ما تغيرت ، وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق [ عبر ] الحاج العراقي إلى الحيرة ، كلها نيران تشعل ، نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج ، وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حُمو ، والأم الصغيرة النار التي سالت النيران منها من عند قريظة وقد زادت ، وما عاد الناس يدرون أي شيء مالت النيران منها من عند قريظة وقد زادت ، وما عاد الناس يدرون أي شيء بعد ذلك ، والله يجعل العاقبة إلى خير وما أقدر أن أصف هذه النار .

وقال أبو شامة : في كتاب آخر ظهر في أول جمعة من جمادي الآخرة سمنة أربع وخمسين وستمائة : وقع بالمدينـة في شرقيها نار عظيمة [ ٣٦٨] بينها و بين المدينة نصف يوم ، انفجرت من الأرض ، وسال منها واد من نار حتى حاذي جبل أحد ، ثم رقف وعادت إلى الساعة ، ولا ندري ماذا نفعـل ، ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى ، وهذه دلائل القيامة .

قال: وظهر كتاب آخر: لما كان يوم الإثنين مستهلّ جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وقع بالمدينة صوت تشبه صوت الرعد البعيدة تارة وتارة ، أقام على هذه الجالة يومين ، فلما كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الذيل عل الروضتين ه

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَى الحَرْمَ ﴾ في الذيل على الروضنين •

 <sup>(</sup>٣) < والأم الكبيرة > في الذبل على الروضتين ، وامله تحريف .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا عَادَ النَّامِنِ يُرُونَ أَى شَيْءَ بِعَدَ ذَلِكَ ﴾ في الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>a) « وقع » ساقط من الذيل على الروضين .

<sup>(</sup>٣) < ثم ونفت » في الذبل على الروضتين ٠

تعقب الصسوت الذي كنا نسمعه زلازل ، [ فتة يم على هدفه الحالة ثلاثة أيام ، يقع في اليوم والليلة أربع عشرة زلزلة ] ، فلمساكان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انجست الأرض من الحرة بنار عظيمة ، تكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي برأى العين من المدينة ، نشاهدها وهي ترمى بشرر كالقصر ، كما قال الله عن وجل ، وهي بموضع يقال له أجلين ، وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف ، وهي تجرى على وجه الأرض ، وتخرج منها أمهاد وجبال صغار ، وتسمير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يهتى مثل الآنك ، فإذا جمد صار أسودا ، وقبل الجمود لونه أحمر، وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب وقبل الجمود لونه أحمر، وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب الى الله تعالى بالطاحات ، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها .

قال أبو شامة : ومن كتاب شمس الدين بن سسنان بن عبد الوهاب بن نُميّلة الحُسيني قاضي المدينـة إلى بعض أصحابه : لما كان ليسلة الأربعاء ثالث شهر جمادي الآخرة حدث بالمدينة في الثاث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها، (٢) و باتت باقى تلك الليلة تُزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نو بات ، واقه لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة وسول الله صلى الله عليه وسـلم اضطرب لها المنبر إلى أن

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الديل على الروضتين ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأرض من ﴾ سافط من الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَجِّهُ ﴾ ساقط من الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>٤) ﴿ حَدَى فَي الذِّيلِ عَلَى الرَّوضَينَ ، وَهُو تَحْرَيْفَ •

<sup>(</sup>ه) ﴿ الحمود ﴾ في الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>٦) < ربانت > في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين .

(١) سمعنا منه صوتا للحديد الذي فيه ، واضطربت فناديل الحرم الشريف [النبوي] سمعنا منه صوتا للحديد الذي فيه ، واضطربت فناديل الحرم الشريف [النبوي] الرعد [٣٦٩] ودامت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى ، ولها دوي [مثل دوي] الرعد القاصف ، ثم بين فيه صفة النار ، ثم قال : وكتب الكتاب يوم خامس رجب وهي على حالها، والناس منها خائفون ، والشمس والقمر يوم يطلعان ما يطلعان الله المافية ] .

قال أبو شامة : وبان عنــدنا بدمشق أثر الكسوف من ضــعف نورها على (٧) الحيطان ، وكنا حيارى من ذلك إش هو إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار .

قال: وجاء كتاب من بعض بنى الفاشانى بالمدينــة يقول فيه: وصل إلينا في حمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى (٨) دخل الماء من أسوار بغــداد إلى البـلد، وغرق كثير من البلد، ودخل المـاء دار الخليفة وســط البلد، وانهدمت دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارا، « وانهدم عزن الخليفة »، وهلك من خزانة السلاح شيء كثير، [ بل تلف كله ]، وأشرف

<sup>(</sup>١) < أوجسنا > أى سمعنا ، فى الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>٣) ﴿ وَتَمْتَ » فِي الْأُصل ، والتصحيح من الذيل على الروضنين .

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من الذيل على الروضتين ٠

<sup>(</sup>ه) ﴿ مَنْ يُومُ طُلَمَتُ ﴾ في الذيل على الروضاين •

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من الذبل على الروضتين ٠

<sup>(</sup>٧) ﴿ لا نَدْرَى مَا هُو ﴾ في مخطوط نهامة الأرب جه ٧٧ ، وساقط من الذيل ملي الروضتين ﴿

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَصُلُّ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>٩) ﴿ ﴾ الله من الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>١٠) [ ] إضافة من الذيل على الروضتين ·

(۱) (۲) الناسُ على الهلاك ، وعادت السفن تدخل إلى أوسط البلد وتخترق أزقة بفداد ، (۲) من الملاك ، وعادت السفن تدخل إلى أوسط البلد وتخترق أزقة بفداد ، (۲) ثم ذكر فيه حكاية النار .

وقال ابن كثير رحمه الله : الحديث الوارد في هدده النار محرّج في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هربرة رضى الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببُصرى » . وهدذا لفظ البخارى ، وقد وقع هدذا في هذه السنة ، أعنى سنة أربع وخمسين وستمائة كما ذكرنا .

وقد أخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن أبى القاسم التميمى الحنفى الحاكم بدسشق فى بعض الأيام فى المسذاكرة و برى ذكر هسذا الحديث وماكان من [أمن] هذه النار فى هذه السنة: فقال: صممت رجلا من الأعراب بخبر والدى بُصرى فى تلك الليالى أنهم رأوا أعناق الإبل فى ضوّء هدذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز.

وقال ابن كثير: وكان مولده في سينة ثنتين وأربعين وسُمُّائَة ، وكان والده مُدَرَّسًا للحنفية ببُصُرى ، وكذلك كان جدُّه ، وهو أيضًا قد درَّس بها ، ثم انتفل

<sup>(</sup>١) < وسط > في الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وَتَخْرَقَ ﴾ في الأصل ، والنصحبح من الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٣) انظرالذيل على الروضتين ص١٩٠ — ١٩٢ •

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية حـ ١٣ ص ١٩١ ، وانظر البخارى الفتن ٢٤ ، مسلم أشراط الساعة ١٤ رقم ٢٩٠٢ .

<sup>(</sup>ه) [ ] إضافة من البداية والنهاية ·

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَحَمَالَةً ﴾ في الأصل ، والتصحيح من البداية والنهاية ؛

[ ٣٧٠] إلى دمشق فدرس بالصادرية و بالمفدمية ، ثم ولى قضاء القضاة الحنفية ، وكان مشكور السيرة في الأحكام ، وقدكان عمره حين وقع هذه النار بالحجاز ثنتي عشرة سنة ، ومثله ممن يضبط ما سمع من الحبرأن الأصرابي أخبر والده في الك الليالي .

وقال أبو شامة : وفي ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان من هذه السنة احترق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وابتداء حريقه من زاويته الغربية من الشهال، وكان دخل أحد الفومة إلى خزانة مَم ، ومعه نار فعلقت في آلات مَم ، واتصلت بالسَقف سرعة ، ثم دبت في السةوف آخذة قبلة ، فاعجزت الناس [عن] فطعها ، في كان إلا ساعة حتى احترقت سيقوف المسجد أجمع ، ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصها، وكل ذلك قبل أن ينام الناس ، واحترق سقف المجدة النبوية على ساكنها السلام ، ووقع ما وقع منه في الحجرة و بق على حاله لما شرع في عمارة سيقفه وسقف المسجد ، وكان ذاك ليلة الجمعة وأصبح الناس فمزلوا موضعا للصلاة .

<sup>(</sup>۱) المدرسة الصادرية بدمشق : رهى أول مدرسة أنشئت بدمشق صنة ٤٩١ م ١٠٩٨ م ٥ أنشأها هجاع الدرلة صادر بن عبد الله ، بياب البريد على باب الجامع الأموى -- الدارس جـ ١ ص ٣٧ ه وما بمدها .

 <sup>(</sup>۲) المدرسة المقدمية الجوانيسة بدمشق ، أنشأها شمس الدين محمد بن المقدم ، أحد نواب
 صلاح الدين بدمشق ، والمتوفى سنة ۸۳ ه ۸ / ۱۱۸۷ م — الدارس ج ۱ ص ۹۹۵ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) البدامة والنهابة به ١٩١ ص ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَأْعِمَلُتُ ﴾ في الذيل على الروضتين ، وذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١٠٠٠

إضافة من الديل على الروضتين ، وذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٦) وجيمها ۽ في الذيل على الروضنين و

 <sup>(</sup>٧) وعليه ، في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين .

 $\omega$ 

وَعُدَّ مَا وَقِعَ مِن تَلَكَ النَّارِ الْحَارِجَةُ وَحَرِيقِ الْمُسَجِدُ مِن جَمَّلَةَ الآيات، وَكَأَنْهَا كَانْتُ مِنْذُرة عَمَّا يَعْقِبُهَا فَيُّ السِنَةِ الآتِيةِ مِن الكَانْنَاتِ عَلَى مَا سِنْذُكُوهِ إِنْ شَاءَ اللهِ تَمَـالُنُّ؟.

ونظم بعضهم في هذه النار وغرق بغداد بيتين ، قال :

أغرق بغداد بالمياه كما أحرق أرض الجاني بالنار

قال أبو شامة : كان ينبخى أن ينبه على أن الأمرين في سنة واحدة ، و إلا فالإغراق والإحراق يقعان كثيرا ، فالصواب أن يقال :

في سينة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار ن

(۱) وقال :

لدى أربع جرى فى العام (٧) المسجد مع ضريق دار السلام أول عام من بعد ذاك بعام

بعد ست من المثين وخمسين نار أرض الحجاز مع حرق ثم أخذ التتار بغــــداد في

#### [ 441]

- (١) ورهدوا ۽ في الذيل علي الروضتين .
- (٧) من ۽ في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين
  - (٣) و كانت ، سافط من الذيل على الروضنين ٠
    - (٤) انظر الذيل على الروضتين ص ١٩٤ ٠
    - (٠) انظر الذبل على الروضتين ص ١٩٣٠
- (٦) ينسب أبو شامة الأبيات التالية لنفسه الذيل عل الروضتين ص ١٩٤٠.
  - (٧) < تغريق > في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين .
    - (٨) < العام > في الذيل على الروضتين ﴿

مقد الجان في ناريخ أهل الزمان ـــ م ٩

لم يقن أهلها وللكفر أعوان وانقضت دولة الخلانة منها

رونها : « ... ... »

ره) وفيها : حج بالناس « ... .. »

<sup>(</sup>١) < لم يغن ، في الأصل ، والنصحيح من الذيل على الروشنين ،

<sup>(</sup>٢) ﴿ انْفَضْتَ ﴾ في الأصل ، والإضافة من الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٣) انظراً بيات أخرى في الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٤) « ... ... » بياض في الأصل ·

<sup>(</sup>٠) < ... ... > بياض في الأصل .

## ذكر من توفى فيها من الأعيان

الشيخ الفقيمة أبو محمد عبد الوهاب بن على بن عبسد الوهاب بن مناس الطرابلسي الممالكي .

وكان قد ولى القيضاء بطراباس المغرب والمهديّة ، ثم استوطن الإسكندرية . وكان شيخا صالحا . توفى في هذه السنة .

الشيخ عماد الدين عبد الله بن النحاس الزاهد الورع .

خدم المسلوك ووزر بالعجم ، وانقطع فى آخر عمره بجبسل قاسيون ، وأقام ثلاثين سسنةً مشغولا بالله ، و يقضى حوائج الناس بنفسه وماله ، توفى فى هسذه السنة ، ودفن بقاسيون بدمشق .

وهو الذي قال له ابن شيخ الشيوخ فحسر الدين : والله لأسبقنك إلى الجنة عدة ، فسبقه فخر الدين .

الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي ، الفقيه الشافعي ، مدرس

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على الأنصارى الدمشق ، عماد الدين بن النحاص ، وله أيضا ترجمية في : ذيل مرآن الزمان ج ۱ ص ٣٤ ، البداية والنهاية ج ١٩٣ ص ١٩٣ ، شذرات الذهب ج ه ص ٢٩٥ ، و و رد اسمه < أبو بكر بن حبد الله > في العبر ج ه ص ٧١٥ ، و رد اسمه < أبو بكر بن حبد الله > في العبر ج ه ص ٧١٥ ، ذيل مرآن الزمان ج ١ ص ١٩٠ ، شذرات الذهب ج ه ص ٧٦٥ ، البدأة والنهاية ج ١٣ ص ١٩٥ ،

(۱) الرواحية بعد شيخه تتى الدين بن الصلاح . توفى فى هذه السنة ، ودنن بالصوفية . وكانت له جنازة حافلة .

سِبْطُ ابن الجوزى: الشيخشمس الدين أبو المظفر يوسف بن الأمير حسام الدين قرغل بن عبد الله ، عتيق الوزير عون بن هبيرة الحنفى ، أحد السادات الحنفية البغدادى ، ثم الدمشق ، سبط ابن الجوزى ، أمّه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبى الفرج بن الجوزى الواعظ .

وقد كان حسن الصورة ، طيب الصوت، حسن الوعظ ، كمثير الفضائل (٧) والمصنفات ، وله مرآه الزمان في عشرين مجلداً من أحسن التواريخ ، انتظم فبها

<sup>(</sup>۱) المدرسة الرواحية بدمشق: أمشأها هبة الله بن محمد الأنصارى ، ذكى الدين بن رراحة المتوفى صنة ٦٢٢ م / ١٢٢ م سـ الدارس جـ ١ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>۲) دابن صلاح، في الأصل، وهو عبّان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تمق الدين بن الصلاح، المترفى سنة ٩٤٣ هـ / ١٢٤٥ م — الدارس ج ١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) < دفن من الفد بمفامر الصوفية ، - ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمة في . المنهل الصافي ، درة الأسلاك ص ١٣ العبر جه ه ص ٢٣٠ ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٣٩ - ٤ ، السلوك ج ١ ص ١٠١ ، الذيل على الروشتين ص ١٩٥ ، البداية والنماية ج ١٩٣ ص ١٩٤ ، شلرات الذهب ج ٥ ص ٢٦٦ — ٢٦٧ ، وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٩٢ وتم ٤ و ، فوات الوفيات ج ٤ ص ٢٥٦ وقم ٢٩٥ ، تاج الستراجم ص ٨٨ وقم ٢٥٦ ، النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٩ ،

<sup>(</sup>ه) هو یحیی ین هبیرة بن محمد بن هبیرة ، أبو المظفر ، للوزیر مون الدین، المتوفی سنة ، ٦ ه ه ا ۱۱٦٤ م -- وفيات الأهبان ج ٦ ص ، ٢٣ رقم ٨٠٧ .

<sup>(</sup>٦) هو عيد الرحمن بن على بن محمد، أبو الفرج بن الجوزى ، المتوفى سنة ٩٧ ه ه / ٠ وَ ١٢ م -- وفيات الأعيان جـ ٣ ص ١٤٠ رقم ٣٧٠ .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ رأيته بخطه في أربعين مجلدا ﴾ - وفيات الأميان ج ٣ من ١٤٢ .

المنتظم تاریخ جدّه و زاد طیمه ، وذیل إلى زمانه ، وهی من أحسن النسواریخ وأبهها ، قدم دمشق فی حدود الستهائة ، وحُظی عند ملوك بنی أبوب ، وقدّموه وأحسنوا إلیه .

وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النهار عند السارية التي يقوم عندها الوعاظ اليوم عند مشهد على بن الحسين زين العابدين ، وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع و يتركون البساتين [٣٧٣] في الصيف حتى يسمعوا ميعاده ، ثم يُسرعون إلى بساتينهم فيتذا كرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن على طريق جدّه .

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندى وغيره من المشايخ يحضرون عنده تحت أبة يزيد التى عند باب المشهد ويستحسنون ما يقول .

ودرس بالعزية البرانية التي بناها الأمرير عن الدين أيبك المعظمي أستادار المنطم وهو واقف العزية الجوانية التي بالكشك أيضا، وكانت قديما تعرف بدُور ابن منقذ .

<sup>(1) \*</sup> نظم فيه المنتظم ، في البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٩٤٠

 <sup>(</sup>٤) توفى سنة ع١٤٥ م / ١٧٤٧ م - البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>ه) المدرسة العزية الجوانية بدمشق – الدارس جـ ١ ص ٥٥٥ وما بعدها .

ودرّس السبطُ أيضا بالشبلية التي بالجبل عند جسر تُحيل ، وفوض إليه البدرية التي قبالتها ، فكات سكنه ، و بها توفى ليلة الثلاثاء الحادى والعشرين من ذى الحجلة من هذه السنة ، وحضر جنازته سلطان البلد الملك الناصر يوسف ابن العزيز فمن دونه .

وأثنى عليسه أبو شامة فقال: كان فاضلا ، عالما ، ظريفا ، منقطعا ، منكرا على أرباب الدول ما هم عليه من المنكرات ، وقد كان مقتصدا في لباسه ، مواظبا على المطالمة والاشتغال ، والجمع والتصنيف ، ربى في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عربض عند الملوك والعواتم نحو خمسين سنة ، وقد كان مجلس وعظه مطرباً ، وصوته فها يورده فيه حسنا طيبا ،

وقد سُئِل يوم عاشوراء فى زمن الملك الناصر يوسف صاحب حلب أن يذكر للناس شيئا من مقتل الحسين رضى الله عنه، فصعد المنبر وجلس طو يلا لايتكلم، ثم وضع المنديل على وجهه و بكى ، ثم أنشأ يقول وهو يبكى شديدا :

> ويلَّ لمَنْ شَفَعَاؤُهُ خُصَاؤُهُ والصُّورُ فَى نَشَرَ الْحَلَائِقِ يُنْفَخُ لابَدِّ أَنْ تَرَدَ الفَيَامَةُ فَاطِمُ وَقَيْضُهَا بِدَمِ الْحَسَيْنِ مُلْطَخُ

<sup>(</sup>۱) المدرسة الشبلية البرائية بدمشق : بسفح جبل قاصيون بالقرب من جسر ثورى ، أتشأها شبل الدولة كافورطواشى حسام الدين محمد بن لاجين ولد ست الشام ، المترفى سنة ٦٢٣ ه / ١٣٢٦ م الدولة كافورطواشى حسام الدين محمد بن لاجين ولد ست الشام ، المترفى سنة ٢٣٠ ه / ١٣٢٦ م

<sup>(</sup>٢) المدرسة البدرية يدمشق ۽ قبالة المدرسة الشبلية التي بالجبل عند جسر كحيل على نهر ثورى على الطريق بين مين الكرش وحى الأكراد ، أشأها الأمسير بدر الدين حسن بن الداية من أكابر أمراء نورالدين محرد ، الدارس ج إ ص ٤٧٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر الذيل على الروضتين ص ١٩٥٠.

ثم نزل عن المنبر وهو يبكى ، وصعد إلى الصالحية وهو يبكى .

وقال صاحب طبقات الحنفيّة: روى السبط عن جدّه ببغداد، وسمع من أبى الفرج بن كليب وأبى حفص بن طبرزد، وسمع بالموصل ودمشق وحدّث بها و بمصر، وله تصانيف منها: مرآة الزمان، وشرح الحامع الكبير، وإيثار [ ٣٧٣] الإنصاف وفير ذلك، مات في الناريخ المذكور، وصُلَّى عليه بباب جامع جبل قاسيون الشهالي، وصلَّى عليه السلطان الملك الناصر يوسف، وكان مولده نحو سنة إحدى وثمانين وخمسائة ببغداد.

ورثاه الشهاب أحمد بن إبراهم بن عبد اللطيف بن مصعب ارتجالا بأبيات :

فَسَكُدَّرت من بعده الأيَّامُ فقضى فعمَّ الكائنات ظللامُ في حُسنها تتحسيَّرُ الأَفْهَامُ مِصْرُّ وناح أسى عليسه الشَّامُ وتعاهدَتُهُ تحبُّدة وسَلامُ

ذَهبَ المَـوَّرِخُ وانقضت أبامُهُ قد كان شمسُ الدين نورا هاديًا كم قد أنى قى وعظـه بفضائلٍ حزن العِـراقُ لفقده وتأسَّفَتْ فسُقِى ثرى واراه صَوْبَ غمـامةٍ

عجير الدين يمقوب بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب ، توفى فى هذه السنة ، ودفن عند والده بتربة العادلية .

<sup>(</sup>١) انظر البداية والهاية جـ ١٣ ص ١٩٤ — ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في ، الذيل على الروضتين ص ١٩٤ ، ذيل مرآة الزمان ج أ ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) < ودفن بمقبرة را له، بالمدرسة العادلية > حــ الذيل على الروضتين ص ١٩٤٠ .

الأمير مظفر الدين إبراهميم بن صاحب صرخد عن الدين أيبك ، أستاذ دار الملك المعظم ، واقف العزيزيتين الجوانية والبرانية على الحنفية ، تو فى فى هذه المسنة ، ودفن عند والده بالتربة تحت القبة عند الوراقة .

(۲) الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن أبى الفوارس موسك القيمري الكُردي ، أكبر أمراء القيمرية .

كان يقفون بين يديه كما يفعل بالملوك، ومن أكبر حسناته وقفه المارستان الذى بسفح جبسل قاسيون ، وكانت وفاته ودفنه بالسفح في القبسة التي تجاه المارستان المذكور ، وكان ذا مال كثير وثروة .

السلطان المسلك غياث الدين كيخسرو بن السلطان عسلاء الدين كيقباذ ابن كيفهاذ ابن كيخسرو بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش ابن أرسلان بن سلجوق .

وخُلِف من الأولاد ثلاثة وهم : عنَّ الدين كيكاوس ، وركن الدين قليج أرسلان، وعلاء الدين كيقباذ ، ولما توفي والدهم استقرُّوا في السلطنة ولم ينفرد

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمـة في : ذيل مرآة الزمان جـ ١ ص ١٥ — ١٧ ، البداية والنهاية جـ١٣ م ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>۲) رأه أيضا ترجمة في : الهداية والنهاية جـ ۱۳ ص ه ۱۹ ، ور رد ذكر وفاته سنة ۲۰۲ ه في المهرج ه ص ۲۱۵ ، ورد اسمه : سيف المدين أبو الحسن على بن بوسف بن أبي الفوارس القيمرى ، ووفاته مسئة ۲۰۲ ه في شنوات الذهب جـ هـ ص ۲۰۱ .

 <sup>(</sup>٣) < وقعة > في الأصل 6 والتصحيح من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في : نهاية الأرب جـ ٢٧ ص ٥٠٥ ومابعدها ، السلوك جـ ١ ص ١٠٤ ه

بها أحد عن الآخر ، وضربت السكة بأسمائهم مشتركة ، وخطب لهم جميعا ، [ ٣٧٤] وكان أبوهم قد فوض ولاية عهده إلى ولده علاء الدين كيقباذ الذى هو من كرُجى خانون ، فانفقوا على أن يتسوجه إلى مَنكوقان يطلب منه الصلح والهدنة ، ويقرّر له الإناوة ، ليكفّ هساكره المتوالية ، ويمنع جبوشه العادية ، وأما التنار فإنهم استولوا على قيسارية وأعمالها وصار إليهم مسافة شهر من بلاد الرقم وأقايمها في هذه البرهة اللطيفة يقتلون ويأسرون وينهبون ، ثم لما استأصلوا شعبها و بالغوا في تخريبها عادوا إلى مستقرهم .

وكانت توليدة غياث الدين كيخسر و المذكور في السدنة التي مات فيها والده علاء الدين كيقباذ وهي سنة أربع وثلاثين وستائة ، فيكون مدة مملكته عشرين سنة ، وكان والده علاء الدين قد زَقِجه بكرجي خاتون ابنة ملك النكرج، فلما صارت إليه السلطنة صير أخاها – وكان نصرانيا لم ينتقل عن ملته سمقد ماعل الجيش ، فكرهه الأمراء وكرهوا السلطان غياث الدين لتقديمه إياه عليهم ، وقد خبط نفر من المؤرخين في تاريخ وفيات هؤلاء وتاريخ ولاياتهم ، منهم : بيبرس الدوادار ، والصواب ما ذكرناه .

فإن قلت : أنت قد ذكرت في أول سنة إحدى وخمسين وستماثة أن صاحب الروم ثلاثة وهم : عن الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعلاء الدين

<sup>(</sup>١) ﴿ فَصَارَلُمْ مِنْ بِلَادُ الرَّوْمُ مَسَافَةً شَهْرٌ ﴾ — السلوك جـ ١ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب ج ٢٧ ص ١٠١ - ١٠٤

 <sup>(</sup>۲) انظرما سبق فی أحداث سنة ۲۵۱ ه ص ۷۹ .

كَيْفَبَاذُ أُولَادُ غَيَاتُ الدِينَ كَيْخَسَرُو ، فَكَيْفَ بِلنَّــُمُ هَذَا الْكَلَامُ بِالذِي ذَكَرَهُ ِ آنفُ اللهِ ؟

قلت : هذا نقلتُه هناك في تاريخ بيــبرس ، ولكنه أطلق كلامه بحيث أنه يوهِمُ أن غياث الدين كيخسرو الذي هو والد الثلاثة مات في تلك السنة ، أحسى سنة إحدى وخمسين وليس كذلك ، بل وجهه أنه كأنه قسم بلاده في حياته بين أولاده الثلاثة المذكورين في السنة المذكورة ، وأستقل كل منهــم سلطانا ، إلا أنه مات في تلك السنة ، واستقلوا سلاطين فيها ، فافهم ، والله أعلم .

\* \* \*

# فصلٌ فيما وقع من الحوادث في السنة الخامسة والخمسين بعد الستمائة

استهات هذه السنة ، والخليفة : وهو المستعصم بالله .

[ ٣٧٠] وسلطان الديار المصرية : الملك المعز أيبك الصالحى ، ونائبه فيها الأمر سيف الدين قطز ، ولكن أيبك قتل فى هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله .

وسلطان الشام وحلب : الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز ابن الظاهر بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب .

وصاحب بلاد الروم: الأخوة الثلاثة وهم: عن الدين كيكاوس، وركن الدين قليج أرسلان، وعلاء الدين كيقباذ، أولاد غياث الدين كيخسرو، ولبكن كبيرهم علاء الدين كيقباذ، وهو كيقباذ الصغير، وجده هو كيقباذ الكبير، وعلاء الدين كيقباذ الأصغر، مات هو أيضا في هذه السنة.

ولنذكر أولا وفاة الملك المعز أيبك ، ثم وفاة كيقباذ الأصغر .

<sup>(</sup>٠) بوانق أرلهـا الجمة ١٩ يتاير ١٢٥٧ م٠

# ذكر وفاة الملك المعزّ أيبك الصالحي والكلام فيه على أنواع:

الأول، في ترجمته : هو السلطان الملك المعز عن الدين أيبك الصالحي النجمي الزكاني المعروف بالجاشنكير ، كان من أكبر بماليك السلطان الملك الصالح نجسم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ، وكان من الأخصاء عند أستاذه الملك الصالح ، وترقى حاله عنده إلى أن غلب على الديار المصرية بعد قتدل الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالح ، وصار أتابك العساكر بالديار المصرية ، ثم استقر في السلطنة في الناريخ الذي ذكرناه .

النّاني، في سيرته : كان ديّنا صّينًا عفيفًا كريما ، شجاعاً ، وهو الذي وقف المدرسة المعزية التي بمصر على شاطئ النيل، ومكث في الملك نحوا من سبع سنين . وقال بيبرس في تاريخه : كانت دولة المعز خمس سنين وأشهرا .

الثالث، في مقتله: قال ابن كثير: قتلته زوجته شجر الدرّ أم خليل التي كانت حظية أستاذه الملك الصالح، وكان سهب ذلك أنه كان قد تغيّر على شجر الدرّ بعد قتل الفارس أقطاى، وبلغها أنه أرسل يخطب بنت بدر الدين لؤاؤ صاحب

 <sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ج ۱ ص ۲۰ ـ ۲۸ . العبر ج ٥ ص ۲۲۲ .
 وانظر أيضا الجوهر اليمين ص ۲۰۹ ـ ۲۲ ؟ ، كنز الدرر ج ٨ ص. ۳۰ ـ ۲۲ .

الموصل ليتزوجها ، وأنه اتفق أنه قبض على جماعة من البحرية وهو على أم البارد (۱) وأرسلهم إلى الفلعة ليعتقلوا بها ، وكان منهم شخص يُسمَى أيدكين الصالحى ، فلما وصلوا تحت الشُباك الذي تجلس فيه شجر [۳۷٦] الدر، قال لبعض الطواشية: باطواشي ، خُوند جالسة في الشباك ، قال : نعم، فحدم أيدكين المذكور برأسه ورفعها إلى الشباك ، وقال لها بالتركى : المملوك أيدكين البَشمقدار : والله يا خُوند ما عملنا ذُنبًا يوجب مَسكنا إلا أنه لما سيَّر يخطب بنت بدر الدين لؤلؤ ليتزوجها ما هان علينا لأ جلك ، فإنا نحن تربيسة نعمنك ونعمة الشهيد المرحوم ليتزوجها ما هان علينا لأ جلك ، فإنا نحن تربيسة نعمنك ونعمة الشهيد المرحوم فعاتبناه على ذلك ، ماترين ؟ قال، قال : وأومات بمنديل من الشباك ، يعنى قد سمعت كلامك ، فلما تزلوا بهم إلى الجب قال أيدكين : إن كان حبسنا فقد فتانيا أو .

فلما رجع المعز أيبك من لعب الأكرة ودخل الحمام ، رتبت شجر الدوله في الحمام سنجر الجوجرى مملوك الطواشي محسن والخدام الذين كانت اتفقت معهم فقتلوه في الحمام ، وأرسلت في تلك الساعة أصبع المعز أيبك وخاتمه إلى الأمسير

<sup>(</sup>١) كان من بيهم ا برى يلجك ، جد المؤرخ ابن أيبك الدواداري \_ كنز الدرر - ٨ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿ خُونُهُ ﴾ في الأصل 4 والتصحيح من كـنز الدرر •

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِمُقَدَّارُ ﴾ في الأصل ، والنصحيم من كنز الدرو .

<sup>(4)</sup> كنز الدررج ٨ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٥) و مملوك الفارس أفطاى ، ــ النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٣٧٦ و

عن الدين الحلبي الكبير، وطلبت منه أن يقوم بالأمر، فلم يجسر على ذلك، وكان قتله يوم الثلاثاء التالث والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة.

وفى تاريخ بيبرس: ولما بلغ شجر الدّرّ أن المعز أدسل يخطب لنفسه بنتى صاحب حماة وصاحب الموصل أخذتها الحرّة وملكتها الغيرة لما قصد من الاستبدال عنها والاعترال منها . فحملها ذلك على قتله ، ولما كان يوم الثلاثاء الرابع و العشرين من ربيع الأول، ركب إلى الميدان كعادته وعاد إلى القلعة من عشيته ، فلما دخل الحمام أحاط به جماعة من الحدام ، وأذا فوه كأس الحمام ، وأشاعوا بكرة يوم الأربعاء أنه قدمات فحاءة في جوف الليل ، ودعوا بالثبور والويل ، وأعولت النساء في الدور ، وأردن التلبيس بهده الأمور فلم تتم الحيلة على مماليك لأنهم فارقوه بالعشى سليا ، والفوه في الصباح عديما، فعلموا أنه قد فتل غيلة .

<sup>(</sup>۱) هوأيبك بن حبد لله الصالحى النجمى الحلبي ، الأمير الكبير عز الدين ، توفى سنة ، ١٥٥ هـ/ ١٧٥٧م -- المنهل الصافى جـ ٣ ص ١٢٩ رقم ٤٧٤ .

<sup>(</sup>۲) هناك اختلاف كبير بين هذأ النص ، وما ورد فى البداية والنهاية جـ ۱۳ ص ه ۱۹ ــ ۱۹۹ ص ۱۹۸ ـــ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ه الثالث والعشرين » ذيل حرآة الزمان ج ١ ص ه ٤ ، وهو تحريف ، فيسوم ٢٤ رسم الأوله ه ٥ ه م الثالث الإلهامية .

# ذكر تولية الملك المنصور نور الدين [على] بن السلطان الملك المعز أيبك

ولما ظهر الخبر بقتل المعز أراد مماليك المعزّ قتل شجر الدر، فجاءها المماليك الصالحية واتفقت الكلمة على إقامة نور الدين على بن المعزّ أببك سلطانا ، ولقبوه الملك المنصور، وعمره يومئذ خمسة عشر سنة ، ونقلت شجر الدر [ ۲۷۷ ] من دار السلطنة إلى الدُبرج الأحمر ، وصلبوا الخسدام الذين اتفقوا معها على قتل المعز ، وهرب سنجر الجوجرى ، ثم ظفروا به وصلبوه ، واحتبط على الصاحب بهاه الدين بن حنا لكونه وزير شجر الدر ، وأخذ خطه بستين ألف دينار .

وفى يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر منها: اتفقت مماليك المعز أبيك مثل: سيف الدين قطز وسنجر الخلبى، وبهادر، وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبى، وكان قد صار أتابك العساكر المملك المنصور نور الدين على ، ورتبوا في أتابكيته أقطاى المستعرب الصالحي .

وفى تاريخ بيبرس : استقر نور الدبن على فى السلطنة بعد موت أبيه ، وكأن جلوسه فى السادس والعشرين من ربيع الأول سسنة خمس وخمسين وستمائة ،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة التوضيح . وانظر الجوهر النمين ص ٢٦٢ – ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۲) توفی سنة ۲۷۲ م /۱۲۷۳ ، — المنهل الصافی ج ۲ ص ۲۰۵ وقم ۲۰۵ ۰

وعمره يومئذ حول عشر سنين، وكان يميل إلى اللهو واللعب لصِباه ، وقام الأمير سيف الدين قطز المُعِزى بأنابكيته وتدبير دولته ، وكان ذا بأس وشهامة ، وحزم وصرامة ، فأمسك الصاحب شرف الدين الفائزى وعزله عن الوزارة ، واحتبط على أمواله ، وأسبابه ، وذخائره ، وكان مستريا من المال ، وله ودائع كثيرة متفرقة ، فَتُتبَّعت واستخرجت من أربابها وحملت ، واعتفل ثم فُتِل ،

وسَبِبُ قتله أنّ والدة الملك المنصور هذا كانت مجفّقة من زوجها الملك المعز، وكان قد انخذ سرارى وصيَّرهن عند الوزير، فنقمت عليه، وسأل أن يبذل عن نفسه مالاً الم ترض إلا بقتله، واستوزر بمده الصاحب زبن الدين (۱) مقوب بن الزبير.

## ذكر وفاة السلطان علاء الدين كيقباذ الصغير بن السلطان كيخسر و ابن السلطان علاء الدين كيقباذ:

مات في هذه السنة بمدينة أرزنكان ، وكان توجه إلى خدمة منكدوفان ابن طلوخان بن جنكزخان من قونية قاصدا الآرد ، وسار في خدمته الأمدير صيف الدين طرنطاى ، صاحب أماسية ، وكان من أكابر أمراء الدولة ، وحده ، وكان يلقب بكلار باكى ، يعنى أمدير الأمراء ، وشجاع الدين ، ومحسن ملك

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن عبد الرفيع من زيد بن مالك ، الصاحب زين الدين الأســـدى الزبيرى ، توقى سنة ٦٦٨ ه / ١٢٦٩ م - المنهل الصافى .

 <sup>(</sup>۲) أرؤنكان : بالفتح ثم السكون وفتح الزاى : من قرى قارس --- معجم البلدان .

السواحل، واستصحب معه الهدايا النفيسة، والجواهر الثمينة، [٣٧٨] والتحف الغرسة، والأقمشة شيئا كثيراً.

فلما توجّه وأقام أخواه بقونية وهما : عن الدين كيكاوُس ، وركن الدين فلما توجّه وأقام أخواه بقونية وهما : عن الدين كيكاوُس ، وأفضى الحال فليج أرسلان ، لم يلبثا إلا قليلا حتى دَبّت بينهما عقاربُ السُعاة ، وأفضى الحال بينهما إلى المعاداة ، واختلفت الآراء ، وشعبت الأهراء .

وكان الصاحب يومشـ فد شمس الدين الطُغرائى ، وكان يميل مع ركن الدين ، وآل أمر الأخوين إلى أن اقتتلا ، فانكسر ركن الدين قليج أرسلان ، وانتصر مليه أخوه عن الدين كيكاوُس ، وأخذه أسيرا ، واعتقله عنده ، واستقر بقونية ، وحكم في الملكة ، هذا و بَعِجُو ومن معه يجوسون خلال الديار .

ولما حصل ركن الدين في الأشرضاق بالزامــه الأمراء وهم: شمس الدين الطُغراثي ، والأمير ســيف الدين جاليش ، وبهاء الدين أزْد كردى ، ونور الدين الخزندار ، ورشيد الدين صاحب ملطية وهو أمير عارض ، وفكروا فيها يفعلون ، فاتفقــوا على أن زوَّرُوا كُتُبًا عن السلطان عن الدين إلى ســيف الدين طُرُنطاى ورفيقيه بأن يُسَلّما إليهما السلطان علاء الدين وما معهما من الهدايا والخزانة ، ليتوجّه الصاحب بذلك إلى منكوقان وتعودا أنتما من الطريق .

وسار وا بهذه الكتب الموضوعة فى إثر السلطان علاء الدين، فايحقوه وقد وصل هو ومَنْ معه إلى أرْدُو بَا يُطُوء فدخلوا على با يُطُو وقالوا له : إن السلطان عن الدين كان قد أرسل أخاه ليتوجّه إلى القان ، وأرسل مسه هذين الذين هما طرنطاى

<sup>(</sup>١) و الأمر ۽ في الأصل > والنصحيح يتفق والسياق .

مقد الجمان فى تاريخ أحل الزمان ـــ م ١٠

ورفيقه ، ثم انضح له أنهما قد أضمرا السُّوء ، وأنّ طرنطاى ضربته الصاعقة فيا مضى من الزمان فلا يصلح أن يدخل بين يدى القان ، وأنّ رفيقه شجاع الدين وثيسٌ طبيب ساحر ، وقد أخذ صحبته شيئًا من السُمِّ القاتل يغتال به منكوقان ، فأرسلنا نحن عوضاً منهما وأمر بردهما .

فلما سمع بايشكو مقال الصاحب ووفقته ظنسه حقّا ، فأمر بإحضار طرنطاى ورفيقه ، وأن يفتش ما صحبتهما من الفياش والزاد وغيره ، ليظهر السُمّ الذي معه ، فكبست خيمة شجاع الدين الرئيس [ ٣٧٩] وحمل ما وجد ، فكان من جملته براني شراب وعقاقير الأدوية وشيء من المحمودة ، فالزموه بالأكل من جميعها ، فأكل حتى انتهوا إلى المحمودة أمروه أن يأكل منها فأبي ، وقال : إن أكلت من همذه متّ ، فقالوا : هو السُمّ الذي قيسل فيه إنه معكما ، وسألوا الأمسير صبف الدين طرنطاي : ما هذا السُمّ ؟ ولم حماتهاه ؟ ومن الذي تقصدان أن تغتالا به وتفتلاه ؟ فأجاب : بأنه لا علم له يأصره ، وإنها يُسأل عنه من وجد معه ، فرسم بايطو بأن يقرر شجاع الدين بالضرب ليلطلعهم على الأمر ، فقال لهم : اطلبوا فرسم بايطو بأن يقرر شجاع الدين بالضرب ليلطلعهم على الأمر ، فقال لهم : اطلبوا فرسم بانته و إن قالوا : إنه دواءً يتخذه الناس و يستعملونه لعلاج الأمراض ، فانا خائن خاتل ، وإن قالوا : إنه دواءً يتخذه الناس و يستعملونه لعلاج الأمراض ، فهؤلاء القوم ذو أغراض .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَفْسَمَ ﴾ في الأصل ، والتصميح من نهاية الأوب ج ٣٧ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) د رئيس > في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) د السقيونواء - في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ١٠٨٠.

فاحضروا الأطباء وسألوهم عن المحمودة ، فأجابوا بأنها دواءً يشرب للنفعة ، وتوجد عند كثير من الباعة وغيرهم ، فتبيّن لهم أن الصاحب قدد تقوّل عليه ، ثم سألوا طرنطاى ما هى الصاعقة التى ضربتسه وفى أى وقت أصابته ؟ فقال : الصاعقة لا حقيقة لها ، والحال فيها كالحال فى السُمّ ، وإنها هؤلاء زوّروا الكتب التى على أيديهم ، وكتبوا ما أرادوا لأنفسهم ، وأنا بيني و بين السلطان أمارة جعلها معى عند وداعه فأقول سرًا ، فإن قالها الصاحب ومن معه فهم صادقون ، وإن لم يعرفوها فهم ماذقون ، وأسرً إليسه الأمارة ، فسأل الصاحب ورفقته عنها فلم يعرفوها ، فقيال بأيظُو لطرنطاى : أنتم جميعا متوجهون إلى القان ، وهو يفهل ما راد .

وهؤلاه حضروا من مسافة بعيدة فاختاروا إما أن يتسلّموا السلطان وتبقى الخزائن معكم ، أو تسلّموا إليهم الخزائن ويبقى السلطان معكم ، فأجمع رأى الأمير سيف الدين طرنطان على أن تكون الخزائن معه ومع رفيقه ، وأن يتسلّم السلطان علاء الدين الصاحبُ سمس الدين الطغرائي ورفيقه ، فتسلّماه .

وسار طرنطاى ورفيقه قبلهما، وسار الصاحبُ والسلطان معه بعده، فمرض السلطان علاء الدين في [ ٣٨٠ ] أثناء الطريق ومات .

فاتفق الصاحب وجاليش أن يسيرا إلى طرنطاى ورفيقه يعرّفانهما أن السلطان ضعيف ، فإذا حضرا لُبهِ صِرَاه يقتّلونهما ، و بلغ سيف الدين طرنطاى مسوت السلطان ، فأرسل فراشا ليكشف له أمره وأوصاه بأن يفتش آثارهم بالمنزلة التي

<sup>(</sup>١) بداية ما رجد في الجزء الناسع من مخطوط زبدة الفكرة ررقة ٢٨ . ١

رحلوا منها، فمهما أصاب من ورقة مُدَوَّقةٍ أو غيرها يحضرها إليه ليستيدل منها على شيء من أحوالهم ،

فوجد الفراش رقعة تُمَـدُوَّة كان جاليش قد كتبها إلى الصاحب بما اتفقا عليه عند موت السلطان ، فأحضرها الفراش إلى سيف الدين طرنطاى ، فاحتفظ بها ، وعلم منها ما كانا عزما عليه من المكيدة ، وسار هو ورفيقه حتى إذا صارا من الأَرُدُو على مسافة ثلاثة أيام نزلا في إنتظار الصاحب ومن معه معتقدين أنهم جاءُون وراءهم ، وكانوا قد توجَّهوا من طريق أخرى إلى منكوقان ، فلما وصلوا إلى وأعلموه بأن لهم رفقة لم يصلوا بَعْـدُ أنكر منكوقان عليهم ، وأمر بأن يُربطوا ويقاموا في الشمس إلى حين وصول رفقتهم ، فارسل الصاحب يخر طرنطاى بامره ، ويسأله سرعة القدوم ليفك من أشيره ، فقدم طرنطاى .

وجلس [ لهم ] منكوقان مجلسا عامًا ، وأحضرهم بين يديه ، ووقف التراجمة يمرزون لهم وعهم ، فأمر بأن مجلسوا في مراتبهم كما مجلسون في بلادهم ، فتنافسوا في الجلوس ، وقصد كلَّ من التقدّم على الآخر ، ثم سألهم عن وظائفهم ، فصار كلَّ بدّعى أنه الآكبر ، فلما انتهى إلى طرنطاى ذكر أن وظيفته الأتابكية وتقدمة الجيش ، فأمر أن مجلس فوق جميمهم ، فأبي ، وضرب جوك الحدمة وقال : الحيش ، فأمر أن يجلس فوق جميمهم ، فأبي ، وضرب جوك الحدمة وقال : أنا بمرسوم القان أجَلِسُ في المساخرة التي كنت أجلس فيها في بلادنا ، فأعجب منكوقان قوله وقال : هذا قد نبيّن لنا صدقه [ وعقله ] ، وسأله عن أمر السلطان منكوقان قوله وقال : هذا قد نبيّن لنا صدقه [ وعقله ] ، وسأله عن أمر السلطان

<sup>(</sup>١) بداية الورقة ٢٨ ب من ج ٩ من مخطوط زبدة الفكرة ٠

 <sup>(</sup>۲) [ الم ] إضافة من مخطوط زبدة الفكرة جـ ٩ درفة ٢٨ ب ٠

<sup>(</sup>٣) [ رمقله ] إخافة من مخطوط زبدة الفكرة ج ٩ ورقة ٢٨ ب ﴿

علاء الدين وكيف كان موته ؟ فقال : منذ سلمه المملوك إلى الصاحب ورفقته ، وتقدمنا [ هم ] في المسير لم نعوف له خبرا ، فالقانُ يسأل من كان معه عن أمر. ، فعطف [ ٣٨١ ] إلى الصاحب وسأله عنــه ، فقال له إن طرنطاي قتله وزوجة السلطان تشهد بذلك ، ولم يكن مع السلطان زوجة ، و إنميا كان سيف الدن طرنطاي قــد اشترى للسلطان جارية تخدمه في الطريق وعهدتها معــه ، وكان الصاحبُ قــد أوصاها أن تقول : إنها زُوجته والوافقه على ما رتُّبَه ، فاستدعاها القانُ وسألها كيف كان موت السلطان ؟ فاستصرخت واستغاثت ، وادَّعتْ أن طرنطای ورفیقه هما اللذان قتلاه ، فأحضر طرنطای عُهْدَة الجارية ، وعرف القان كذبها في زعمها أنهـ زوجة السلطان، وأحضر الورقة المُحَرِّقة التي أحضرها إليه الفراش ، وهي من جهــة جاليش إلى الصاحب يمــا تمآمرا عليه ، فتحقق منكوقان غرض الصاحب ونقله الكاذب ، فأخره ودحره ، وقدَّم طرنطاي وأكرمه ، وقبل النقدمة ، وسمع الرسالة ، وكان مضمونها إن السلطان عن الدين كبكاوس كبير الأخسوة وأولاهم بالمملكة ، وسأَلُ أن يُسيِّر إليه الْقَانَ يَرْلَيْسَغ بتقليده ، ويمنسع التتار من الغارات على بلاده والتعرُّض إلى رعيتــــ ، فأجاب

<sup>(</sup>١) [هم] إضافة من مخطوط زبدة الفكرة جـ ٩ ووقة ٢٨ ب٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَأَسْتُمُوا مِنْ الْأَصْلِ .

 <sup>(</sup>٣) بداية الورقة ٢٩ أ من ج٩ من مخطوط زبدة الفكرة ٠

<sup>(</sup>٤) د الحان ، في زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>ه) يرليغ : كلة منولية بمعنى حكم أو فرار أو أمر ، ثم استعملت بمثى أمر أو تفويض صادر من السلطان مباشرة إلى الأشخاص الممتازين ، ويقول القلقشندى أن « البراليغ هى المواسم ، — جامع التواويخ المحبلد النانى ج ، ص ٧ ٤ ٤ هامش ( ٢ ) ، صبح الأعشى ج ، ص ٤ ٢٣ .

منكوقان إلى ذلك وأعطاه بايزة ذهب سار سقر منفوشا فيهما التقليدُ والتفويض إلى السلطان عز الدين ، وخلع على طرنطاى ورفقتــه ، وأنعم عليهم بالشأشات الذهب ، وعلى حاشيتهم بالشاشات الفضة .

ومن الغد ورد عليه من جهة أخيه قُبلاى وكان قد جُرده إلى بلاد الحطا خَبُرُ أَزْعَجُهُ وكلام أحفظه ، فعزم على المسير إليهم ، وتجهز للغارة عليهم .

ثم اتفق وصدول خبر آخر سائفا على البريد من عند بَيْجُو من ناحيدة الروم يقدول: إنا كنا عابر بن إلى الروم ، فلمسا وصلنا إلى مكان يسمّى ماخان لقينا جيشهم صحبة أسير منهم يُسمّى صارم كمنانوس ، وقاتلنا ومنعنا العبدور ، وقطع القنطرة التي نجوز عليها ، فاستشاط منكوقان غضبا وأحضر طرنطاى وفال له : ألسمّ تقولون إنكم حضرتم من عند مخدومكم في طلب الصلح !! فلماذا يسير الجيش لقتال عساكرنا ؟ فقال له : أنا لى مدة متطاولة [ ٢٨٢] منذ خوجت من عند مخدومى ، ولم يرد على منه كتاب ، ولا صدر إليه منى جواب ، ولا يعلم هل عن أحياء أم أموات ، غير أننى إذا وصلت إليه بالبرليغ من عند القان دخل تحت من أحياء أم أموات ، غير أننى إذا وصلت إليه بالبرليغ من عند القان دخل تحت طاعته ، وحمل إليه ما تقرر من إناوته ، فنقدم الصاحب [ شمس الدين ] الطغوائى طاعته ، وحمل إليه ما تقرر من إناوته ، فنقدم الصاحب [ شمس الدين ] الطغوائى

<sup>(</sup>١) البايزة ؛ انظرما سبق عنها ص ٩٩ هامش (٢) ه

<sup>(</sup>٢) د بالشات ، في زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِإِلْمُاتِ } في زبدة الفكرة •

<sup>(1) ﴿</sup> وَلَا صَادَ مَنَى إِلَيْهِ جَوَابِ ﴾ في فريدة الفكرة ورقة ٢٦ ب.

<sup>( ) ﴿</sup> وَلَا يُعْلِّمُونَ ﴾ في زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من زبدة الفكرة . .

ورفقته وسالوا الفان أن يعطى السلطنة للسلطان ركن الدين قليج أرسلان دون أخيه، وضمنوا عنه حمل الإناوة وبذل الطاعة، فقال منكوقان : بل تكون المملكة مشتركة بينهما، والبلاد مقسومة لكل منهما، وقسم البلاد مناصفة، فصيّر من نهر سيواس إلى حدّ بلاد الأشكري لعزّ الدين كيكاوس، ومن سيواس إلى تخوم أرزن الروم من الجهة الشرقية المتصلة ببلاد التتار لركن الدين قليج أرسلان أخيه، وعاد الصاحبُ شمس الدين وسيف الدين طرنطاي ورفقتهما من عنده، فلم يصلوا إلى الروم حتى دخلها التتار وفعلوا فيها ما سنذكره إن شاء الله في سنة سبع وحمسين وستمائة ، وأحضروا معهم جسد السلطان علاء الدين كيقباذ مُصِربًرا، فدفنوه بارزنكان « رحمه الله » .

### ذكر ما اشتملت عليه المملكة الرومية من البلاد الإسلامية :

بلاد خلاط وأعمالها: وتسمى الأرمينية الكبرى وكل من تملكها يسمى الأرمينية الكبرى وكل من تملكها يسمى شاه أرمن ، ومن مُدنها: [خلاط] وآن ، وسطان ، وأرجيش [وما معها] . أرزن الروم وأعمالها ، ومن مدنها : سَبْهر ، وبابرت ، وبقماز ، وتسمى

ارزن الروم واعمالها ، ومن مدنها : سبهر ، و بایرت ، ویقماز ، ونسمی دار الجلال .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلَجِ ﴾ في زيدة الفكرة ، في هذا الموضع والمواضيع التالية -

<sup>(</sup>٢) \$ الجهة الشالبة ي في نهاية الأرب جـ ٢٧ ص ١٠٩ ، وهو تحريف ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴾ ما قط من زيدة الفكرة ، وانظر نهاية الأوب جـ ٢٧ ص ١٠٧ — ١٠٩٠

 <sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من زيدة الفكرة به ٩ ورقه ٢٧ أ ٠

<sup>(</sup>ه) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

[ مدينة الني وأعمالها ، وهي متصلة ببلاد الكرج وتخومها ، وهي ذات قلعة (١) حصينة منيعة ] .

بلاد أرزنجان وأعمالها : ومن مدنها آقشهر، ودرجان وكماخ ، وقلعة كغونية [ وما مع ذلك ] .

(٤) دياربكر وأعمالها : ومن مدنها المشمورة خِرْتِ بُرْتِ ، وملطيَّة ، وشميسات ومشار وغيرها .

ره) سيواس وبلاد دانشمند : وتسمّی دار العـلاء ، ومن مدنها نكِيسار ، وأماسية ، وتُوقات ، وقمينات .

وبلاد كنكرومدينــة أنكورية ومدينة سأمسُون وقلعة سِنوب وكستُمونية وطرخلوو برلوً، وهذه متصلة بسواحل البحر المحيط.

وقيسارية وأعمالها : ونكده، وصراقلية ، وبلاد أرمناك وبها ابن منتشى . مدينة قونية [ ٣٨٣ ] وأعمالها .

> ر . وطنغرلو وأعمالها .

رة) وقرا حصار ودمَّن لو وأَقْصرا وَأَنْطالِيًا [ والعلايا ] .

<sup>(</sup>١) [ ] إنانة من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ومدنها > في زبدة الفكرة -

<sup>(؛)</sup> دشيمات ، فريدة الفكرة .

<sup>(</sup>ه) جاعمالها ، في زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جه ورقة ٢٧ ب٠

### ذكر دخول التتار بلاد الروم ثالث مرّة :

وفي هذه السنة ، دخل بيجسو مع التنار إلى بــلاد الروم ثالث مّرة ، وشقّ الغارات عليها، وسهى هو ومن معه من عساكر النتار وفنموا ، فكانت هذه الغارة أعظم نكايةً من الغارات المتقدّمة .

وحكى أن الباعث لَبيجُو عليها بَيْجار الرومى ، وذلك أنه حصل يوما فى جملة الناس إلى دار السلطان علاء الدين كيقباذ وقت بسط الخوان ، فقصد الدخول إلى السلطان مع الأعيان ، فضربه أحد السرددارية بعصاة على رأسه ليمنعه عن الدخول، فأرمى طرطوره عن رأسه، فأغضيه ذلك ، وقال : أنتم رميتم طرطورى على هذا الباب ، فلابد أن أرمى عوضه رُؤوسًا كشيرة وحدة طراطير ، وحرج من فوره وتوجّه إلى بيجو محاصرا ، وأطمعه فى بلاد [ الروم ] والإغارة عليها ، وهذا بيجار لم يكن له بين المساكر الروميّة ذكر ولامريّة ، ولكن قال الشاعر :

فلما آل أمرً بــلاد الروم إلى الفساد ، عزم أو لاد السلطان غياث الدين كيخسرو على توجُّه أحدهم إلى منكرقان ببذل الطاعة و إلتمــاس الأمان والفرمان،

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَّى بَابِ السَّلِطَانُ فِياتُ الَّذِينَ ﴾ - نهاية الأرب ج ٧٧ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لِيحضر الماط، ولم تكن له صورة بمسكر الروم > - نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣) البرددار : هسر الذي يكون في خدمة مياشري الديوان ، متحدثا على أعوانه والمتصرفين فيه -- صبح الأعشى جـ ه ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>١) < فسقط ، في نهاية الارب ،

<sup>( • ) [ ]</sup> إضافة تنفق والسباق ·

فتوجه السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو من قونية قاصدا الآردُ وإلى منكوقان بن طولوخان بن جنكزخان ، وقد ذكرنا قضيته مفصّلةً عن قريب .

ثم إن بيّغ و ونُحَانُون ومَنْ ممهما من التتار عادوا إلى بلاد الروم ، و كان السلطان عن الدين كيكاوس قد استقرّ بُفُوه في المملكة ، وأخوه ركن الدين قليج أرسلان كان في سجنه كما ذكرنا، وأخوه الآخر هلاء الدين كيقباذ قد مات، كاذكرنا، فلما بلغه عود التتار إلى بـلاده جهز جبشه على عزم الجهاد ، وقدّم عليم أميرا من كبار أمرائه يسمى أرسلان دُغمش ، فتوجه المذكور بالعساكر الرومية ، وكان بيجو نازلا على صحراء قونية ، فلما كان بعد توجه أرسلان دغمش وهدو بأيام شرب السلطان عن الدين مُسكراً وتوجه إلى بيت أرسلان دغمش وهدو سكران ، وقصد كَبْسَ [ ٢٨٤] حريمه والهجوم عليم، فأرسلوا يخبرونه بذلك ، فاغتاظ وقال : أنا في خدمته قبالة عدق وعدو الإسلام وهو يعاملني بهذه المعاملة ويهجم على حريمي ،

فازمع الخلاف والمخامرة وأرسل إلى بَيْجُو، ووعده أنه يتخاذل عند اللقاء، و ينحاز إليه و بكون مساعدا له لاعليه .

فلما النقوا عمد أرسلان دغمش إلى سناجق صاحبه، فكسرها وولى هزيما، فانهزم عسكر الروم، واستظهر بَيْجُو ومن معه، وتوجّه أرسلان دغمش إليه، فسلم عليه وحضر معه إلى قونية .

وبلغ السلطان الكسرة ، فهرب من قونية إلى الملايا وأقام بها ، وأغلق أهل قونية أبواب المدىنة .

فلما كان يوم الحمعة أخذ الخطيب ما علكه من ماله وحلي نسائه ، وأحضره معه إلى الجامع وارتق المنسير فنادى في الناس قائلا : يا معشر المسلمين نحن قد ابُتلينا بهذا الصدة الذي دهمنا وما لنا فيه مَنْ يَعْصمُنا ، فابذلوا أموالكم واشــتروا نفوسكم بنفائسكم ، واسمحوا يما عندكم لنجمع من بيننا شيئًا نفسدى به نقوسنا وحريمنا وأولادنا ، ثم بكي ، وبكي الناس ، وسمح كل أحد بمــا أمكنه ، فحهَّز الخطيب المذكور الإقامات، وخرج إلى تُعْتِم بَيْحُو فلم يصادفه لأنه كان راكبا في الصبيد ، وقدم ما كان معه إلى الخائون زوجته فقبلته منه ، وأقبلت عليــه ، وأكلت من الما كول ، وقدم المشروب وأخذ منه شيئا على سهيل الشُّشني ، فناوله شابًّا إلى جانبه ليذوقه، فقالت له : لمساذا لاتشرب أنت منه؟ فقال : هذا محرَّم علينا . قالت : من حَرَّمه ؟ قال : الله تعالى حَرَّمه في كتامه العزيز . قالت : فَكَيْفُ لَمْ يَحْسَرُمُهُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : أَنْتُمْ كُفًّارُ وَنَحْنَ مَسْلَمُونَ . فَقَالَتَ لَه : أَنتم خير عند الله أم نحن ؟ قال : بل نحن ، فالت : فإذا كنتم خيرا منا عنده فكيف نَصِرنا عليكم ؟ فقال : هذا الثوب الذي عليــك ، وكان ثو با نفيسا مُرَمُّعاً دُرًّا ثمينا ، أنت تمطيغه لمن يكون خاصًا بك أو لمن يكون بعيدًا عنــك . قالت : بل أُخُصُّ بِهِ مِن يَخْتَصُّ مِي . قال : فإذا أضاعه وفرَّط فيه ودنِّسه ما كنت تصنعين به؟ قالت: كنتُ أنكُّلُ به وأقاله . فقال لها: دين الإسلام بمثابة هذا الجوهر واللهُ أكرمنا به فما رعيناه حق رعايته ، فغضب طينا وضربنا بسيوفكم [ ٣٨٥ ] واقتص منا بايديكم ، فبكت زوجة بَيْجُو ُفقالت للخطيب : من الآن تكون أنت أبي وأنا أكون بنتك . فقال : ما يمكن هذا حستي تُسلمي ، فأسلمت على يده ،

<sup>(</sup>١) كلة فارسمة بممى ذوق الطمام أو الشراب .

وأجلسته إلى جانبها على السَّرير، فحضر بَيجُو من الصيد، فهـمَّ الحطيب بالفيام ليلتقيه فمنعته المرأة وقالت: أنت قد صرت حموه وهو يريد يجئ إليك ويخدمك.

فلما دخل بيجبُو إلى خيمته قالت له : هذا قد صار أبى ، فجلس بيجُو دونه وأكرمه ، وقال لزوجته : أنا عاهدتُ الله أننى إذا أخذت قونية وهبتها لك ، قالت : وأنا وهبتها لا بى هذا ، ثم أمر بفتح أبواب المدينة وآمن أهلها ، ورسبً على كل باب شحنة لحفظهم من التنار ، ورسم أن لا بدخلوها إذا كانت لهم حاجة إلا خمسين نفسًا ، نعمسين نفسًا ، لقضاء حوانجهم ، ثم يخرجون ، فلم يتعرضوا لأحد من أهلها بأذيّة ، فكان ذلك من ألطاف الله الخفية .

#### ذكر بقية الحوادث في هذه السنة :

منها: أنه حصلت وحشة بين البحريّة الصالحيّة و بين الملك الناصر يوسف، ففاوقوه وخرجوا من دمشق .

وقال المؤيد؛ وفي هذه السنة ُنقِل إلى الناصريوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا به ، فاستوحش خاطره منهم وتقدَّم إليهم بالانتزاح عن دمشق ، فساروا (۲) للى غزة .

وقال بيبرس: خرجوا و وصلوا نابلس، واتفقوا على التوجَّه إلى الملك المفيث بالكرك، فتوجَّهوا إليه وهم: الأمدير ركن الدين بيبرس البندقدارى، والأمير سيف الدين قـــلاون الألفى، والأمسير سيف الدين بلبان الرشيدى، وغيرهم،

<sup>(</sup>١) انظرنهاية الأرب ج ٢٧ ص ٣٥٠ - ٣٥١ ٠

<sup>(</sup>۲) انظرالمختصر جـ ۳ ص ۱۹۲ — ۱۹۳

فا كرمهم الملك المغيث وقبلهم وبرهم ووصلهم، والتمسوا منه المساعدة على قصد الديار المصرية وإمدادهم بعسكر لتصير لهم يَدُ قويةً ، فسير معهم عسكره حسبا سَالوه ، فساروا في نحو ألف فارس ، و بلغ الحسبر الأمسير سيف الدين قطر والأمراء المصريين ، فحردوا عسكرا إلى الصالحية .

وقال المؤيد: إلى العباسة، ووصل من البحرية جماعة مُقْفِزين إلى القاهرة، منهم الأميرعن الدين الأفرم ، فأكرموه وأفرجوا عن أملاكه .

فلما كان ليلة السبت الخامس [ ٣٨٦] والعشرين من ذى القعدة أقبلوا إليهم واتفقوا معهم ، فانكسر البحرية ومن معهم من العسكر الكركى ، وأُسِرَ الأمدير سيف الدين قلاون الألفى ، والأمدير سيف الدين بلبان الرشيدى ، وقتل الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى ، وقتل الأمير سيف الدين بلبان الرك وهم خائبون .

قال المؤيد: انهزم عسكر المفيث والبحريّة وفيهم بيسبرس البندقدارى الذى تسلطن بعد ذلك .

ولما حصل الأمير سيف الدين قلاون في الأسَرُ ضمنه الأمير شرف الدين قَبْران المعزى، وهو يومئذ أستادار السلطنة، فلم يعرض أحد إليه، وأقام بالقاهرة مدة يسيرة، ثم تسحّب واختفى بالحسّينية عند شمس الدين قطليجا الرومى، وقصد اللحاق عنوشداشيته، فزوده وجهزه وسار إلى الكرك.

<sup>(</sup>١) انظرالمختصر ج٣ ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ يُومُ السَّبُ خَامَسَ عَشَرَ ذَى الْقَعَدَةَ ﴾ في السَّلوك جـ إ ص ٢ . ٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر المختصر جـ ٣ ص ١٩٣ .

<sup>(¿)</sup> فوق هذه الكلبة في الأصل ﴿ رَمَّةً ﴾ •

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ فَرُودُوهُ ﴾ في الأصل ﴾ والتصحيح يتفق مع السباق •

وحسَّن البحريَّة للغُيث قصد الديار المصرية وأطمعوه فيها ، وكاتبه بعض أمرائها و وعدوه بانحيازهم إليه متى حضر بنفسه إليها ، فقصدها في سهنة ست وخمسين وستمائة .

ومنها : أنه وصل من الخليفة المستمصم باقه الخلعة والطوق والتقليد إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام كما وعده .

ومنها: أنه كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة و بين أهل السنة، فنهبت الكرخُ ودورُ الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقمى، وكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للنتار.

ومنها: أنه دخل الفقراء الحيدريّة الشام، ومن شمارهم لبس الفراجي والطراطير، ويقصّون لحاهم ويتركون شواربهم، وهو خلاف السنّة، تركوها لمبايعة شيخهم حيدر حين أسَرهَ الملاحدة، فقصّوا لحيته وتركوا شواربه، فاقتدوا به في ذلك، وهو معددور مأجور، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دلك، وليس لهم فيه قدوة، وقد بُنيت زاوية بظاهر دهشق قريبا من العونيّة،

ومنها: أنه ولى القضاء بالديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف (٣) العدلاتي المعروف بابن بنت الأعن ، عوضا عن القاضي بدر الدين السنجاري ، رحمه اقد .

وفیها : ه ... ... » . ره) وفیها : حج بالناس د ... ... » .

<sup>(1)</sup> أى تركوا السنة هُ

<sup>(</sup>۲) ﴿ وَ بِنُوا لَمْمَ وَاوَيَةَ خَارِجَ دَمْشَقَ ﴾ ـــ السلوك جـ ١ ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْعَلَاقِ ﴾ في الأصل ، رهو تحريف - انظر ما يل .

<sup>(</sup>٤) ، (٠) . . . . . بياض في الأصل .

### ذُكر من توفى فيها من الأعيان

(۱) (۲) الإمام الزاهد الشيخ تتى الدين [ ۳۸۷ ] عبد الرحمن بن أبى الفهم البلدا نى ، (۲) وردي الفهم البلدا نى ، (۲) وقف بقريته فى نامن ربيع الأول ودفن بها .

وكان شيخا صالحا ، مُصنّدا مشتغلا بالحديث سماعا وكتابةً وإسماعاً إلى أن توفى ، وله نحو من مائة سنة .

قال أبو شامة : أخبرنى أنه كان مراهقا فى سنة تسع وسنين وخمسائة حين طهر نور الدين بن زنكى رحمه الله ولده ، وأنه حضر الطهور ، وأخبرنى أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال له يارسول الله : بالله ما أنا رجل جَيّد ، فقال : بلى ، أنت رجل جيد .

> (ه) الشيخ شرف الدين محمد بن أبى الفضل المرسى .

 <sup>(</sup>١) < عبد الرحيم بن أن القامم » في الأصل ، والنصحيح من مصا در الترجمة .</li>

انظر العرجه ص ۲۲۴ ۶ ذیل مرآن الزمان ج ۱ ص ۷۰، الذیل علی الروضتین ص ه ۱۹، شذرات الذهب ج ه ص ۲۲۹ ۰

<sup>(</sup>٢) يلدا : قرية في فوطة دمشق -

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَرَيَّةَ كُلَّمًا ﴾ في الأصل ، والتصحيح من مصادر الترجمة السابقة ،

<sup>(</sup>٤) انظرالذيل على الروضتين ص ١٩٥٠ العبر 🗝 ص ٢٢٤٠ .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن مبداقة بن محمد بن أبي الفضل ، أبو هبد الله شرف الدين ، وله أيضا ترجة في : الدبرج ، ص ٢٧ - ٧٩ ، الذيل على الروشتين ص ١٩٥ - ١٩٠ ، شدرات الذهب ج ، ص ٢٩٩ .

كان شيخا فاضلا مفّنناً ، محقق البحث ، كشير الحيج ، له مكامة عنسد الأكابر ، وقد اقتسنى كتبًا كثيرة ، وكان أكثر مقامه بالحجاز ومصر والشام ، وحيث حلّ عظمه رُوِّساء تلك البلدة ، وكان مقصدا في أموره ، وكانت وفاته بالزعقة بين المسريش والدار وم في منتصف ربيسع الأول من هذه السنة ، ودفن فيها .

البادرائى الشيخ نجم الدين عبد ألله أبو محمد بن أبي الوفا بن الحسن بن عبد الله بن عثمان بن أبي الحسن بن حَسُنُون البغدادي البادرائي الشافعي ، مدرس النظاميّة ببغداد ، ورسول الخلافة إلى ملوك الآفاق في الأمور المهمّة ، وإصلاح الأحوال المدلهميّة .

وقد كان فاضلًا بارعاً ، رئيساً متواضعاً ، وقد ابتنى بدمشق مدرسة حسنة مكان دار الأمر أسامة ، وشرط على المقيم بها العُزْبَة ، ولكن حصل بسبب ذلك خلل كثر ، وشرَّ لبعضهم كبير .

<sup>(</sup>١) ﴿ مَعْنَياً ﴾ في الذيل على الروضة بن •

<sup>(</sup>۲) الزمقا: على خط سير البريد بين العريش روفح ، وهي من البلاد المندرسة ــــ القاموس الجفراني ق ١ ج١ س ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمـة في : العبرجـ ه ص ٢٢٣ هـ درة الأسلاك ص ٢٤ ه ذيل مرآة الزمان جو ١ م ١٠٠ - ٢٤ ه الذيل على جو ١ ص ٧٠ - ٢٠٠ ه الذيل على الروضتين ص ١٩٨ ، شذرات الذهب جو ٥ ص ٢٩٩ ،

<sup>(</sup>٤) هم المدرسة الپادرائية بدمشق، داخل باب الفراديس رااسلامة ــــ الدارس بــ ١ ص وو ٢ وما بعدما .

وقال ابن كثير: وقد كان شيخنا الإمام المسلامة شيخ الشافعية وغيرهم برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين الفزارى مدرّس هذه المدرسة وابن مدرّسها، يذكر أنه لما حضر الواقف في أول يوم درس بها وحضر عنده السلطان الملك الناصر يوسف بن العزيز قرئ كتاب الونف وفيه: ولا تدخلها امرأة ، فقال السلطان : ولا صبي من فقال الواقف : يامولانا ربنا ما يضرب بمصائين ، فإذا ذكر هذه الحكاية تبسّم عندها ، وكان هو أول من درّس بها ، بعصائين ، فإذا ذكر هذه الحكاية تبسّم عندها ، وكان هو أول من درّس بها ، في فدر شه إلى الآن ،

وقد أوقف البادراعي على هذه المدرسة أوقافا حسنة دارَّة ، وجعل بها خزانة كتب حسنة نافعة ، [ ٣٨٨ ] وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة ، وتوتى بها قضاء القضاة كرها منه ، فأفام فيه سديمة عشر يوما ، ثم توفى إلى رحمة الله في مستمل ذي الحجة من هذه السنة ، ودفن بالشونيزية .

الميشةُ الشاعر الأمير سيف الدين على بن عمر بن قزل ، مشــــُدُ الدواوين بدمشق .

<sup>(</sup>۱) هو إبراهسيم من عيد الرحق برز إمراهسيم بن سباع ، برهان الدين الفزادى ، المترقى سنة ۲۲۷ هـ/ ۱۳۲۸ م سد المنهل الصافى جـ ۱ ص ۹۹ رقم ه ۲۷ رانظر الدارس جـ ۱ ص ۲۰۸ ه

 <sup>(</sup>٣) د هذا ، في الأصل ، رالتصحيح من البداية والهاية .

<sup>(</sup>٤) انظرالبداية رالنهاية ج ١٣ ص ١٩٦ -- ١٩٧٠

مقد الجان فاتاريخ أهل الزمان -- م ١١

كان شاهرا مطبقا، وله ديوان مشهور، وقد رآه بعضهم بمد موته، فسأله عن حاله فانشده:

أنقِلتُ إلى رُميِسِ الفبور وضيقها وخوق ذنو بي أنها بي تُعَــــَرُ وصادفت رحمانا رء وفاً وأنهما حباني بهما لما كنت أحذَرُ ومن كان حُسْنُ الظن في حال مَوته جميـــلاً بعقْـــوِ الله فالعَهْـــوُ أَجْدَرُ (١) بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل ، بدر الدين الكاتب ، مولى شبل الدولة المَسْقَلْمِينَ .

ممع الكندي وغيره ، وكان يكتب خُطا جيدًا ، وأسند إليه مولاه النظر في أوقافه ، وجمله في ذريته ، فهؤلاء ينظرون في الشبليتين .

وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة .

القاضى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن قاضى القضاة جمال الدين المصرى .
(٥)
ناب عن أبيه ، ودرس بالشامية ، وله شعر ، فمنه قوله :

<sup>(</sup>١) وله أيضا ترجمة في : البداية والماية جـ ١٣ ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲) هو شبل الدولة كافور المعظمى ، طواءى حسام الدين محمد بن لاجين ، المنوف سنة ٦٢٣هـ/ ١٢٢٦م — العبرج، ص ه ٩ ، الهارس ج ١ ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) هما المدرسة الشبلية البرائية بسفح جبل قاسيون بدمشق، والمدرسة الشبلية الجوانية بدمشق --أنظر الداوس جـ ١ ص ٥٣٠ ، ص ٥٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) < أن محمد > فى الأصل والتصحيح من البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٩٨٠.
 وهو محمد بن يونس بزيدران بن فيروق ، أبو عبد الله بن جمال الدين المصرى - البداية والنهاية جـ ١٣٠.
 ص ١٩٨٠ > الداوس جـ١ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>ه) المدرسة الشامية البرانيسة بدمشق: أنشأتها ست الشام إبنسة أيوب ، أخت السلطان صلاح الدين ، والمتوفاة سنة ٦٠٦ ه/١٢١٩م — الدارس جدا ص ٢٧٧ ، ص ٢٨٠٠

صديرتُ في لفيه باللهم غدا [عمدا] ورشفت من شاياه مدام فازورَّ وقال أنت في الفقه إمايًم ريق خمـرُ وعنـدك الخـر حَرَامُ

الشيخ الأسعد هبة الله بن صاحد بن شرف الدين الفائزي .

خدم قديما لللك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل ، وكان نصرانيا فأسلم ، وكان كثير البر والصدقات والصلات .

استوزره الملك المعزّ ، وكان حظيًا صنده جدّاً لا يفعل شسبثا إلا بمراجعته ومشاو رته .

وكان قبطه فى الوزارة الفاضى تاج الدين بن بنت الأعن ، وقبطه الفاضى بدر الدين السنجارى ، ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشيخ الأسعد المسلمانى ، وقد كان المعزّ يكاتبه بالمملوك ، ثم لما قتُل المعزّ أهين الأسعّد حتى صار شقيا ، وأخذ الأسير سيف الدين قطز خطه بمائة ألف دينار ، وقد هجاه [ ٣٨٩] بمغمم :

لعن اقد صاهدًا وأباه فصاعدًا (ع) وبنيسه فنازلًا واحدًا ثم واحدًا

ثم قتل بعد ذلك كله ودفن في القرافة .

<sup>(</sup>١) ﴿ لِشَامِ ﴾ في البداية والنهاية ، والدارس .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من البداية والنهاية ، والداوس .

 <sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في ، ذيل مراة الزمان ج ١ ص ٨٠ -- ٨٣ ، السلوك ج ١ ص ٧٠ ٤ ،
 المنجوم الزاهية ج ٧ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر ذيل مرآة الزمان جد أ ص ٨٠٠ النجوم الزاهرة جدى ص ٨٨ و

ابن أبى الحسديد الشاعر العراق عبد الخميد بن هبة الله بن محسد بن محمد ابن الحسين ، أبو حامد بن أبى الحديد ، عن الدين المدائني ، الكاتب الشاعر المطيق الشيعي الغالى .

له شرح نهج البلافة في عشرين مجالدا ، ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمسائة ، ثم صار إلى بغداد ، وكان أحد الكتاب والشعراء للديوان الخليفتي ، وكان حظيًا عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمهاربة والمشابهة في التشيّع والأدب والفضيلة ، وكان أكثر فضيلة وأدبًا من أخيه أبي المعالى موفق (٢) الدين أحمد بن هبة الله ، و إن كان الآخر فاضلا بارعا أيضا ، وقد مانا في هذه السنة .

الشريف الأديب أبو الحسن على بن محمد الموسوى، المعروف بابن دفتر خواذ، له شعر حسن ، ومصنفات كثيرة ، توفى فى هذه السنة .

الشيخ أبو جعفر بن الشيخ شهاب الدين أبى عبد الله عمر المهروردي الصوفى،
 مات ببغداد في هذه السنة .

<sup>(</sup>١) وله أيضا ترجمة في : ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٢ ٢ - ٥٧٥ السلوك بد٧ ص ٤٠٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) «أبو المعالى القدم بن حبة الله فى شذرات الذهب ، رورد فيه ذكر وفائد سنة ٢٥٦ ه .
 وانظر أيضا الدرج ه ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في: ذيل مرآة الزمان جـ١ ص٧٣ — ٧٥، النجوم الزاهرة ج٧ص ٩ ه٠٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ دمير خان ﴾ -- في ذيل مرآة الزمان به ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>ء) هو محمد بن عمر بن محمد بن عبد اقد بن حمو یه ، أبو جعفر التیمی البکری السهروردی . وله أیضا ترجمهٔ فی ، ذیل مرآهٔ الزمان ج ۱ ص ۷۹ .

ر و(۱). شجر الدر بنت عبد الله أم خليل التركية .

كانت من حظایا الملك الصالح نجم الدین أیوب بن السلطان الملك الكامل ابن العادل أیوب ، وكان له ولد منها یسمی خلیل ، كان من أحسن الصور ، مات صغیرا ، وكان تكون فی خدمة الملك الصالح لاتفارقه حضرا وسفراً من شدت عبنه لهل ، وقد ملكت الدیار المصریة بعد مقتل ابن زوجها الملك المعظم توران شاه ، فكان یخطب لهل ویضرب السكة باسمها ، وعلمت علی المناشیر مدة ثلاثة اشهر كها ذكرنا ، ثم تملك الملك المعز أیبك ، ثم تزوجها بعد تملكه الدیار المصریة ، شم غارت علیه لما بلغها أنه یرید أن یتزوج ابنه صاحب الموصل كها ذكرناه ، فعملت علیه حتی قتلته كها تقدر ألی تربة لهل عابه عمالیك المعز فقتلوها والقوها علی مزبلة ثلاثة أیام ، ثم نقلت إلی تربة لهل بالقرب من قبر الست نفیسة ،

وفى تاريخ النويرى : وفى سادس عشر ربيع الآخر من هذه السنة [ ٣٩٠] (٥) فتلت شجــر الدّرّ والقيت خارج الـبرُج الأحمر وحملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفنت بها .

<sup>(</sup>۱) ولها أيضا ترجمية في : المنهل الصافى ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٢٦ --- ٦٢ ، العبر جه ص ٢٢٢ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٩٩ ، السلوك ج ١ ص ٤٠٤ ، شذرات الذهب جه ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تُورِنْ شَاهِ ﴾ في الأصل •

<sup>(</sup>٣) ﴿ أِنْ يَرْ وَجِهَا ﴾ ٤ في الأصل ، وهو تحريف ، والتصحيح يتفق وسير الأحداث — انظر ما سيق ص ١٤٠ — ١٤٠ •

 <sup>(</sup>٤) انظر الإنتصار ج ٤ ص ١٧٥٠

 <sup>(</sup>٥) البرج الأحر، بساحل القسطاط - انظر المواعظ والإعتبار ج ١ ص ٣٨٠٠٠

وكانت تركية الجنس ، وقبل : كانت أرمنيــة الجنس ، وكانت مع الملك الصالح في الإعتقال بالكرك .

وفى تاريخ ابن كثير: وكانت قو ية النفس، ولما علمت أنها قد أحيط بها أنلفت شيئا كثيرا من الجوهر واللآلى كسرته فى الهاون لا لها ولا لغيرها . وقال: لما سمع مماليك المعز بقتله أقبلوا صحبة مملوكه الأكبرسيف الدين قطز، فقتلوها وألقوها على من بلة غير مستورة العورة بعد الحجاب المنبع والمقام الرقيع .

<sup>(</sup>١) ملخصاهن مخطوط نهاية الأرب ج٧٧٠

<sup>(</sup>٢) اظراليداية والنهاية ج ١٦ ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٩٦ .

### فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السادسة والخمسين بعد السمالة

استهات هذه السنة ، وفيها فتن ومصائب ، وأعظمُها فتل الخليفة المستعمم بالله ، وانقراض الخلافة العباسية من بغداد ، واستيلاء هلاوُن على بغداد ، وفساد التتار في البلد ، ووقوع الحرب بين بني أيوب و بين المماليك البحرية ، و بين الشاميّة والمصريّة ، على ما نذ كره مفصّلاً .

ذكر أُخَد هلاون بن طلوخان بن جنكزخان مدينة بغـداد وقتله الحليفة المستعصم بالله :

وفى أول هذه السنة قصد هلاون بعساكر التتار بغداد ، وسار إلبها فنازلها ، وكان معه من المقدّمين الأكابر ؛ كُوكك نُوين ، وألكان نُوين ، وكتبغا نُوين ، وقد غان نُوين ، وهم لاجُو نُوين ، ومَركديّه نُوين ، وصُغُون حاق ، ومن الملوك داود ملك الكرج بجيشه ، وأرسل إلى بَيْجُو يستدعيه ليشهد هو ومن معه الحُمَاصَرة ويستكثرهم في الحُمَاصَرة ، فلما وصل إليه الرسول أزمع التأخير واستشار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم : أرسلان جو بان ، وصرمون نوين ، وانتظار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم : أرسلان جو بان ، وصرمون نوين ، وانتظار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم : الرسلان جو بان ، وصرمون نوين ، وانتظار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم الأمر إلى المسير إليه ، إلا أنه وانتظار الإمراء الذين معه في ذلك ، وهم الأمر الأمر إلى المسير إليه ، إلا أنه وانتظار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم الأمر إلى المسير إليه ، إلا أنه وانتظار الأمراء الذين معه في ذلك ، وهم الأمر الأمر إلى المسير إليه ، إلا أنه وانتظار الأمراء الإلى المسير اليه ، إلى المسير اليه ، إلا أنه وانتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار الإلى المسير اليه ، إلى المسير اليه ، إلى المسير اليه ، إلى المسير اليه ، إلى المنتظار الإلى المنتظار الأمراء الذين المنتظار الله التوبية المنتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار التوبية المنتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار الأمراء الذين المنتظار المن

 <sup>(</sup>٠) برافق أرلما الثلاثاء ٨ يناير ١٢٥٨ م .

أرسل يخبر هلاون بأن جمعا كثيرا من القراسلية والأكراد والياروقية قد جمعوا لهم في الطرقات ، ومقدمهم شرف الدين بن بلاش ، وأنهم أخذوا عليهم المضيق ، وسدّوا دونهم الطريق ، ولا سبيل لهم إلى الخروج [ ٣٩١] من حدود ديار بكر، وقصد بَيْجُو بذلك المدافعة ؛ إذ لم يجد سبيلا إلى المانعة ، فحهز هَلَاوُنْ تومانين من التوامين الذي صحبته ، أحدهما : مقددمه قدّفان ، والآخر : كتُبعنا نو ين ليفتحا الطرقات لهم ، و يُزيحا عنها الأكراد وغيرهم ، وفي أثناء ذلك أتقع الأكراد والقراسل وقعة عظيمة ، وجفل منهم أهل أرزنجان ، وتحصنوا بجبل أرزن سور، فلما وصل التنار إلى أرزنجان تستموها ، وحاصروا كاخ ، وكسروا الأكراد ، وسنوا منهم وقتلوا ، وأفام قدعان وكتبغا حتى وصل إليهم بيجو ونجانوين ومن معهما ، وتوجهوا جميما إلى هلاون ، ف نزل بيجو ومن معه بالجانب الغربي من معهما ، وتوجهوا جميما إلى هلاون ، ف نزل بيجو ومن معه بالجانب الغربي من بغداد ، وهلاون ومن معه بالجانب الفرق ، وحاصروا بغداد أشدًا الحصار .

<sup>(</sup>١) ﴿ الفرى ثلبه ، في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ﴿ ٣٨ -

<sup>(</sup>٢) د تمانين > في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٨٠ ه

والنومان أوالطومان : فرفة عسكرية بباسخ عددها عشرة آلاف مقاتل ... السلوك ج 1 ص ٩٣٣ هامش ( 1 ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَرْفُعُ بِالْأَكُوادِ ﴾ في نهاية الأرب جـ ٢٧ ص ٣٨٠ ، وهو تحريف •

والمقصود وقوع معركة بين الأكراد والقراسل — انظر ما سبق .

<sup>(1) ﴿</sup> وَجُولُ ﴾ في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٣٨٠ ، وهو تحريف .

<sup>( \* ) ﴿</sup> كَاجِ ﴾ في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٨١ .

ولما أحاطوا بهما ، وخيموا حولها ، خرج إليهم مسكرها بَعدد وعُددَه ، وحشده ومدده ، صحبة مجاهد الدبن أيبك الدوادار الصغير ، وكان له شأن عظيم ، وقدر جسيم ، وكان مقدّما على عشرة آلاف فارس ، فندبه الحليقة لقتال التتار ، وكان في مقدمتهم صُغُون حاق بتمّانه ، فلما التق المسلمون معهم كانت الكسرة على التتار ، فولوا الأدبار ، وتبعهم الدوادار ، سحابة ذلك النهار ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وجما غفيرا .

وجمز بينهم الليل ، فكفّت المسلمون الذين مُعتقدين أنهـم قد استظهروا ، ولاعدائهم قهروا ، فلما أصبحوا لم يشعروا إلا وقد تراجع التتار إليهم ، وحملوا عليهم ، فكسروهم وهزموهم ، لأن أكثرهم كان قد تسلل في الليل إلى المدينة مُوقنا بالنصرة .

فلما تمت هذه الكسرة، وتى المنهزمون ليرجعوا إلى بغداد، فحال بينهم و بينها يَثْقُ انبثق فى تلك الليلة ، وساحت منه مياه دجلة ، وشملت الطُرُق والمسالك ، وأدركت العسكر ، فأغرقت بعضهم هنالك .

وقتل التنار مجاهد الدين أيبك الدوادار وولده أسد الدين ، وكان مقدّما على إلا الله على المسالة على المسلمان بن برجم أمير علم الخليفة ، و جماعة من الأمراء البغاددة ، وأعيان العسكر ، وأسروا خلقا .

<sup>(1) «</sup> الدوادار الكبير » في الأصل والتصحيح ما يل ص ١٧٥ ، وانظر نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٣٨١ ها مش ( 1 ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَبُن رَّجُم ﴾ في ثباية الأرب ج ٢٧ ص ٣٨٢ ، وهو تحريف .

وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم حملوا رءوسهم [ ٣٩٢ ] إلى الموصل ، ونصبوها على باب المدينة ترهيباً لصاحبها ، وتخويفا لأهلها .

وارتاع الحليفة أشد ارتياع، وأخذت أسبابه في الانقطاع، وأصبح لايدرى، وإن كان حازمًا أقدامه خير أم وراءه ، وأخلقت أبواب مدينة بغداد ، فأحاط بها التتار وضايفوها بالحصار ، فافتتحوها عنوة ، ودخلوها غدوة في العشرين من عصرم هذه السنة ، فبذلوا في أهلها المناصل ، وأوردوهم من حياض الموت أمر المناهل، وأكثروا الأيامي واليتامي والأرامل ، ولم يرحموا شيخا كبيرا ، ولاطفلا صغيرا .

وفى تاريخ النويرى: وكان سبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمى كان رافضيا ، وكان أهل الكرخ روافض فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد على جارى عادتهم فى السنة الماضية ، فأص أبو بكراً بن الخليفة وركن الدين الدوادار العساكر، فنهبوا الكرخ ، وهتكوا النساء، وركبوا فيهن الفواحش ، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمى ، وكاتب التتار وأطمعهم فى مكك بغداد، وكان عسكر بغداد مبلغ مائة ألف فارس، فقطعهم المستمصم ليحمل إلى التتار متحصل

<sup>(</sup>١) انظرتهاية الأرب يد ٢٧ ص ٣٨٠ – ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) « كان شيعيا ، والشيعة يسكنون بالكرخ ، وهي محلة مشهورة بالجانب الفربي من يغداد » — نهاية الأرب جـ ٢٣ ص ٢٣٤ ة

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَأَمَّ الْمُلِمَةِ ﴾ في نهاية الأرب ق

وقال ابن كثير في تاريخه: وأحاطت التتار بدار الخلافة، يرشقونها بالنشاب من كل جانب، حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدى الخليفة وتضحكه، وكانت من جمسلة الحظايا، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدى الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك [ وفزع وزع ] شديدا، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ فضائه وقدره سلب ذوى العقول عقولهم، فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز، وكثرت الستائر على دار الخليفة، وكان قدم هلاون بجنوده كلها، وكانوا نحوا من مائتي ألف مقاتل في تاني عشر المحرم من هذه [ ٣٩٣] السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ماكان ما تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه، وهو أن هلاون بالمليفة بسبب ماكان ما تقدم من الأمر الذي قدره أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية اليكون ذلك مداراة له عما يُريده من قصد بلادهم، فخذل الخليفة عن ذلك دواداره

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من المختصر ج ٣ ص ١٩٤ ، التوضيح .

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية الأرب ج ٢٣ ص ٣٢٤٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَالنَّبَالُ ﴾ في البداية والنَّهَاية جه ١٣ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(1) [ ]</sup> إضافة من البداية والهاية •

 <sup>(</sup>ه) ﴿ وقدرته › في الأصل ، والتصحيح من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَذَهُ مِن ذَرَى الْمُقُولُ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَكُثُرُهُ السَّائُرُ مِن دَارُ الْخَلَانَةُ ﴾ في الأصل والتصحيح من البداية والنَّهاية هِ

أيبك وغيره، وقالوا: إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليهم من الأموال، وأشاروا بأن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئًا من الهدايا، فاحتقره هسلاون، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دواداره المذكور وسليمان شاه، فسلم يبعثهما إليه، ولا بالى به حتى أزف قدومه، ووصل إلى بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة، فجرى ما جرى .

### ذكر خروج الخليفة إلى هلاون وقتله :

ولما غلب النتار على بغداد ، كان أول من برز إلى هدادون الوزير مُو يد الدين بن العلقمى ، فخرج فى أهله وأصحابه ، فاجتمع بهلاون ، ثم عاد ، فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه ، لتقع المصالحة ، على أن يكون نصف الخسراج من أرض العراق لهم ونصفه لخليفة ، فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان ، ولما افتر بوا من منزل هلاون جبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسا ، فخلص الخليفة بهؤلاء ، وأنزل الباقون عن مراكيبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم ، وأحضر الخليفة بين يدى هلاون ، فسأله عن أشياء كثيرة ، وقيل : انه اضطرب كلام الخليفة من هدول ما رأى من الإهانة والجبروت ، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته الخليفة من هدول ما رأى من الإهانة والجبروت ، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجا نصبر الدين الطوسي والوزير مؤيد الدين بن العلقمي وغيرهما ، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة ، فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحل والمصاغ والجوهم والأشياء النفيسة .

<sup>(</sup>١) انظر البداية والباية ج ٣ و ص ٢٠٠ - ٢٠١ ٠

وقد أشار أولئك الملامين الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاون أن لا يُصِالح الحليفة ، وقال الوزير : ولو وقع الصلح على المناصفة لا يستمر [ ٣٩٤] هذا إلا عاما أو عامين ، ثم يعودُ الأمر على ما كان عليه قبدل ذلك ، وحَسنوا له قتل الخليفة ، فلما عاد الخليفة إلى هلاون أمر بقتله .

و يقال: إن الذي أشار بقتله الوزير بن العلقمي ونصير الدين الطوسي ، وكان النصير عند هـ لاون حظيًا قد استصحبه في خدمته لما فتح قلعــة الموت وانتزعها من أيدي الإسماعيليــة ، وكان النصير وزير شمس الشموس ولأبيــه من قبله علاء الدين بن جلال الدين ، وكانوا ينتسبون إلى نزار بن المستنصر العُبيدي ، وانتخب هلاون النصير بكون في خدمته كالوزير المشير ، فلما قدم هلاون تهيّب قتل الخليفة ، فهون عليه قتلَه الوزير والنصير ، فقتلوه رَفْسًا وهــو في جَوْلق لئِلا قتل الخليفة ، فهون عليه قتلَه الوزير والنصير ، فقتلوه رَفْسًا وهــو في جَوْلق لئِلا يقع على الأرض شيء من دمه ، خافوا أن بؤخذ بناره فيا قبل لهم ، وقبل : بل خُرق ، وقبل : بل غُرق ، وقبل : بل غُرة ،

وفى تاريخ النويرى : خرج الوزيرابن العلقمى فتوتق منه لنفسه ، وعاد إلى الخليفة وقال : إن السلطان هلاون بيقيك فى الخلافة كما فعل بسلطان الروم، ويريد أن يزُقح ابنته من ابنك أبى بكر ، وحسن إليسه الخروج إليسه ، فخرج الخليفة فى جمع من الآكابر من أصحابه ، فأنزل فى خيمة ، ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل ، فاجتمع هناك جميع سادات بفسداد ومدرسُوها ، وكان فيهم الشيخ عيى الدين بن الحوزى وأولاده ، وجعل الوزير يخرج إلى النتار طائفة بعسد

<sup>(</sup>١) < أن لا يؤاخذوا > في الأصل ، وهو تحريف ، والتصحيح من البداية والنهاية ،

<sup>(</sup>٢) انظرالبداية والنهاية ح١٣ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ما بلي في الوفيات .

طائفة ، فلما تكاملوا قتلهم التتار عن آخرهم ، ثم مدّوا الجِسْرَ ، وعدّى بَيْجُوومن معه ، و بذلوا السّيف فى بغداد وهجموا دار الخدلافة ، وقتلوا كلّ من فيها من الأشراف ، ولم يسلم منهم إلا مَن كان صغيراً فأخذ أسيراً ، ودام القتل والنهبُ فى بغداد أر بعين يوما حتى صار الدم فى الأزّقة كأ كباد الإبل، ثم نودى بالأمان .

وفى تاريخ ابن كثير: ولما قتلوا هؤلاء السادات مالوا على البلد، فقتلوا جميح من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل من قدروا عليه من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ و يكنون فيها ولا يظهرون، وكان جمع من الناس يجتمعون في الحانات و يغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر أو بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالى المكان، فيقتلونهم على الأسطحة حتى تجسرى الميازيب من الدماء في الأزقة، المكان، فيقتلونهم على الأسطحة حتى تجسرى الميازيب من الدماء في الأزقة، وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهمل الذه قمن اليهود والنصارى، ومن النجأ إليهم، وإلى دار الوزير محمد بن العلقمي الرافضي، عليه ما يستحق.

وعادت بغداد، بعد ماكانت أنس المدن كلها ، كانها خراب ، ليس فيهـــا أحد إلا الفليل من الناس، وهم في خو في وجوع ولإلَّة وقلَّة .

وقسد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين فقيل: ثما نمائة ألف نفس ، وقيل: بلغت الفتل ألفي ألف نفس ، وقيل وقيل المليفة ولده الأكبر أبو العباس أحمد، ولدخمس وعشرون سنة ، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحن ، وله ثلاث وعشرون سنة ،

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا النص في أجزاء نهاية الأربوالمطبوعة الموجودة بين أيدينا ـــ انظر ٢٣٠، جـ ٢٠ و

وأَمِر ولده الأصغر مبارك، وأَسِرت إخوته الثلاث فاطمة وخديجة ومربم، وأَسِر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكرفيما قيل، واقع أعلم.

وقتل استادار الخليفة الشيخ الفاضل محيى الدين بن يوسف الشيخ أبى الفرج ابن الجوزى وكان عدق الوزير بن العلقمي ، وقتـل أولاده الثلاثة عبـد الرحمن وعبد القروع ، وأكابر الدولة واحدا بعـد واحد ، منهـم : الدوادار الصغير عجاهد الدين أيبك، وشهاب الدين سليان شاه ، وجماعة من أصراء السنة وأكابر البلد .

وكان الرجل بستدعى به من دار الخلافة من بنى العباس ، فيخرج بأولاده ونسائه ، فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجساه المنظرة ، فيسذبح كما تذبح الشاة ، و يؤسر من يختارون من بناته وجواريه .

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين على بن النيار ، وقتل الخطباء والأثمّة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور [٣٩٦] بغداد، وأمر الوزير بن العلقمي بأن تعطل المساجد والجوامع والمدارس والربط ببغداد ويستمر بمحال الروافض ، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ، ينشرون فيها علمهم ، فلم يقدره الله عن وجل على ذلك ؛ بل أزال نعمته عنه ، وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة ، واتبعه ولده فاجتمعا — واقه أعلم — في الدرك الأسفل من النار .

ولما انقضى أمد المدّة المقدّرة ، وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بضداد خاوية على عروشها ، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتلى فى الطرقات كأنها التلول، وقد سقط عليهم المطرفتغيرت صورهم وأنتنت البلد من جيفهم ،

وتغير الهواء ، فحصل بسبيه الفناء والوباء الشديد ، حتى سرى و تعدى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجمو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون .

ولما نودى ببغداد بالأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقسنى والمغاير كأنهـم الموتى إذا نبيشوا من القبور، وقد أنكر بعضهم بعضا فسلا يعرف الوالد ولده، ولا الأخ أخاه، وأخذهـم الوباء الشديد فتفا نوا وتلاحقوا بمن سلف من الفتلى.

وكان رحيل هلاون عن بفداد في جمادى الأولى من هذه السنة إلى مقر مُلكه ،

(1)

(2)

وقوض أمّى بفداد إلى الأمير على بهادر ، فوض إليه الشعنكية بها إلى الوزير
مؤيد الدين ابن العلقمى ، فلم يُمهله الله تعالى حتى أخذه عن يز مُفتدر في مستهل

جمادى الآخرة ، كما سنذكره في الوفيات إن شاء الله ، فولى بعده الوزارة ولده

حز الدين أبو الفضل ، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام .

ويقال: إن هلاون عزم على إحراق مدينة بغداد لما أراد الرحيل عنها ، فقال له كتبغا أوين إنّ هـذه المدينة أمّ المدن ومقصد التجار ، فإذا أبقاها الملك دريم المنها ، وسار عنها إلى الفرات .

<sup>(</sup>۱) الشحنكية : وظيفة يتولاها الشحنة ، وهو صاحب الشرطة ، أو متولى رئاسة الشرطة ... دوزي .

<sup>(</sup>٢) أى مين طيها شحنة - صاحب شرطة .

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية به ١٢ س ٢٠١ - ٢٠٣ .

وفى تاريخ بيبرس: ثم سار هلاون عن بغداد بعد انقضاء الشتاء إلى الشام السماء السماء الشاء إلى الشام الملك المخامل أو برد جيشا إلى ميافارة بن صحبة صَرْطق نُو بِن وقطفان نُو بن، وكان بها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك المظفر شهاب الدين فازى بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى ، فياصروها ونصبوا عليها المنجنيقات من كل ناحية ، فقاتات أهلها وامتنعوا عن تسليمها ، وصبروا [أنفسهم] على ناحية ، فقاتات أهلها وامتنعوا عن تسليمها ، وصبروا [أنفسهم] على الحصار الشديد والجوع المبيد، حتى أكلوا الميتات والدواب والسنا نيروالكلاب، وطال عليهم الأمد، وقات منهم القوة والجلد، فاستولى التتار على المدينة وفتعوها، وكانت مدة مقامهم على حصارها سنتين ، فقتلوا وسَبُوا من أهلها خلقا كثيرا ، وفي الجند من كثرة القتال ، واشتداد النزال ] وأسر من بق منهم ، وأخذ صاحبها ناصر الدين الملك الكامل وتسعة نفر من مماليكه وأحضروا بين يدى هدلاون ،

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَسَارَ هَمُهَا إِلَى القرآتَ ﴿ ذَكُرَ اسْتَيْلَا ۚ النَّتَارَ مِلَى مِيا فَارْقَيْنَ ﴾ وَمُهَا أُرسَلُ هُولًا كُو طَائْفَةُ مَنْ عَسَاكُو ۚ إِلَى مِيا فَارْقَيْنَ ﴾ ذَبِدَةَ الفَكْرَةَ جِهِ ۗ وَرِقَةً ٢٤ أَ ٢٤ بِ ٢

<sup>(</sup>۲) استشهد على يد التنارسنة ٨٠٨ ه / ١٢٦٠م - رله أيضاء ترجمــة فى : المنهل الصافى ، الوافى جه ع ص ٢٩٠٩ ، السلوك جه ١ ص ٤٤١ ، شذرات الذهب جه ص ٢٩٥٠ ، السلوك جه ١ ص ٢٨٤ - ٣٨٠ — ٣٨٤ - ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ابن شادى ﴾ ساقط من زبدة الفكرة جـ ٩ ورفة ٣٤ ب ٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَقَاتِلَ ﴾ في زبدة الفكرة ، ر ﴿ فَقَاتِلُهُ ﴾ في نهاية الأرب ج ٢٧ ص ٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٠) [ ] إضافة من زبدة الفكرة ٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ المِنةِ ﴾ في زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَقُلْ مُنْهُمُ الْحُلْدُ ﴾ في و بدة الفكرة •

 <sup>(</sup>A) « وفنى جندها من طول القتال » فى ز بدة الفكرة .

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من زبدة الفكرة •

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فَاصْرُ الَّذِينَ ﴾ ساقط من وْبَدَّةُ الفَّكُرَّةُ •

فقتلوا إلا مملوكا واحدا اسمه قرا سنقر، أبقاه هلاون، وذلك أنه سألهم عن وظائفهم، فذكر له ذلك المملوك أنه كان أمير شكار للسلطان ، فاستبقاه وسلم إليــه شيئًا. من الطيور الجوارح وحظى عنـــده ، واتفق حضوره إلى الديار المصرية في الأيام الظاهرَية ، فأعطاه السلطان إقطاما ، وجمله مقدم في الحلقة .

وكان صاحب ميافارقين أديبا فاضلا ، وله نظم جيد ، فمنه قوله :

رُى تَسَمُّحُ الدنيا بمــا أنا طالبُ فلى عزَّماتُ دونهن الكواكبُ فَأَى كُرِيمِ مَا نَعْتُهُ النَّوَائْبُ قريبًا له هانت عليــه المصائب على ذاهيب من ماله وهو ذاهبُ

وإن يكن النباعي بموتى مُعرضًا ومن كان ذكرالموت في كُلُّ سَاءِةٍ وما عجـــى إلا تأشُّـــنُف عافيل

## ذكرُ ما جرى الأصحاب البلاد مع هَلاوُن :

منها: أن الملك الرحيم بدر الدين اؤلؤ صاحب الموصل سار إلى هـــلاون مُهادنا ، فاستصحب معــه شيئا كثيرا من الهــدايا النفيسة ، والأمتعة الجلية ، والجواهم الثمينة ، ومفاتيح القلعة والمدينة ، وإنمــا حداه على ذلك الشفقة ملى رهيته والخوف على أهل مملكته ، فمنعه أهل البلدمن المسير إليه حَذَراً عليه ، فلم يمتنع

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ ساقط من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ السلطان ، فاستيقاه ، ساقط من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَسَلَّمَ ﴾ في زيدة الفكرة .

<sup>(4)</sup> انظر نهاية الأرب = ٢٧ ص ٣٨٣ - ٢٨٠٠

 <sup>(</sup>٥) نهایة ماجاه فى زبدة الفكرة جه و رقة ٤٧ ب.

فسار، [ ٣٩٨] فلما وصل إلى هلاون أوقف بين يديه حامِلاً كفنَه على كتفية، وقدّم هداياه فقبلها منه وأقبل عليه ، وقال لمن حضره من أكابر الخانات ومُقدمى النّمانات : هـذا رجل عاقل ذوسياسة ، ثم خلع عليه وكتب له يُوليغ بتقويض مملكة الموصل إليه على قاعدته ، فماد إلى بلده ومعه يرليغ ، وفرح الناسُ به فرحا شديدا إلا أنه لم تطُل أيّامه حتى مات ، على ما نُبينَهُ إن شاء الله تعالى .

ومنها : أن الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ، أرسل ولده الملك العزيز إلى هلاون مسالماً وصحبته الهدايا الكثيرة ، والتحف النفيسة ، مقتديا في ذلك بصاحب الموصل ، فلما وصل إليه قبل تقدمته وسأله عن سبب تأخير والده عن الحضور إلى الأُردُ ، فاعتذر إليه بأنه لم يمكنه مفارقة البلاد خوفا عليها من عُدو الإسلام الذي في الساحل ، فأظهر له أنه قبل عذره وأعاده إلى والده .

ومنها ؛ أن بدر الدين اؤلؤ صاحب الموصل كان قد أرسل إلى هلاون من قبل مبدأ خروجه إلى العراقين ولده الملك الصالح ركن الدين إسماعيل بهدايا ، فاجتمع به وسار من عنده إلى منكوفان أخيه إلى الأردو ، فأكرمه ، وقربة ، وبق عنده مدة ، وزوجه بابنة خوارزم شاه التي أخذت عند مقتل أبيها ، فلما أقام عند منكوقان وأبطاً خبره على أبيه أرسل أخاه سيف الدين إسحاق وولده علاء الملك لكشف خبره ، وجهز معهما هدية أخرى إلى هلون ، فتوجها وعادا وأخبرا بسلامته وقرب عودته ، فعاد بعدهما بقليل ومعه البرليغ ، وفرح الناس برجوعه سالما، وزُينت الموصل فرحاً به، وتوجه إلى ميافارقين، وحضر حصارها وعاد عنها ، وجهز أخاه وولده لمساعدة مقدمي التتار على الحمار ،

وهاهنا نادرة لطيفة وهي ان بدر الدين لؤلؤ لما طلب التوجه إلى هلاون جاء إليه أعيان أهل الموصل وأكابر دولته وقصدوا تعويقه حذر الإيقاع به ، فقل للمم : لاتخشوا على منه فإنى راج أن أتمكن منه وأعرك أذنيه ، وسار ، وكان قد مَبًا طقتى أذن ذهبا [ ٣٩٩] ، وفيهما درتان من الدر النفيس ، كل منهما يضاهى الدرر اليتيمة ويناهزها في جلالة القيمة ، فلما فرغ من صرض تقادمه بين يدى هلاون ، فقال له : قد بتى معى شىء أحضرته خاصا للقان قال : وما هو ؟ قال : هانان الحلقتان وهما تصلحان للآذان ، ومن عادة ملوك التتاو أن يتخذوا في آذانهم الحوهم ، فلما راهما هلاون استحسنهما كشيرا فقال : يأمر ني الفان أن أجعلهما في أذنيه ، فأعلم رضاه عنى و يحصل لى تعظيم بين الملوك ، قاصفى اليه أذنيه فأ مسكهما بأصبعيه ووضى الحلقتين فيهما ، وأوما إلى من كان معه مشيرا اليم أنى قلت لأهل الموصل قولا وقد حققته فعلا ، ووعاد من عنده محترما مكرما ،

ومنها: إن هلاون أرسَّلَ أرقَّطُو أحد المقدّمين بُمَّان إلى أر بل لأنه كان عند عبوره عليها قصد التعرض إليها فقال أهمها: نحن مُطيعُون ، فسار عنها ، ثم أرسل هذا المقدّم ليتسلّمها فنازلها بعنف وعسف ، فأغلق أهمها الأبواب وتمنعوا ، فاصرها التتار ستة أشهر حتى هجم عليهم الحرّ وأصابهم من الوخم الضرّ ، فرجعوا عنها ، فسلمها أهمها إلى شرف الدين الكردى ورحلوا بأولادهم وأموالهم الى حيث شاءوا، ثم خرج نائب الخليفة بها وهو الصاحب تاج الدين بن الصلايا، وتوجه إلى هلاون، فقتله ظنا منه أنه الذي امتنع من تسليمها، ولم يكن كذلك ،

<sup>(</sup>١) < أرقيو نويان > — في جامع النوار بيخ الحجلد الثانى الجزء الأول ص ٢٩٨ .

بل كان قد أشار على أهلها بأن يستأمنوا ويسلموا، فأبوا ولم يفعلوا وصبروا حتى (١) خلصوا .

## ذكر بقية الحوادث :

منها: أن الملك المغيث صاحب كرك سار بعسكره والبحرية صحبته إلى الديار المصرية ، فلما وصل إلى الصالحية تسلّل إليه من كان قد كاتبه من أمراء مصر وهم عن الدين الرومي والدكافوري والهدواش وغيرهم ، وانحازوا إليه ، وخرج عسكر مصر فالتقوهم ، فكانت الكمرة على المغيث وأصحا به ، فانهزم طريدا وولى إلى نحو الكرك وليس معه إلا القليل من جماعته ، وأما البحرية فإنهم لما انهزموا توجّهوا نحدو الغور ، [ . . ؟ ] فصادفتهم الشهوزورية وقدد جاءوا جافلين من الشرق ، فاجتمعوا بهم واتفقوا معهم ، وتزوج الملك الظاهر منهم .

و بلغ ذلك الملك الناصر صاحب دمشق، فأف أن تقوى شوكتهم فيقصدون الشام، و يفسدون عليه النظام، فحرد عسكره المتالهم، فالتقوا بالأغوار، فكسروا عسكره، وخلوهم وعادوا إليه، وقد نالت منهم الكسرة، فاستشاط لذلك غضبا، وركب بنفسه، وجمع عساكره لقصدهم والإيقاع بهم، فعلموا العجز عن المقاومة فتفرقوا، فتوجه البحرية إلى الكرك ليسأووا عند الملك المفيث، وتوجهت الشهرزورية نحو الديار المصرية، فصا دفوا التركان نازلين بالعريش، فقاتلوهم

<sup>(</sup>١) انظرجامع التواريخ الحبلد الثانى ــــ الجزء الأول ص ٢٩٨ ـــ ٢٩٩ ﴿

<sup>(</sup>۲) الشهرزورية : طائفة من الأكراد ينسبون إلى شهرزور، وهي إحدى جهات كردستان حيث توجه مدينة شهرزور، وقد فرالشهرزورية من وجه التترإلى الشام ومصر - السلوك ج 1 ص 1 1 2 ق

على الماء حتى جرت بينهم غدران الماء ، و بلغ ذلك الملك الناصر وأن البحرية عادوا إلى الملك المغيث ، فأرسل إليه يطلب منه تسايمهم ، و يتهدده إن مانع عنهم ، فدافعه المغيث في أمرهم على أنه يندفع .

فسار إليه الملك الناصر بعساكره عازما على منازلة الكرك ونزل على بركة زيزا، وراسل الملك المغيث بنوع من التهديد، وأغلظ له فى الوعيد، فعلم أنه لآيدفهـه عنه إلا إرسالهم إليه، فتحيل عليهم، فأمسك من أمكنه وفاته من لم يقدر عليه، فأرسل الذين أمسكهم إلى الملك الناصر وهم : شمس الدين سنقر الأشقر، وسيف الدين برامق وغيرهم، فأرسلهم الملك الناصر إلى قلعة حلب، فبسوا بها إلى أن فتحها هلاون، وأخذهم صحبته إلى بلاده، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وأما الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى والأمير سيف الدين قلاون الألفى وخشداشيتهما الذين لم يجمد الملك المغيث سبيلا إلى القبض عليهم فإنهم قد تشردوا فى البلاد وتلك النواحى مدة، ثم حضروا إلى الديار المصرية ولزموا الحدمة على العادة .

ويحكى عن الأمر سيف الدين قلاون أنه والملك الظاهر بيبرس حين كانا تشردا في هذه المدة قاسيا أمرا عظيا من القلة والفقر والشتات والتنقل من مكان إلى مكان ، والحوف ، وعدم الإقامة في مكان واحد ، لأن الملك الناصر كمان مجددا في طلبهما [ 1 . 3 ] والملك المغيث عامل على قبضهما ، والملك المظفر قطز بمصر لا يركن إليهما ، ثم أنهما اتفقا على زيارة الشيخ على البكا، وهو يومئذ مقيم بزاويته بمدينة الحليل عليه السلام ، فأعوز سيف الدين قلاون القوت يوما من براويته بمدينة الحليل عليه السلام ، فأعوز سيف الدين قلاون القوت يوما من الأيام، فصادف إنسانا مجتازًا بشيء من الطعام، فطلب منه شيئا لضرورة الجوع،

فا متنع ، فحمله الغيظ على أن ضربه ضربة مفرطة خطأ ، فكانت فيها منيته ، فندم أشد الندم ، وقال : لقد كان الجوع والعدم خيرا من قتل النفس ، ثم أنهما مضيا إلى الشيخ ، فلما دخلا عليه وسلما عليه رد الشيخ سلام ركن الدين بيبرس وأقبل إليه ، ولم يرد سلام الأسيرسيف الدين قلاون وأعرض بوجهه عنه ، وقال : هذا تجرأ على قتل النفس المحرمة ، فأ عجبهما كشفه واطلاعه على هذا الأمر ، فتلطف الأمير ركن الدين في سؤاله والتماس إقباله حتى سمح بجلوسه ، ولما قاما ليودعاه صافح الشيخ الأمير ركن الدين بيبرس ودعا له وقال : أنت رائح إلى مصر وسيصير إليك ملكها ، فاجتهد في فعل الحير ، ثم تقدم إليه الأمير ونرجا من هنده ، ثم آل حالهما إلى أن ملك كل واحد منهما الديار المصرية ، ونحرجا من هنده ، ثم آل حالهما إلى أن ملك كل واحد منهما الديار المصرية ،

ومنها : أنه وقع الوباءُ بالشام خصوصا بدمشق حتى لم يوجد مغسَل .

ومنها : أنه كثر الإرجاف بقدوم التتار إلى بلاد الشام ، وحصل للناس من ذلك انزعاج عظيم وقلق شديد .

<sup>(</sup>۱) وفيها : « ... » •

وفيها حج بالناس « ... ... » •

<sup>(1) ، (</sup>٢) د ... > بياض في الأصل ·

## ذكر من توفى فيها من الأعيان

واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة الصاحب محيى الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين بني الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبيد الله ابن عبدالله بن حمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، القرشى التيمى البكرى البغدادى الجنبل ، المعروف بابن الجوزى ،

ولد في [ ٢٠٤] ذى القعدة سنة ثمانين وخمسائة ، ونشأ شابا حسنا ، وحين توفى أبوه وعظ في موضعه ، فأحسن وأجاد وأفاد ، ثم تقدم و ولى حسبة بغداد ، مع الوعظ الرائق ، والأشعار الحسنة الفائية ، وولى تدريس الحنابلة بالمستنصرية ببغسداد في سنة ثنتين وثلاثين وستمائة ، وكانت له مدارس أخرى ، ثم لما ولى مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة وشفر عنه الاستادارية وليها محيى الدين هذا ، وانتصب ابنه عبد الرحن في الحسبة والوعظ ، فأجاد وأفاد ، ثم كانت الحسبة تنتقل في بذيه الثلاثة : عبد الرحن ، وشرف الدين عبد الته ، وتاج الدين عبد الكريم، وقد قتلوا معه في هذ ، السنة في قضية هلاون كما ذكرنا ، ولمحيى الدين مصنف

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجعة في ؛ درة الأسسلاك ص ١٧ ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٣٣٧ - (١) وله أيضًا ترجعة في ؛ درة الأسسلاك ص ١١٧ - ٤١٣ - ١٩٤ ، المعتصر بـ ٣ ص ١٩٧ ، السلوك ج ١ ص ١١٢ - ٤١٣ ، المعتصر بـ ٣ ص ٢٨٧ ، الشفوات الذهب ج ه ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظرما سبق ص ١٧٥ .

فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشق على الحنابلة .

الصَرْصَرِيَّ المادح يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصدور بن المحر بن عبد السلام ، الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، البارع ، جمال الدين أبو ذكر با الصرصرى ، الشاعر المادح ، الحنبلي ، الضرير ، البغدادى .

وشعره في مديح وسدول الله صلى الله عليسه وسلم مشهور ، وديوانه في ذلك معروف غير منكور .

ولد سنة ثمان وثمانين وخمصائة ، وسمع الحديث ، وحفظ الفقه واللغة ، ولا يقال : إنه يحفظ صحاح الجلوهرى بكالها ، وصحب الشيخ على بن إدريس المميذ عبد القادر الكيلاني ، وكان ذكيا يتوقد ذكاء ، ينظم على البديه سريعا أشياء حسنة فصيحة بليغة ، وقد نظم الكافي للشيخ موفق الدين بن قدامة وغتصر الحزقى ، وأما مدائحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال : إنها تبلغ عشرين علدا .

ولما دخل التتار بفداد دعى إلى دار بها فرمان من هلاون ، فأبى أن يجيب إليه وأعد فى داره أحجارا ، فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار ، فهشم

<sup>(1)</sup> المدرمة الجوزية بدمش : كانت بسوق القمح (البذورية)-الدارس - ٢ ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>۲) رقه أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، دوة الأسلاك ص ١٩ ، قوات الوافيات = ٤ ص ٢٩٨ رقم ٧٥٠ ، النجوم الزاهرة به ٧ص ٩٦ ، البداية والنهاية بـ ٣ ص ٢١١ ، السلوك بـ ١ ص ٢٩٨ ، العرب ، ٩٤ ، ذيل مرآة الزمان به ١ ص ٢٥٧ – ٣٣٢ ، شفرات الذهب به ٥ ص ٢٨٠ ، العرب ،

منهم حماعة ، فلما خلصوا إليه قتل بُعكازه أحدهم ، فقتلوه شهيدا ، رحمه الله ،
وله من العمر ثمــانون سنة .

البهاء زهـير صاحب الديوان المشهور: أبو الفضل زهير بن محمد بن على بن يحسي بن الحسن بن جعفر بن منصـور بن عاصم المهلبي العتكيّ ، الملقب بهـاء [ ٤٠٣ ] الدين الكاتب .

كان من فضلاء عصره ، وأحسم نظا ونثرا ، وخطا ، ومن أكثرهم مروة ، وكان قد انصل بخدمة السلطان الملك الصالح أبى الفتح أيوب بن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، وتوجه فى خدمته إلى البلاد الشرقية وأقام بها إلى أن ملك الملك الصالح مدينة دمشق ، فانتقل إليها فى خدمته ، وأقام كذلك إلى أن جرت الكائنة المشهورة على الملك الصالح وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابلس وتفرقوا عنه ، وقبض عليه الملك الناصر داود صاحب الكرك واعتقله بقلمة الكرك ، وأقام بهاء الدين زهير بنابلس محافظة لصاحبه الملك الصالح ، ولم يتصل بخدمة غيره ، ولم يزل على ذلك حستى خرج المدلك الصالح وملك الديار

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل؛ وهو لايتفق مع ما سبق ذكره أن صاحب الترجة ولد سنة ۸۸، ه، دورد في السلوك أن صاحب الترجمة توفى ﴿ هن ثمان وسنين سنة ﴾ وهو الأربسح — السلوك ج ١ ص

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : نهاية الأرب ( المخطوط ) ج ۲۷ ، المنهسل الصافي ، درة الأسلاك من ۱۸ ذيل مرآة الزمان ج ۱ ص ۱۸۵ – ۱۹۷ ، العبر ج م ص ۲۷ ، السلوك ج ۱ ص ۱۹۷ وفيات الأعبان ج ۲ ص ۳۲۲ وفسم ۲۶۷ ، المختصر ج ۳ ص ۱۹۷ ، الذيل على الروضيتين ص وفيات الأعبان ج ۲ ص ۳۲۲ وفسم ۲۲۷ ، البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۲۱ ، شنوات ألذهب ج و ص ۲۷۲ ،

<sup>· · (</sup>٣) وذلك في ١٢ ربيع الأول ٦٣٧ ه/ ٦ أكتوبر ١٢٣٩ م -- الساطان الصالح نجم ألدين أبوب ص ٤٠ .

المصرية ، وقدم إليها في خدمته ، وذلك في أواخرذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة .

وقال ابن خلكان : وكنتُ يوم ذاك مقيما بالفاهرة ، وأودُّ لو اجتمعت به لما كنتُ أسميع عنه من مكارم الأخلاق وكثرة الرياضة ، وأنشدن كثيرا من شمره ، فيما أنشدني قوله في جارية له اسمُها روضة :

> يا روضة الحسن صِلِي فَمَا عليـــك ضَـــيُّرُ نَهَــــُلُ رأيتِ روضةً ليس لهـا رُمَـــيُّرُ

قال: وأخبرنى أن مولده فى خامس ذى الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسهائة بمكة حرسهما الله .

وقال لى مرة أخرى : إنه وُلدَ بوادى نخلة وهو قريب من مكة ، وأخبرتى ر (١) أن نسبه إلى المهلب بن أبى صُفرة .

ثم حصل بالقاهرة مرض عظميم لم يكد يسلم منه أحد ، وكان حدوثه يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال سنة ست وخمسين وستمائة ، وكان بهاء الدين المسذكو رممن مسه منه ألم ، فأقام به أياما ، ثم توفى قبل المغرب في يوم الأحد رابع ذي القعدة من السنة المذكورة ، ودفن من الغد بعد الظهر بتربته في القرافة الصغرى بالقرب من قبة الشافعي مد وحمه الله مد في جهتها القبلية ، ولم يتفق لي الصغرى عليه لاشتغالى بالمرض .

<sup>(</sup>٢) انظر وفيات الأميان يه ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٧، ٣٣٥، ٣٢٧٠٠

وفى تاريخ المؤيد؛ وفى سنة ست وخمسين وستمائة توفى الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي كاتب إنشاء الملك الصالح أيوب ، وفى آخر عمره انكشف [ ٤٠٤] حاله ، وبأع موجوده وكتبه ، وأقام فى بيته بالقاهرة إلى أن أدركته وفاته بسبب الو باء العام ، ومن شعره وهو موزون مخترع ليس بخرجة العروض أسات منها :

يًا من لعبت به الشمول ما ألطف هـذه الشّمائيـل مولاى يحـقً لى بأنى عن حُبّك فى الهـوى أقاتل ها عبـُدك واقفا ذليـلا بالبـاب يَمـــدُ كفّ سائل من وصلك بالقليل يرضى والعلّم من من الحبيب وابل

الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلام بن سعد ابن سعيد ، الإمام العالم العلامة ، الحافظ أبو محمد زكى الدين المنذرى الشافعي المصرى .

<sup>(</sup>١) ﴿ بَاعِ ﴾ في الأصل ، والإضافة من المحتصر •

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَزَنَ ﴾ في المختصر •

<sup>(</sup>٣) < شمول > فى المختصر ، وذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) \* \* ما أحسن ، في ذبل مرآة الزمان .

۱۹۷ س ۲۹۲ می ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٦) وله أيضا ترجمة في : مخطوط تهاية الأرب ج ٧٧ ، درة الأسلاك ص ١٧ ، المهل الصافي ، العبر جه ٥٠ ، ورة الأسلاك ص ١٧ ، المهل الصافي ، العبر جه ص ٢٩٦ ، فوات الوفيات ج ٢ ص ٣٩٦ ، وم ٢٩١ ، العبر جه ص ٢٩١ ، البداية والنهاية ج ١٩ ص ٢١٢ ، السلوك ج ١ ص ٤١٢ ، المختصر ج ٣ ص ٢٩١ ، الذيل على الوضت ض ٢٠٠ ، شفرات الذهب جه ص ٢٧٧ ،

وأصله من الشام، ولكنه ولد بمصر، وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة، و إليه الوِفَادة والرحلة من سنين متطاولة، وسمع الكشير ورحل، وطلب، وصنف، وخَرَّج، واختصر صحيت مسلم، وسنن أبي داود، وله يد طولى في اللغة، والفقه، والتاريخ، وكان ثقة حجة متحرَّزا، زاهدا.

وتوفى فى يوم السبت الرابع من ذى القعدة من هذه السنة بدار الحديث الكاملية ، ودفن بالقرافة ،

النور أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الأسعودى، الشاءر المشهور الخليع .

كان القاضى صدرالدين بن سنى الدولة قد أجلسه مع شهود تحت الساعات، ثم استدعاه الناصر صاحب البلد، وجعله من جلسائه وندمائه، وخلع عليه خلع الأجناد، فانسلخ من هذا الفن إلى غيره، و جمع كتابا سماء الزَّرْجُون في الخلاعة والجنون، وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر في الخلاعة، ومن شعره:

لَدُّةُ العمر خمسةُ فاقتنيها من خليع غدا أديب فقيها ف نديم وفَيْنَسة وحبيب ومُدّام وسَبّ من لام فيها

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في : المنهل الصافى ، الوافى جـ ۱ ص ۱۸۸ رقم ۱۹۹ ، قوات الوقيات جـ ٣ص ٢٧١رقم ٢٢٢ السلوك جـ ١ ص ١١٤ ، الذيل على الررضتين ص ١٩٩ ، شذرات الذهب جـ ٥ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) هرأحد بن يحيي بن هبة اقد ، صدر الدين بن سنى الدولة .

<sup>(</sup>٣) باب الساءات = باب الريادة ؛ وهو الباب القبل للجامع الأموى بدمثق - الدارس بد ١ من ١١٤ هامش (٣) .

مجمد بن حبد الصمد بن عبد الله بن حب درة فتح الدين بن العدل ، محتسب دمشق ، وكان من الصدور المشكورين ، حسن الطريقة ، وجده العدل عجيب الدين أبو مجمد عبد الله بن حيدره ، هو واقف المدرسة بالزبداني في سنة تسعين وخسمائة .

توفى محمد بن عبد الصمد المذكور في مستمل جمادي الآخرة من هذه[ه.٤] السنة ، وتولى في الحسبة أخوه ناصر الدين .

القرطبي ــ صاحب المُفهم في شرح مسلم .

أَحَمَّدُ بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصارى القرطبي المالكي ، الفقيه ؛ المحدّث ، المدرس بالإسكندرية .

ولد بقرطبة سمنة ثمان وسبعين وخمسائة ، وسمع الكثير هناك ، واختصر (٥) الصحيحين وشرح صحيح مسلم بكتابه المسمى بالمفهم ، وفيه أشياء حسنة مفيدة ، توفى في هذه السنة .

 <sup>(</sup>١) وله أيضا ترجعة في : المتهل الصافي ، الوانى چـ ٣ ص ٢٥٧ رقم ١٢٨٤ ، البداية والنهاية
 ٢١٣ ص ٢١٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) < وكانوا > ف الأصل ، والتصحيح ينفق مع السياق .

 <sup>(</sup>٣) < أبن عبد الله » في الأصل ، والتصحيح مع البداية والنهاية ، والدادس ج ١ ص ٢٧٠ •</li>

<sup>(3)</sup> وله أيضا ترجمة في : المنهــل الصافى جـ ١ ص ٤٤ رقم ٢٢٩ ، الديباج المذهب جـ ١ ص ٠ ٤٠ وقم ٢٢٩ ، الديباج ١ م ص ٠ ٤٠ وقم ٢٢٩ ، شذرات الذهب جـ ٥ ص ٢٧٣ ، ذيل مرآة الزمان جـ ١ ص ٥٠ ـــ ٩٩ ، الدبر م ٣٠٠٠ النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٩٩ ، الوافى جـ ٧ ص ٢٦٤ رقم ٣٢٣٠ .

<sup>(</sup>٠) انظر كشف الظنون ج ١ ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٦) هُوَ كَتَابَ ﴿ المُفْهُمُ لَمَا أَشْكُلُ مِنْ تَلْخُيْصَ كَتَابُ مَسَلَمَ ﴾ -- هَدَيَةَ العَارَفَيَقُ جَ ١ ص ٩٩ ، كَشِفُ الطَّنُونُ جَ ٢ ص ١٧٧٧ .

الكال إسحاق بن أحمد بن عثمان ، أحد مشايخ الشافعيسة ، أخذ عنه الشيخ الدين النووى وغيره ، وكان مدرسا بالرواحية ، وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنة .

العاد داود بن عمر بن يحيى بن عمر بن كامل أبو المعالى وأبو سليان الزبيدى ده، المقدسي ، ثم الدمشق خطيب بيت الآباد .

وقد خطب بدمشق ست سنين بعد انفصال الشيخ عزالدين بن عبد السلام عنها ، ودرس بالغزالية ، ثم عنها ، وهاد إلى بيت الآبار ، فسات بها في هذه السنة .

(٧) شيخ الشيوخ ببغداد على بن مجمد بن الحسين ، صدر الدين أبو الحسن من النيار .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا توجمة فى ؛ العبرج ه ص ۲۰، ۲۲۷ ؛ فقد ذكر الذهبى فى وفيات ، ۲۵۵ م ۲۵۲ كاررد فى شذرات الذهب فى وفيات ، ۲۵ د حس شذرات الذهب جره ص ۲۶۹ ، وانظر أيضًا طبقات الشافعية الكبرى ج ۸ ص ۱۲۱ رقم ۱۱۱۶ .

<sup>(</sup>٢) هو يحيي بن شرف النووى ، المتوفى سنة ٦٧٦ ه / ١٢٢٧ م — المنهل الصافى ه

<sup>(</sup>٣) المدرسة الرواحية بدشق : أنشأها ذكى الدين أبو القاسم ، التاجر المعروف بابن رواحة ، المنتوف سنة ٢٦٧ م / ٢٢٥ م — الدارس جـ ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمة في : المنهل العماني ، ذيل مرآه الزمان ج ( ص ١٢٦ ، شذرات الذهب ج ه ص ٢٧٥ ، المهر ج ه ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٠) يوت الآبار : جمع بثر : قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق ـــ ممجم البلدان .

<sup>(</sup>١) المدرسة الغزالية بدمشق : في الزارية النبالية الغربية من الجامع الأموى ــ الدارس ــ و ص ٤٢٠ ، ٤٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) وله أيضًا ترجمة في : المهل الصافي ، البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٢٣ .

كان أولا مؤدّبا للإمام المستمصم بالله ، فلما صارت إليه الخلافة رَفْمَهُ رَفْمَةً من عظيمة ، وولاه مشيخة الشيوخ سِفداد ، وانتظمت إليه أزمة الأمور بُرهةً من الدهر، ثم أنه ذبح بدار الخلافة كما تذبح الشاة، في هذه السنة ، وذلك في وقعة التسار .

وكان أول ما مثل المستعصم بالله هاذين البيتين ، وذلك حين أراد تعليمه في أول أمر، وهما :

ما طار بين الخافقين أقلَّ عقمل من مُعَلِّم واقمد دخلنا في الصناعة ربَّ سملم ربَّ سملم الشيخ العابد الزاهد على الخباز .

كان له أتباع وأصحاب ببغداد ، وله زاوية يُزار فيها ، قتلته التنار ، وألق على مزيلة بباب زاويته ثلاثة أيام حتى أكات الكلاب من لحمه ، ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حياته .

الشيخ العـــارف أبو الحسن على بن عبـــد الله ، من ولد الحسن بن على بن أبى طالب ، الشاذلى الضرير .

ر (۱۹) مات بصحراء عيذاب وهو قاصد الحجاز ، ودفن بحميثرا حيث توفى .

<sup>(</sup>١) ﴿ بَالَ ﴾ في الأصل ؛ ومصحمة في الهـــامش ﴿

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في ؛ المرج ه ص ٢٣٣ ، شذرات الذهب جه ه ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في ، المنهل الصافي ع العبر ج • ص ٢٣٢ -- ٢٣٣ ، السلوك ج ١ ص ٢١٤ ، شدرات الذهب ج • ص ٢٧٨ ،

<sup>(</sup>٤) حميثرى : منزلة بالقرب من الحد الفاصل بين مصر و السودان جنوب ضرب هيذاب ، وعلى بعد ١٤٠٠ منها - القاموس الحفراني ق ١ ج ١ ص ٣٣٩ ٠

وكان أحد المشايخ المشهورين بمعرفة الطريق ، وله فى ذلك كلام كشير ، وتصانيف معروفة ، ونسبته إلى شاذلة قسرية بإفريقية ورد منها [ ٤٠٦] إلى الإسكندرية وسكنها ، وحج مرارا ، وصحبته جماعة فانتفعوا بصحبته ، وله يُرْبُ يقراه الناس مشتمل على أدعية مباركة ولطائف حسنة يتبرك بقواءته ،

الحطيب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبى الفتح المقدمي (۲) . خطيب مردا .

سمع الكثير ، وهاش تسعين سنة ، وقدم في سنة ثلاث وخمسين ، قسمع الناس عليه الكثير بدمشق ، ثم عاد فمات ببلده في هذه السنة .

النجيب نصر الله بن أبى المز مظفر بن أبى طالب عقيل بن حزة ، نجيب الدين ابن شُقَيْتُـقَة الدمشقي المحدّث ،

أحد العدول بدمشق، سمع الحديث وعنى به، ووقف داره بدرب البَّاسِيَّاسي (ه) على المحدثين .

<sup>(</sup>۱) انظر هدیة العارفین ج ۱ ص ۲۰۹ ۰

<sup>(</sup>٢) وله أيضاً رجمة في المبرج ه ص و٢٧ ، السلوك ج ١ ص ١٤ ، شذرات الذهب

 <sup>(</sup>٣) ﴿ بردى ﴾ في الأمسل ، والنصحيح من مصادر الرّبحة ، رورد في البيداية والنهاية
 ﴿ خطيب براد ﴾ -- جـ ۲۱۳ ص ۲۱۳ .

 <sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمة في : الديرج ه ص ٢٣٦ -- ٢٣٣ ، الديل على الروشتين ص ٢٠٩ ، شذرات الديب ج ه ص ٥٨ -- ٨١ .

وورد اسمه « التجبب بن شعيشمة الدمشق » وأن وفائة سنة ٧٥٧ هـ ، انظر البداية والنهاية يـ ٣٠٠ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>ه) هى دار الحديث الشقيشقية بدرب البانياسي بدمشق - الحدارس جد ا من . ٨ . م

را) وقال ابن كمثير: وقد سكنها شيخنا الحافظ أبو الحجماج المزَّى قبل انتقاله (٢) إلى دار الحديث الأشرفية بدمشق.

وقال أبو شامة : وكان ابن شُقيشْقَةَ وهو النجيب أبو الفتح نصر الله بن أبى العز بن أبى طالب الشيباني ، مشهورا بالكذب ورقة الدين وفير ذلك، وهو أحد الشهود المقدوح فيهم ، ولم يكن بحال أن يؤخذ عنه .

قال : وقد أجلسه أحمد بن يحيى بن هبة الله الملقّب بالصدر بن سنى الدولة في حال ولايته قضاء القضاة بدمشق ، فأنشد فيه بعض الشعراء :

جلس الشقيشقة الشقى ليشهدا بأبيكا ماذا عدا أنّيا بدا هل زلزل الزلزال أم قد أخرج الدجال أمعُدِم الرجال ذَوُو الهدى عجب لمحلول المقيدة جاهِدنِ بالشرع قد أذنوا له أن يعقدا

أبو مبد الله الفاسي ، شارح الشاطبية ، اشتمر بالكنية ، قيل : إن اسمسه القاسم .

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج المزى، المتوفى سنة ٧٤٢ \* ١٣٤١م - المنهل الصافى .

<sup>(</sup>٢) أنظر البدأية والنهاية جـ ١٣ ص ٢١٧ - ٢١٨ •

<sup>(</sup>٣) ﴿ عِما ﴾ في الذيل على الروضتين مِن ٢٠١ .

<sup>(1)</sup> انظر الذيل عل الرمنتين ص ٢٠١٠

 <sup>(</sup>٠) هو محمد بن حسن بن محمد بن يوسف المفربي ، الإمام أبو هبه الله الفاصي ٠٠

وله أيضًا ترجمة في : المهل الصافي ، الذيل على الروضتين ص ١٩٩ ، الوافي ج ٢ ص ٢٥٥ رقم ٨٢٠ - ٢٨٢ - ٢٨٢ .

وكان عالمًا فاضلا في العربية والقراءات ، وقدد أجاد في شرحه للشاطبية وأفاد، واستحسنه الشيخ شهاب الدين أبوشا مة شارحها أبضا، وكانت وفاته يحاب في هذ السنة .

سيف الدين ابن صبره متولى شرطة دمشق ، ذكر أبو شامة أنه حين مات جاءته حية، فنهشت أفحاذه ويقال: إنها إلتفت في أكفانه وأعيى الناس دفمها .

قال وقبل لى : إنه كمان نُصَيريًا [ ٤٠٧ ] رافضيا خبيثا ، مدمن خمسر ، (٢) . قحه الله .

تاج الدين أبو الفتح يحيى بن الشيخ أبى غائم محمد بن أبى الفضل هبة الله بن أبى عائم محمد بن أبى الفضل هبة الله بن أبى عائم محمد بن أبى الفضل هبة الله بن أبى الحسن أحمد من يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عبد الله بن محمد [بن] عامر أبى جرادة بن ربيمة أبن خو بلد بن عوف بن عامر بن عقيل العقيلي الحلبي الحنفي، المنعوت بالتاج، المعروف بابن العديم.

مات في سحر النصف من شهر صفر من هذه السنة بحلب ودُفن يومه بالمقام، ومولده بحلب في النصف من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة، سمع من أبيه ابن

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في : الذيل على الروضتين ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظرالذيل على الروضتين ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في : المنهل الصافي ، السلوك جـ ( ص ١٢ ٪ .

<sup>(1)</sup> د بن ، مكردة في الأصل .

<sup>( · ) ﴿</sup> مِنْ قِرِيد ﴾ في السلوك به ١ ص ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من السلوك .

فانم ، وعمـه أبى الحسن ، ومن الشريف أبي هاشم عبـد المطلب بن الفضـل المحاشى ، ومن الشيخ تاج الدين الكندى بدمشق وآخرين ، وهـو من بيت مثمور .

الشيخ الجليل الأصيل أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن أحمد بن أبى الفضل مبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون ، المعروف بابن أبى جوادة الحلبي الحنفي ، المنعوت بالمحي ، المشهور بابن العديم .

مات في الماشر من جمادى الآخرة من هذه السنة بحلب، ودفن في مقام إبراهيم عليه السلام، خارج باب المراق، ومولده في الشالث من رجب سمنة تسعين وخممائة بحلب، سمع من أبيه وعمه أبي فانم و بدمشق من تاج الكندى وآحرين.

وكان رئيسا مقدِّماً ، و بيته معروف بالعــلم والحديث والرثاسة ، وقــد تقدم الان ذكر ابن عمه أبى الفتح المنعوت بالتاج .

الشريف أبو الحسن على بن أبى على الحسن بن زهرة أبى الحسن بن زهرة ابن على بن محمد العلوى الحسيني الإسحاقي الحلبي .

<sup>(</sup>۱) هو عبد المطلب بن الفضل العباسي ، الانتخار الهاشمي ، أبو هاشم ، المثوق سنه ٦١٦ه/ ١٢١٩ م --- العبر جـ ه ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضًا ترجمة في : المنهل الصافي ، السلوك جـ ( ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِن زَيْهُ ﴾ في السلوك جد من ١٦٤٠٠

مات محلب في العشر الأواخر من صفر من هـذه السنة ، وولد بها في الثاني عشر من شعبان سنة اثنتين وتسمين وخمسهائة .

كانت له معرفة بالحديث ، والفقه ، والقراءات ، والتواريخ ، والمربية ، وله نظم جيد وترسل إلى بغداد ، وكتب الإنشاء بحلب مدة ، وترسل إلى بغداد ، وولى نقابة الأشراف بحلب ، وسمع من غير واحد من الشيوخ ، وحدَّث .

الشيخ أبو المناقب محمود بن أحمد ، الفقيه الشافعي .

وكان رئيس [ ٤٠٨ ] الشافعية ببغداد ، قتل شميدا في وقعة التتار . (١) الأمير الأدبب سيف الدين أبو الحسن على بن قزل بن جلدك .

مات بدمشق في هــذه السنة ، ومولده بمصر ، وتولَّى شدَّ الدواوين بالديار المصرية مدةً ، وكان أميرا مقدما في دولة الملك الناصر بوسف صاحب الشام ، وله شعر حسن ، فمنه قوله :

بَا كِ كُوُّوس المدام واشرَب واستجَلْ وجُه الحبيب واطرب واطرب واطرب والمرب ولا تَخَفَف المُهُمُوم داء فهدو دَوَاهٌ له مُجَدّرب داء فهدو دَوَاهٌ له مُجَدّر داء فهدو دَوَاهٌ له مُجَدّر داء فهدو في يَدد ساق له رضاب كالشُهْد لكن جَنَاهُ أَعْذَبْ

<sup>(</sup>۱) هو على بن عمر بن قزل بن جلدك الباروقى القركمان ، المعروف بالمشد ، وقد سبق أن ذكره المؤلف فى وقيات سنة ه ه م ه م ۱ ۲۱ - انظر المنهل الصافى ، والسلوك جـ ۱ ص ۴۱۳ ، فوات الوفيات جـ ۳ ص ۱۵ رقم ه ۳ ۶ ، النجوم الزاهرة جـ ۳ ص ۳۶ ، .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَالْمُسْكُ لَا بُلِّ جِنَاهُ أَطْهِبُ ﴾ ﴿ فَي قُواتِ الرفيات جِ ٣ صِ ٢ ٥ ٠

الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى بن السلطان الملك العادل أبى بكر ابن أيوب .

توفى فى هذه السنة بظاهر دمشق فى قرية يقال لهما البُو بَضَاء، ومولده سنة الاث وستمائة، وكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة، وقد ذكرنا أحواله وماجرى عليه فى السنين الماضية ، وكان أصاب الناس فى الشام فى تلك المدة و باء مات فيه الناصر داود ، وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق إلى البُو يُضَاء ، وأظهر عليه الحزن والأسف، ونقله ودفنه بالصالحية فى تربة والده الملك المعظم .

وكان النكاصر داود فاضلا ، ناظما ، ناثرا ، وقرأ العلوم العقلية على الشبيخ شمس الدين الخسرو شاهى تلميسذ الإمام فخر الدين الرازى ، وكان حنفى المذهب مثل والده .

وله أشعار جيَّدة ، فمنها قوله :

لها عند تحريك القلوب سُكُونُ دُبُولُ فَتَدُورٍ والجَفُونُ جُفُونُ تقول له كن مُفْرَماً فيكونُ عيونٌ عن السَّمْرِ المُبينِ تَبيْنُ تَصُولُ ببيض وهي سُودٌ فِرندها إذا ما رَأْتْ قَلْبًا خاِيًّا من الهَـوَى

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافي درة الأسلاك ص ۱۹ ه النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۹ المائي و ۱۹ ه النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۹ المائي ج ۵ ص ۲۲۹ ، ذيل مرآة الزمان ج ۱ ص ۲۲۹ المائي ج ۱ ص ۲۷۸ ، السلوك ج ۱ ص ۲۱۹ ، الخيل على الروضتين ص ۱۹۸ ، المذيل على الروضتين ص ۲۰۸ ، شذرات الذهب ج ۵ ص ۲۷۵ ،

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عمر بن الحسين الرازى ، فخر الدين ، المعروف بابن الخطيب ، والمتوفى سمنة
 ۲۰۲ م/ ۱۲۰۹ م -- رفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٤٨ رقيم ٢٠٠٠ -

<sup>(</sup>٣) الظر المختصر جـ ٣ مي ١٩٥ ، وذيل مرآة الزمان جـ ١ ص ١٥٧ -- ١٥٣ ي

ولد أيضا :

طرف وقلبي قاتِلُ وشهيـدُ ودمي على خديك منه شهـودُ أمّا وحُبِّك لا أشمِـرُ سَـلُوةً عَنْ صَبُوتِي ودع الفُوَّادَ يبيدُ مُنِّي بطيفك بَعْـد ما منع الكري عن ناظـري البُعْـدُ والتَسْمِيدُ ومن العجائب أن قابك لَمْ يَانْ لى والحـديدُ أَلاَنَهُ داود

[ ٩ . ٤ ] وقال أبو شامة : وكان الملك الناصر داود سلطان دمشق بعد أبيه نحوا من سنة ، ثم اقتصر له على الكرك وأعماله ، ثم سُلِبَ ذلك كله وصار متنقلا في البلاد موكلا عليه ، وتارة في البراري إلى أن مات موكلاً عليه بالبُو يُضَاء ، وهي قريةٌ قبل دمشق ، كانت تكون لعمه مجُير الدين بن العادل وحمل منها ، فصلى عليه عند باب النصر، ودفن بجبل قاسيون عند أبيه بالمقبرة المعظمية بدير مَران ، وخلّف أولادًا كثيرة .

الملك الرحيم بدر الدين أؤلؤ صاحب الموصل .

<sup>(</sup>١) أنظرالمختصرج ٣ ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٧) ﴿ مُنتَفَلا ﴾ في الذيل على الروضتين •

 <sup>(</sup>٣) تُوجد في هذا الموضع جملة مكررة ، وملفاة .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وهي > ساقط من الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>a) انظر الذبل على الروضتين ص ٢٠٠٠ -

<sup>(</sup>٦) هواؤلؤ بن عبد اقد، السلطان الملك الرحم، الأرمن الأنابكي النورى، وله أيضا ترجمة في :
المنهل الصافى ، الداية والنهاية بد ١٣ ص ٢١٥ وقد ورد ذكر وفاته سنة ٢٥٧ ه في درة الأسلاك
ص ٢١، المختصر ج ٣ ص ١٩٨، الذيل على الروشتيز ص ٢٠٣ ، المعرب ه ص ٢٠٠٠ شذوات
الذهب جه ص ٢٨٩ ، وورد ذكر وفاته سنة ٢٥٦ ه / ٢٦٢ م في جامع النواريخ الحبلد الشاني

توفى فى شعبان من هـ ذه السنة ، عن ثمــانين سنة ، وقد ملك الموصل نحوا من خمسين سنة .

وكان ذاعقل ودُهَاءِ ومَكْمِ ، لم يزل يعمل على أولاد أستاذه ، وزالت الدولة الأنابكية عن الموصل، وقد ذكرنا مسيره إلى هلاون اللعين ، فمكث بَعْدَ مرجعه بالموصل أياما يسيرة ، ثم مات ودفن بمدرسته البدرية بالموصل ، فتَاسَّفَ الناس عليه لحسن سيرته وجودته وعدله .

وقسد جمع له الشيخ عن الدين بن الأثير كتابه المسمى بالكامل في الناريخ ، فأجازه عليه وأحسن إليه ، وكان يعطى لبعض الشعراء ألف دينار وغيرها .

وقام فى الملك بعده ولده الصالح إسماعيل .

وقد كان بدر الدين لؤلؤ أرمنيًّا اشـــتراه رجل خياط ، ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان بن عن الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن آفسنقر الأتابكى صاحب الموصل ، وكان مليح الصورة فحظى عنـــده ، وتقدّم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه ، والوفود من سائر جهات ملكهم إليه ، ثم أنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة ، واحدا بعد واحد ، إلى أن لم يبق معــه أحد منهم ، فاستقلّ بالملكة حينئذ ، وصفت له الأمور وراقت .

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، المعروف بابن الأثير الجزرى ، عن اله بن ، المتوفى سنة - ۲۳ م/ ۱۲۲۲ م - ونبات الأحيان مه ۳ مس ۴۶۸ وقم ۲۰ ، ۰

<sup>(</sup>٧) هو أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود ، الملك العادل ، المتوفى سنة ٢٠٧ هـ / ١٢١٤ م -- وفيات الأعيان ج ١ ص ١٩٣ رقم ٨٢ ج

وكان قد بلغ من العمر فوق ثمانين سنة ، فكأنه شابٌ حسن الشباب من نضارة وجهه وحسن شكله، وكانت العاتمة تلقبه بقضيب الذهب ، وكان ذا همّة عالمة ، وداهية ، وداهية ، شديد المكر ، بعيد الغور .

[ . ١٤] وقال بيبرس : واستقر بعده ولده الملك الصالح إسماعيل، وأما ولده علاء الدين على فإنه فارق أخاه وحضر إلى الشام ، وكان منهما ما نذكره ، إن شاء الله تعالى :

رًر. بيجو : ويقال له باجُو أيضا ، مفدّم التتار .

هلك في هـذه السنة ، و يقـال : إن هلاون نقم عليه لمـا بلغـه من إضمار الخـلاف ، و إنه قصد التأخر عنه لمــا استدعاه ، وأواد الإنفراد ببــلاد الروم ، فلمـا فرغ هلاون من فتوح بغداد و بلاد المراق دسّ إليه سُمَّا ، فشربه فــات .

وقيل: إنه كان أسلم قبــل موته ، ولمــا احتصر أوصى بأن يغسل ويدفن على عادة المسلمين .

وكان له من الأولاد أفاك وسُكْتَاى ، وأفاك هـذا هو أبو سلامش وقُطَّقُطُو الوافدين إلى الديار المصريَّة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أنظر زبدة الفكرة جه ورقة ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظرنهاية الأرب ج٧٤ ص ١٨٤ وما بعدها -

(۱) (۲) الوزير ابن العلقمي الرافضي قَبَّحَه الله ، واسمه محمد بن أحمــد بن على بن أبى طالب ، الوزير مُوَّ يَّد الدين بن العلقمي البغدادي ،

خدم فى أيام المستنصر بالله استادار الحالافة مدة طويلة ، ثم استوزره المستعصم بالله ، ولم يكن وزير صدق ، فإنه كان من الفضلاء الأدباء إلا أنه كان وافضيا خبيثا ، ردئ الطويّة على الإسلام وأهله ، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة فى أيام المستعصم ما لم يحصل لكثير من قبله من الوزراء ، ثم مالاً على الإسلام وأدله النتار ، أصحاب هلاون ، حتى جاءوا فحاسوا خلال الديار ، وكان أمرا مفعولا ، ثم حصل له من الاهنه فى أيامهم والقلّة والدّلة وزوال سترالله ما لا يحد ولا يوصف .

 <sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ، وشذرات الذهب ، بيسنا ورد اسم محمد بن محمد بن على في باقى مصادر الرّحة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وهو راكب في أيام النتار برذونا وهو مرسم عله ؛ وسائق بيسوق به و يضرب قرسه » --البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) انظرنهاية الأرب ج ٢٣ ص ٣٢٥ و

<sup>(</sup>٥) دَا لَرَافَضَ ۚ فَى الْأُسُلُ وَالنَّصَحِيحِ مِنَ البَّدَايَةِ وَالنَّهَا يَهِ •

بأذنيه و رأى بعينيه من التتار والمسلمين ما لا يحدد ولا يوصف ، وتولى بعده الوزارة ولده ، ثم أخذه الله سريعا ،

وقد هجاه بعض الشعراء فقال:

[ ٤١١]

يا فرقة الإسلام نُوحُوا واندبُوا أَسَــقًا على ما حــل بالمستمصم المرقة الإسلام نُوحُوا واندبُوا أَسَــقًا على ما حــل بالمستمصم دست الوزارة كان قبــل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي

هذا كله ذكره ابن كشير في تاريخه .

وقال بيبرس في تاريخه : وأما الوزير فهو مؤَيَّد الدين [ مجد] بن الملقمي، فإن هلاون استدعاه بين يديه وعنَّقَه على سُو، سيرته وخبث سريرته وممالاته على ولى تعمته، وأمر بقتله جزاءً لسوء فعله، فتوسَّل وبذل الالتزام بالأموال يحملها، وإتاوة من العراق يُحَمَّمُها، فلم يُذْعن لقبوله ولا أجاب إلى سؤاله، بل قتل بين يديه صبرا [ وتحسى من يد المنون صبراً ] وأوقعه الله في البئر التي احتفر، وخانه فيا قدره صَرفُ القدر .

<sup>(</sup>١) انظر البداية والهامة به ١٣ ص ٢١٢ - ٢١٣

<sup>(</sup>٢) ﴿ وهو ﴾ في رُبِدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٣٣ ب٠

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من زيدة الفكرة ٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِأَمُوالَ ﴾ في زبدة الفكرة ٠

<sup>(</sup>٥) د مسئوله ، في زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) [ ] إمَّافة من زبدة الفكرة جـ ٩ رونة ٢٣ ب ٢٣ أ ٠

<sup>(</sup>Y) زید النکرة جه ورینه ۲۳ ا و

الصَّاصِبَةُ غازية خاتون ، والدة الملك المنصور ، بنت السلطان الملك الكامل عمد بن السلطان الملك العامل عمد بن السلطان الملك العادل أبى بكربن أيوب .

توفیت فی ذی القمدة من هذه السنة بقلمة ماة ، وكان قدومها إلی حماة فی سنة تسع وعشرین وستمائة ، وولدلها من زوجها الملك المظفر ثلاث بنات أیضا ، فتوفیت الكبری منهن وكان اسمها ملكة خاتون قبل وفاة والدها بقایل ، وتوفیت الصغری وهی دُنیا خاتون بعد وفاة أخیها الملك المنصور ،

وقال الملك المؤيد في تاريخه : وولد لهما من الملك المظفر محمود صاحب هماة ثلاثة بنين ، مات أحدهم صغيرا وكان اسمه عمر ، وبتى الملك المنصور (٢) صاحب حماة ، وأخوه والدى الملك الأفضل على ، وولد لهما منه ثلاث بنات أيضا ، كما ذكرنا .

وكانت غازية خاتون المسذكورة من أحسن النساء سسيرةً وزهداً وعبادةً ، وحفظت الملك لولدِلها الملك المنصور حتى كبر ، وستُمنته إليسه قبل وفاتها ، وحمها الله (^)

<sup>(</sup>أ) ولها أيضا ترجمة في ۽ المختصر جـ ٣ ص ١٩٦ ، وورد ذكر رفاتها سنة ه ه ٣ ه في ذيل مرآة الرمان چـ ١ ص ٧٥ ـــ ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) هو الملك المظفر الثانى تني الدين محمود بن فلج أرســــلان ، ولى حكم حماً، في الفترة ٢٢٦ – ٦٤٢ هـ / ١٣٢٩ – ١٢٤٠ م – تاريخ الدول الإسلامية ص ١٤٧ ·

<sup>(</sup>٣) هو الملك المنصور النائى محمله بن محمود ، ولى حكم حماة حسنة ٢٤٣ هـ/ ١٧٤٠م وحتى وفاته سنة ٦٨٣ هـ/ ١٢٨٤م = العبر جـ ه ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>a) < ابن » في الأصل ، والنصحيح من المختصر ·

 <sup>(</sup>٥) ﴿ وولد لما من الملك المظفر ابنان > ... ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٧٠ €

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من المختصر النوضيح .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ في المختصر ،
 (٨) انظر المختصر ،
 ٢) إنظر المختصر ،

## ذكر ترجمــة الحليفة المستعصم بالله :

والكلام فيه على أنواع : ـــ

الأولِ في بيان اسمه ونسبه : هو أمير المؤمنين أبو أحمـــد عبداً لله بن أمير المؤمنين المستنصرُ بالله أمي جعفر منصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله أمي نصر أحمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء بأس الله أبي محمله الحسن بن أمرير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن أمسير المؤمنين المقتفي [ ٤١٢ ] لأمن الله أبي عبد الله محمله بن أمير المؤمنين . المستظهر بالله أمى القاسم عبد الله بن الأمير الذخره أبى العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر باقد أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد ابن الأمير الموفق أبي احمــد طلحة بن المتوكل على الله أبي الفضل جمفر بن الممتصم بالله أبي إسحاق مجمد بن أمير المؤمنين الرشسيد أبي مجمد هارون بن المهدى أبي عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس ابن صد المطلب بن هاشم العباسي الهاسمي ، آخر خلفاء بني العباس بالعراق ، وأمه أم ولد تدعى هاجر، ولد ضاحى نهار السبت حادى عشر شوال سمنة تسغ وستمائة، و بو يع له بالخلافة في العشرين من جمادي الأولى سنة أر بعين وستمائة .

<sup>(</sup>۱) وانظر ترجمته أيضا في : المهل الصافى > درة الأسلاك ص ۱۹ ، النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٦٣ ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٣٠٩ وما بعدها > شذوات الذهب ج ه ص ٢٠٠ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٠٣ وما بعدها > أباية الأرب ج ٢٣ ص ٣٢٣ وما بعدها > الجوهر الثمين ص و١٠٠ وما بعدها > كنز الدور ج ٨ ص ٣٣ س ٣٢٠ وما بعدها > كنز الدور ج ٨ ص ٣٣ س ٢٧٠ .

الثانى في سريرته وسيرته: كان حسن الصورة ، جيَّسد السيرة ، صحبيح

السريرة، مقتفيا بأبيه المستنصر بالله في المعدلة وكثرة الصلاة والعبدةات وإكرام العلماء والعباد، وقد استجاز من الحافظ بن النجار، فأجاز له ، وكذلك أجاز له بماعة من مشايخ خراسان منهم : المؤيد الطوسي ، وأبو روح عبد العزيز بن مجمد الهروي ، وأبو بكر بن الصغار وغيرهم ، وحدث عنه جماعة منهم : مؤدبه شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن على بن مجمد بن النيار ، وأجاز هو للإمام عيى الدين بن الجوزي ، وللشيخ نجم الدين البادرائي، وحدثا عنه بهذه الإجازة ، وقد الدين بن الجوزي ، وللشيخ نجم الدين البادرائي ، وحدثا عنه بهذه الإجازة ، وقد كان سذيا على طريقة السلف وإعتقاد الجماعة كما كان أبوه وجده ، ولكن كان فيه لين وحدم تيقظ وضعف رأى وعبة المال وجمه ، ومن جملة ذلك أنه أغل الوديمة التي استودعها إياه الناصر داود بن الملك المعظم ، وكانت قيمتها نحوا من مائة ألف دينار ، فاستقبح هذا من الخليفة وأمثاله .

الثالث في مقتله : قد ذكرنا أن التتار قتلوه مظلوما شهيدا ، وقتل معه ولده وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه ، وشغر منصب الحلافة بعده ، ولم يبق في بني العباس من سد مسده ، فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناص ، ومن يرتجى منهم [ ٤١٣ ] النوال ، ويخشى منهم الباس ، وختموا بعبد الله المستعصم ، كما افتتحوا بعبد الله السفاح .

وكانت عدة الحلفاء من بنى العباس إلى المستمصم بالله سبعة وثلاثين خليفة ، وكان أولم عبد الله السفاح ، بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأصره في سنة ثنتين

وثلاثين ومائة ، بعبد انقضاء دولة بنى أمية ، كما تقدم بيانه ، وآخرهم صد الله المستعصم ، وقد زال ملك وانقضت خلافته فى هدا العام ، أعنى سنة ست وخمسين وستمائة ، فحملة أيامهم خمسمائة سسنة وأربع وعشر ون سنة ، وزالت يدهم عن العراق والحكم بالكلية مدة سنة وشهور فى أيام البساسيرى بعد الخمسين والأربعمائة ، ثم عادت كما كانت ، وقد بسطنا ذلك فى موضعه فى أيام القائم بأمر الله .

ولم تكن أيدى بنى العباس حاكمة على جميع البلاد ، كما كانت بنو أميسة قاهرة جميع البلاد والأقطار والأمصار ، فإنه قدد خرج عن بنى العباس بلاد المغرب، ملكها فى أوائل الأمر بعض بنى أمية ممن بقى منهم من ذرية عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور متطاوله كما ذكرنا ، وقارن بنى العباس دولة ماعة من الفاطميين ببلاد مصر و بعض بلاد المغرب وما هنالك و بلاد الشام فى بعض الأحيان والحرمين فى أزمان طويلة ، واستمرت دولة الفاطميين قريبا من ثلاثمائة سنة حتى كان آخرهم العاضد الذى مات بعد الستين وحميائة فى الدولة الصلاحية الناصرية الأيوبية كما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَزَالَ مَلَكُهُم ﴾ في البداية والنَّهاية جـ ١٣ ص ٢٠٠ •

<sup>(</sup>۲) هو أرسلان بن هبد الله البساسيرى ۽ أبو الحارث، مقدم الأتراك بيغداد، الذي خرج هلى الحليفة العباسي القائم رخطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله — صاحب مصر، عحمي قتله هسكر السلطان السلجرق طفرل بك في ذي الحجة سنة ١٩٥١ م / يناير ١٩٠٠م — وفيات الأعيان ج ١ ص ١٩٢ وقم ٨١٨ .

 <sup>(</sup>٣) < درلة المدعين أنهم > -- في البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو هبد الله بن يوسف، الخليفة الفاطمى العاشد بن الحافظ، المتوفى فى المحرم سنة ٧٠٥ ه/ صيتمبر ١١٧١ م سد ونيات الأهبان جـ ٣ ص ١٠٩ رقم ٢٥٤ .

وكانت عدة ملوك الفاطميين أربعة عشر ملكا ، أولهم المهدى وآخرهم العاضد ، ومدة ملكهم تحريرا من سنة تسع وتسعين ومائتين إلى خمسائة وخمسة وستين ، فتكون مائتى سسنة وست وستين سنة ، وكان مقامهم بمصر مائتى سنة وثمانى سنين .

والعجب أن خلافة النبوة التالية لزمن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم كانت ثلاثين سنة، كما نطق بها الحديث الصحيح، فكان فيها أبو بكر وعمر [٤١٤] وعثمان وعلى رضي الله عنهم، ثم ابنه الحسن بن على رضي الله عنهما ستة أشهر حتى كمات بها الثلاثون ، كما قررنا في دلائل النبوة ، ثم كانت ملكا ، فكان أول ملوك الاسلام معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ، ثم ابنه يزيد ثم ابن البنه معاوية بن يزيد بن معاوية، وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية المختتم بمعاوية، ثم ملك مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن حبد شمس بن حبد مناف بن قصى ثم ابنــه مبد الملك ، ثم الوليد بن عبد الملك ، ثم أخوه سلمان ، ثم ابن عمه عمر أبن عبد العزيز رضي الله عنه ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن عبد الملك ، ثم الوليدبن زيد بن الوليدثم أخوه إبراهيم الناقص وهو ابن الوليد أيضا بم مروان ابن محمد بن مروان الملقب بالحمار، وكان آخرهم فكان أولهم اسمه مروان، وأخرهم اسمه مروان ، وكان أول خلفاء بني العباس السفاح واسمه عبد الله، وكان آخرهم المستعصم بالله واسمــه عبد الله، وكذلك كـان أول خلفاء الفاطميين اسمه عبد الله المهدى ، وآخرهم عبد الله العاضد ، وهذا انفاق غريب جدا قل من يتنبهُ له .

<sup>(</sup>١). ينقل العبني من البداية والنهاية نول ابن كثير - جـ ١٣ ص ٢٠٦ ﴿

وقال الفاضي بن واصل: واتفق في بني العباس اتفاق عجيب وهو أن كل سادس منهم مخــلوع أو مقتول ، فأول من ولى السَّفاح ، ثم أخوه المنصور ، ثم ابته المهدى ، ثم ابنــه الهادى ، ثم أخوه الرشيد ، ثم ابنــه الأمين وهو سادس خليفة خلع، ثم قتل، ثم ولى أخوه المسأمون، ثم أخوه المعتصم، ثم ابنه الواثق، ثم أخوه المتوكل ، ثم ابنه المنتصر ، ثم المستمين بالله وهو سادس خلفائهم ، فحلع وقتل ، ثم ولى ابن عمه المعتز ، ثم عمــه المهتدى ، ثم ابن عمــه المعتمد ، ثم ابن أخيه المعتضد ثم ابنه المستكفى ، ثم أخوه المقتدر وهــو سادس خليفة ، خلع مرتبن وقتل، ثم ولى أخوه القاهر، ، ثم ابن أخيه الراضي ، ثم ابن أخيه المتقى ، ثم ابن عمه المستكفى، ثم ابن عمه المطيع، ثم ابنه الطائع وهو سادس خليفة، فخلع ثم ولى أبن عمه القادر ، ثم ابنه المقتدر ، ثم أبن ابنه المقتدى ، ثم أبنه المستظهر ثم ابنه المسترشد، ثم ابنه الراشد وهو سادس خليفه فخلع وقتل ، ثم ولى [410] عمه المقتفي ، ثم ابنــه المستنجد ، ثم ابنه المستضى ، ثم ابنه الناصر ، ثم ابنــه الطاهر، ، ثم ابنه المستنصر وهو سادس خليفة ، فحـكى وجيه الدين بن سويد وجمامة أنه فصمد بمبضع مسموم فمات ، وقتسل النتار ابنه المستعصم بالله وهو آخرهــم .

وحكى أنه لما ولد على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهم أثاه على بن أبى طالب رضى الله عنه مُهنّيّاً وحنكه ودعا له ورده إليه وقال:

خسنة إليك أبا الأسلاك سميته عليا وكنيته أبا الحسن

وقال ابن واصل: لقد أخبرنى من أنق به أنه وقف على كتاب عنيق قيه ما صورته: أن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بلغ يعض خلفاء بنى مقد الجان فى تاريخ أهل الزمان – م ١٤ أمية عنه أنه يقول: إن الخلافة ستصير إلى ولده ، فأمر الأموى بعلى بن عبد الله فمل على جمل ، فطيف به وضرب ، و كان يقال عند ضربه : هذا جزاء من يفترى ، ويقول : إن الخلافة ستكون فى ولده ، وكان على بن عبد الله يقول : إن الخلافة فى ولدى ، ولا يزال فيهم حتى يأتيهم العلج من حراسان ، ويملكهم ، هم الصغار العيون ، والعراض الوجوه ، وينتزعونها منهم ، فوقع مصداق ذلك ، وهو ورود هلاون وإزالته ملك بنى العباس .

وكان على هذا مفرطا فى الطول حتى كان إذا طأف كانه راكب والناس يمشون ، وكان إلى منكب أبيه عبد الله ، وكان عبد الله إلى منكب أبيه العباس وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب .

هـــذه أرجوزة لبعض الفضلاء نظمها وذكر فيها جميع الخلفاء ، وهي هـــذه الأبيات :

القاهر الفرد القوى بَعْلشهُ
وجاءع الأنام للنشور
على النبى المصطفى محمد
السادة الأئمة الأعلام
نظمتها لطيفة وجيزة
من قام بعد النبى المصطفى
جعلتها تبصرةً وذكرا

الحمد لله العظيم عرشه مقلب الأيام والدهدور ثم الصلاة بدوام الأبد وآله وسعبسه الكرام وبعد هذا هذه أرجوزة نظمت فيها الراشدين الحلفا ومن تلاهم وهمم مراهم عراهم ومراهم المراهم ومراهم ومراهم المراهم المراهم ومراهم المراهم المرا

<sup>(</sup>١) أنظر المختصر ج ٣ ص ١٩٤ – ١٩٥

<sup>(</sup>٢) ﴿ حَيْ آذَا كَانَ طَافَ ﴾ في الأصل ، والتصحيح يتفق مع السياق .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَبُعدُ فَإِنْ هَذَهُ أَرْجُوزُهُ ﴾ في البدأية والنهاية جـ ١٣ ص ٩ و٢٠ ٥ -

كمفحرت حوادثالأمور مُعرَّضُونِ للفناء والهُلك تبصرة لكل ذي إعتبار يورثه من شاء من عباده وكلُّ مُلك فإلى انتهاءِ سبحانه من ملك فهار

ليعلم العاقل ذو التصوير وكل ذي مقــدرة وُملك وفى اختلاف الليل والنهار والْمُلُكُ للجبار في بــلاده وكل مخـــلوق فللفناء ولا يدوم غير ملك البارى

[ 217 ]

ومأ سواه فالى انقضاء بعــد النبي ابن أبي قحافة ثم ارتضي من بعده الفاروقا واستأصلت سيوفه الكفارا بذاك جبار السهاءوالأرض ثم على والد السَّبْطين كادوابأن بجذدوابها الفتن كما عنها نبينا إليه وأُجْمُعُ الناس على معاويه ﴿ وَنَقُلُ القَصَّةُ كُلُ رَاوِيةً ﴿ وقام فيــه بعده يزيــد أعنى أبا ليلي وكان زاهدا

منفسسرد بالعز والبقاء أول من بُويـع بالخـ لافة أعنى الإمام العادل ألصديفا ففتح البــلاد والأمصارا وقام بالعدل قياما يُرضى ورضى الناس بذى النورين ثم أتت كتائِبُ مع الحسن فأصلح الله عملي يديه فهد الملك كما يريند ثم ابنه وکان برا راشدا

 <sup>(</sup>١) < الملك الحبار> في البداية والتماية -

<sup>(</sup>۲) ﴿ الْحَمَادَى ﴾ في البداية والنهاية جـ ۱۳ ص ۲۰۷ ـ

 <sup>(</sup>٣) < رجم » في البداية والنهاية .</li>

بمكم مر. \_ يقول كن فكانا وعافصته أسهمه الحمام وثار نجــم ســعده في الفلك خُرُّ صريعاً بسيوف الهُـُلك وسيّر الجماحُ ذا الشفاق وابن الزبع لائذ بالحسرم ولم يخف في أمره من ربه وعنــد ما صفت له الأمورُ تقلبت لحينـــه الدهــور ثم استفاض في الورى مدل عمر تابع أمر ربه كما أمر وذى الصلاة والتق والصوم وكمف أهل الظلم والطغيان

در) فـــترك الإمرة لاعن غَلَبــة ولم يكن منــه إليهــا طلبــه . وان الزُب ير بالحجــاز يْدَابُ ﴿ فِي طلبِ الملك وفيه يَنْصِبُ وبالشام بايعــوا مروانا فُـلُمَ يَدُم في الملك غــير عَام رم. واستوسق الملك لعبــد الملك وكل مرب نازعه في الملك فقُتــل المصعب بالعــــراق إلى الحجساز بسُسبُوف النِفَسم فيًا، بعد قتبله فصَّلبه ثم أتى من بعده الوليد منم سليان الفستى الرشديدُ وكان يدعى بأشج القــــوم فحاء بالعدل وبالإحسان

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ إِلَهَا مَنْهُ طَلَّبُهُ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاسْتُونُونُ ﴾ في الهداية والنهاية .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَارَ ﴾ في البداية والنَّباية •

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمُثَلُّ ﴾ في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>ه) حقارى في البداية والهاية .

<sup>(</sup>٦) < بجسمه ، في البداية والنهاية .

 <sup>(</sup>٧) < والإحسان > في البدأية والنهاية .

والراشدين من ذوى العقول ولم يَرُوا مشالا له من بعسده ثم الوليــد فُتّ منــه الهــام فحاءه حمامة مُعَافِقِها وكان كل أمره سقـما فكان مر أموره ما كانا وحادث الدهس سَطَا عليــه ولم تفده كثرة العديد واستنزءتءنهم ضروب النعم لازال فينا ثابت الأساس وقلدت بيعتهم كل الأم خرصريما لليدين والفهم حتى تولى القائم المستعصم أولهم يُنْعت بالسفّاح وبعده المنصور ذو النجاح يتلوه موسى الهادى الصفي

مقتديا بسينة الرسول فحسرع الإسلام كاس فقده ثم يزيد بعده هشام ر ۲۰) ثم یزید وہــو یدعی نافصب و لم يصـــل مدّه إبراهــــما وأُشينِدَ المسلك إلى مروانا وانقــرض المــلك على يديه وقتله قد كان بالصعيد وكان فيسه حتف آل الحكم ثم أتى مـــلكُ بنى العبــاس رب) وجاءت البيعة من أرض العجم فَكُلُّ مِن نَازِعِهِمِ مِنِ الْأُمْمِ وقد ذكرت من تولى منهــم 

<sup>(</sup>١) ﴿ لَهُ مِثْلًا لِهِ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من البداية والباية ٠٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ الناقصا ﴾ في البداية والنهامة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الشَّيَّمَةُ ﴾ في الأصل ، وهو تحريف ، والتصحيح من البداية والنَّهاية جـ ١٣ ص ٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَكُلُّ ﴾ في البداية والنَّماية .

 <sup>(</sup>ه) < عن أم > في الأصل > رالنصحيح من البداية والنهاية .

(() ثم الأمـــين حين ذاق بُعدَه وبعــــده المعتصم المسكنين ر (۳) ثم أخوه جعفــر مُونِّ كريم قه ذى المرش القديم الأول وقامت السينةُ في أوانه ر بر المستزلى ذلّــه وألبس المستزلى ذلّــه ما غار نجـــم في السماء و بدأ والمستعدين بعده كا ذكر

وجاء هار ون الرشــيد بعــده وقام بعــد قتـــله المــأمون واستخلف الواثق بعدالمعتصم وأخلص النيــة فى التــوكل ه) فأدحض الباطل في زمانه وعندما استشهد قام المنتصر

[ £17]

والمهتبدي المكرم الأعن ومهد الملك وساس المعتضد

وجاء بعــــد موته المعــــتز وبعده استولى وقام المعتمد

<sup>(</sup>١) ﴿ فَقَهُ ﴿ فِي الْبِدَامَةُ وَالنَّهَا مَهُ -

<sup>(</sup>٢) ﴿ المُكَينَ ﴾ في البداية والنهابة ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ مُوفِّى الدُّمْ ﴾ في البداية والنَّهَانَة ﴾ ويجعفر هو المنوكل على الله •

<sup>(</sup>٤) ﴿ المُتُوكُلُ ﴾ في البداية والهاية ، وهو عريف

<sup>(</sup>٠) ﴿ البدعة ﴾ في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَلَمْ يَبِقُ ثُمِّهَا بِدُمَّةً ﴾ في البدانة والنهاية -

<sup>(</sup>٧) ﴿ أُوبِدَا ﴾ في البداية والنهابة •

<sup>(</sup>٨) يوجد اختلاف في الترّيب في الهداية والنهاية ٤ قبدلاً من هذا البيت يوجد البيت الذي أوله < وبعده أمتولى وقام المشهد ﴾ -- وهو لايتفق وترتيب تولية الخلفاء العباسهين -- انظر تاريخ الدول الإسلامية من ١٢ 🗕 ١٣ .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الْمُلْتَرَم ﴾ في البداية والبَّهاية. .

وبعده ساس الأمور المقتدر وبعده الراضى أخو المفاخر ثم المطيع ما به من خلف الفيائم الزاهد وهمو الشاكر ثم أتى المســـترشدُ المـــوقر وحين مات استنجدوا بيوسف المادق المصدوق في أقواله ودام طول مكثه في الناس وَمَـٰذُلُهُ كُلُّ بِــه علـــيم غيرشهور واءترضته الهلكه العادل السبرالكريم المغتفسر وأشهرا بعـــزمات بـــره و في جُمادي صادف المنونا صملي عليمه ربننا وسلما

ر(۱) والمكتفى في صحف العَلْياءسطر واستُوسَق المسلك بعّز القاهر والمتــقي من بعد والمستكَّفي والطائع الطائم ، ثم القــادر والمقتدي من بعده المستظهر وبعــده الراشد ، ثم المقتفى روب والمستضيء العبادل في أفعاله والناصر الشهم الشديد البأس ثم نسلاه الظاهر الكريم ولم تطــل أياُمــه في المملكة وعهده كان إلى المستنصر دام يسوس الناس سبع عشرة ثم تــوفی عام أربعينــا وبايع الخــــلاثق المستعصما

<sup>(</sup>١) ﴿ في صحف العلا أسطر > في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَاسْتُوثُقُ ﴾ في البداية والنَّهاية و

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَنْ بِعَدُ ذَا الْمُسْتَكُمَ مِنْ الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ •

<sup>(</sup>٤) ﴿ المستضى، » في البداية والهامة .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الصدرق ﴾ في البدأية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَاعِرْتُهُ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٧) < النكر العنصر > في البداية والنهاية .

يقضون بالبعية والوفاق وشرفوا ببذكره المنبارا ونشروا من جوده المفاخرا وصدله الزائد في رعبتـــه

يبعث نجب الرسل في الآفاق - يبعث نجب الرسل في الآفاق وسار في الآفاق حسن سيرته

تمت الأرجوزة .

وقال ابن كثير رحمه الله : وقلت أنا بعد ذلك :

ثم ابتــــلاه الله بمـــد بالتتار أتباع جنكز الخــأن الجبار فيزفوا جنسوده وشمسله وقتسلوه نفسمه وأهسله ولم يخسافوا سلطوة العظميم وما اقتضاه عدَّله وحكمــه

ودمروا بغيداد والسيلادا وانتهبوا المـــال مع الحــــريم وغرهم إنظاره وحأسه

<sup>(</sup>١) ﴿ فأرسل الرسل إلى الآفاق ﴾ في البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٩٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِعِدْ ﴾ ساقط من البداية والنهامة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ جنكِرْخَانُ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَينَ إِبُّهُ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٠) ﴿ أَمْرُهُ ﴾ في البداية والنهاية ٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَتُنْلُوا الْأَحْفَادُ وَالْأَجْدَادُ ﴾ في البداية والنهاية - ﴿ ـ

<sup>(</sup>٧) لَمُذَهُ الْأَرْجُورُةُ بِنْهُمْ فَيَ الْبِدَايَةِ وَالْبَايَةِ جَـ ١٣ صَ ٢٠٩ — وَ٢١ وَ

# فصل فيا وقع من الحوادث في السنة السابعة والخمسين بعد السمائة

استهلت هذه السنة ، وليس للسلمين خليفة ، والفتن قائمة ، وبنو جنكزخان قد أظهروا الفساد ، وأهلكوا العباد ، وأخربوا البلاد .

وسلطان الديار المصرية: الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز أيبسك التركياني ، ونائبه ومدبر مملكته الأمير سيف الدين قُطُزُ.

وصاحب دمشق وحلب وغيرهما: السلطان الملك الناصر يوسف بن الملك المرز بن الملك الظاهر بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، والحرب قائمة بينه و بين المصريبن، ولكنه رجع عن ذلك لكثرة الأواجيف بقصد التتار الديار الشامية ، حتى أن هلاون أرسل إلى الناصر المذكور يستدعيه إليه، فأرسل الناصر ولده العزيز، وهو صغير، ومعه هدايا كثيرة وتحف سنية، فلم يحتفل به هلاون، وغضب على إبنه ؛ إذ لم يقدم إليه أبوه، وقال: أنا الذي أسير إلى بلاده بنفسى ، فانزعج الناصر لذلك ، وبعث بحريمه وأهله إلى الكرك، أسير إلى بلاده بنفسى ، فانزعج الناصر لذلك ، وبعث بحريمه وأهله إلى الكرك، ليحصنهم بها ، وخاف أهل دمشق خوفا [ ١٩٨٤ ] شديدا حين بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات ، وصار منهم عامة كثيرة إلى الديار المصرية في زمن الشتاء ، ومات كثير منهم ، ونهيب آخرون ،

 <sup>(\*)</sup> يوافق أرلما الأحد ٢٩ ديسمبر ١٢٥٨ م .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَارَكُنْهِ مِنْهُمَ ﴾ ﴿ السَّلُوكَ ﴿ ا ص ٤١٦ •

وأقبل هـ الاون بجنوده يقصد نحو الشام ، ونازل حران وملكها ، واستولى على البلاد الجزرية ، وأرسل ولده شموط بن هلاون إلى الشام ، فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذى الحجة من هذه السنة ، وكان الحاكم في حلب يومئذ الملك المعظم توران شأه بن السلطان صـ الحرح الدين نائبا عن ابن ابن أخيه الملك الناصر ، فحرج في عسكر حلب لقتالهم ، و لم يكن من الرأى خروجه ، وأكن لهم الناصر ، فحرج في عسكر حلب لقتالهم ، و لم يكن من الرأى خروجه ، وأكن لهم التار في باب إلى المعروف بباب الله ، وتقاتلوا عند بانقوسا ، فاندفع التنار قدامهم حتى خرجوا عن البلد ، ثم عادوا عليهم ، وهرب المسلمون طالبين المدينة ، والنتار يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد ، واختنق جماعة من المنهزمين في أبواب البلد ، ثم رحل التنار إلى عزاز فتسلموها بالأمان .

وكان الملك الناصر قد أرسل قبل ذلك القاضى الوزير كال الدين عمر بن أبى حرادة المعروف بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا يستنجد المصرين على قتال التتار، فإنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام، وأنهم قد استواوا على حران و بلاد الحزيرة وغيرها في هذه السنة، وقد جاز شموط بن هلاون الفوات واقترب من مدينة حاب.

فعقد لذلك مجلس بالديار المصرية بين يدى الملك المنصور بن الملك المعز أيبك المتركاني ، وحضر قاضى القضاة بالديار المصرية بدر الدين السنجارى ، وحضر الشيخ عن الدين بن عبد السلام، وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال الناس لمساعدة الجند ، وكانت العمدة على ما يقوله ابن عبد السلام ، فكان

 <sup>(</sup>١) هو توران شاه بن يوسف بن أيوب، الملك المعظم فحر الدين أبو المفاشر، المتوفى سنة ١٩٥٨ه/
 ١٢٦٠ م — المنهل الصافى جـ ٤ ص ٥ هـ إ رقم ٣ - ٨ ، وانظر ما يلى فى وفيات ١٥٨ هـ .

حاصل كلامه أنه قال: إذا لم يبق في بيت المال شيء ، وأنفقتم الحوائص الذهب وغيرها من الزينة ، وتساويتم والعامة في الملابس سوى آلات الحرب ، ولم يبق للجندى سوى فرسه التي يركبها ، ساخ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء ، إلا أنه إذا دهم العدة وجب على الناس كانة أن يدفعوهم بأموالحسم وأنفسهم .

ثم أن الملك الناصر برز إلى وطاة برزة [ ١٩٤] فى جعافل كثيرة من الجيش والمطوعة والأعراب وغيرهم ، ولما سمموا ما فعل شموط بن هلاون على حلب ، وعلموا ضعفهم عن مقاومة المغول انفض ذلك الجمع ، ولم يصبر لا هو ولا هم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>١) حوائص ، جمع حيامة : وهي الحزام أو المنطقة — دوزي .

<sup>(</sup>٢) انظرأيضا السلوك ج ١ ص ٤١٦ - ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) برزة قرية بالغوطة ، شمالى دوئيق - معجم البلدان .

# ذكر سلطنة سيف الدين قُطُز النائب بالديار المصريّة

ولما عقد المصريون المحبلس ، حين قدم إليهم رسول الملك الناصر صاحب دمشق ، وهـو كال الدين بن العـديم المذكور ، قالوا : لا بُدّ من سلطان قاهر يقاتل التتار ، وهـذا صبى صـغير لا يعرف تدبير المملكة ، يعـنى السلطان الملك المنصور ابن الملك المعـز ، وكان كذلك فإنه كان يركب الحمير العُسرة ، ويلعب بالحمام مع الحمدام .

واجتمع الأمراء الكبار وأعيان العساكر على أنه لا غنى المسلمين من ملك يقوم بدفعه ، وينتدب لمنعه ، ويذُبُ عن حوزة الدين ، وذلك لما تحققوا قصد هلاون الديار الشامية ، وامتداده إلى ممالك الإسلام ، واتفقوا على إقامة الأمير سيف الدين قطز المعزى سلطانا لأنه كبير البيت ، ونائب الملك ، وزعيم الجيش، وهو معروف بالشجاعة والفروسية ، ورضى به الأمراء الكبار فأجلسوه على سرير الملك ، ولقبوه الملك المظفر .

وكان الأمير علم الدين العتمى ، وسيف الدين بهادر ، وهما من كبار المعزية فائبين في رمى البندق حين تسلطن المظفر ، ولما حضرا قبض عليهما واعتقلا .

 <sup>(</sup>١) ينسب المقريزى هذا الفول إلى الأمير صيف الدين قطز — السلوك جـ ١ ص ٤١٧ .

وكان جلوس الملك المظفر على تخت السلطنة في الرابع من ذي الحجة من هذه السنة بقلعة الحبل .

وكان ذلك كله بحضرة كال الدين بن السديم ، فأعاد قطز الجواب إلى الملك الناصر يوسف بأنه سينجده ولا يقعد عن نُصرته ، ورجع ابن العديم إلى دمشق بذلك .

ويقسال: إن الملك المظفر قطر لمسا قبض على الملك المنصور نو ر الدين على بعثه هو وأمه وأخاه قاقان إلى بلاد الأشكري.

وفى تاريخ بيـبرس: وأما المنصور على بن المعــز فإنه اعتقل مدّة فى الأيام المظفرية، ثم ســفر فى الأيام الظاهرية هو وأخوه وأمهما إلى الإسكندرية، وسُــبروا منها إلى القسطنطينية، وأمسك من الأمراء من خاف غائلته، وحذر مخالفته، وكانوا قــد تقرقوا فى [ ٢٠٤] العبيد، فصادهم بمصائد الكيد [ ولم ينجهم من يده أيد]، وانقضت دولة المنصور، فكانت مـدة مملكته سنتين وستة أشهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «ملك الديار المصرية في يوم السبت ، لليلدين بقيتا من ذى القعدة سنة سبع وخمسين رسمائة » في نهاية الأرب ( غفارط ) ج ۲۷ ، « في يوم السبت الرابع والعشرين من ذى القعدة » — السلوك با عن ١٧ ، ٠

<sup>(</sup>٢) المقصود الدولة البيزنطية ، وأمبراطورها في هــذه السنة هو الأمبراطور تبودور لاسكاريس الثانى الذي حكم في الفترة من ٤ ٥٠ ١ -- ١٢٥٨م ، وكان مقــر حكمه في ذلك الوقت في مدينسة .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة في زبدة الفكرة جه ررنة ١٣٥، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ ساقط من زيدة الفكرة .

#### ذكر ماجرً يات هلاون : `

منها : أنه أرسل ابنه شمطو إلى حلب وقد ذكرناه .

ومنها: أنه أرسل إلى ولدى صاحب الروم وهما عن الدين كيكاوس ، وركن الدين قليج أرسلان ، يستدعيهما إليه فسارا إليه ، وذلك أن الرسل الذين كانوا قد توجهوا مع أخيهما علاء الدين كيقباذ إلى منكوقان أخى هلاون عادوا إلى الروم في هدذه السنة ، فوجدوا بيجو فعل بقونية وغيرها ما فعل والسلطان عن الدين كيكاوس قد هرب إلى قلعة العلائية ، وكان أخوه في محبسه ، فلص وهو بقونية ، فأحضر وا إليهما يرليغ منكوقان ، فاستقوت خواطرهما وتوطنا ، وتراجع الناس إليهما، وتقررت قسمة البلاد بينهما، وإنحاز إلى كل منهما جماعة من الإمراء .

فكان ممن إنحاز إلى السلطان عن الدين الأمير فرطاى الأتابك، وشمس الدين الحرماني ، وشمس الدين كلُّ .

وكان من أمراء السلطان ركن الدين قليج أرسلان الأمير أرسلان دغمش الأتابك ، وقد ذكر نا انحرافه عن السلطان عن الدين ، وأنه انهزم قدام بيجو غيظا من السلطان، وانحاز إلى السلطان ركن الدين، والأميرسيف الدين طرنطاى صاحب أماسية الملقب بكُلُر باكى ، والأمير خطير الدين ، والأمير معين الدين سلهان الرواناه ، ووزيره الصاحب شمس الدين الطغرائي ،

ولما عزم هلاون على السير إلى حلب وعبر الفرات ، استدعى السلطانين المذكورين كيكاوس وقليج أرسلان ، فسارا إليه وحضرا معه فى أخذ حلب .

<sup>(1) «</sup> شموط » - انظر ما سيق ص ٢١٨ ع

ومنها : أن هلاون وجه أرغون أغا ــ وهو من أكابرالمقدمين ــ فى جيش إلى كرجستان ، فغزا تفليس وأعمالهــا ، وأغار ونهيب، وعاد إليه وهو بالمراق .

## ذَكُّر بقية الحوادث :

منها: أن في ليلة الأحد خامس عشر المحرم ولد الملك المظفر مجمود بن الملك المنصور صاحب حماة بن المسلك المظفر محمدود بن الملك المنصو رمحمد بن الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب .

وقال المؤيد في تاريخه: وفي الساعة [٢١] العاشرة في ليلة الأحد خامس عشر المحرم من هذه السنة، وناني عشركانون الثاني، ولد مجمود بن الملك المنصور، ولقبوه بالملك المظفر بلقب جدّه، وأم الملك المظفر مجمود المذكور عائشة خاتون بنت الملك العزيز مجمد صاحب حلب بن الملك الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ الشيوخ الملك المنصور صاحب حماة بقصيدة طويلة منها:

باجلً مدولود وأكرم مدولد الزهراء بل بالمفخد المتجدد طلعت عليك نجومها بالأسعد عنه وما بدين العزيز محمد أبشر على رغم العدى والحسد بالنعمة الغسراء بل بالدولة وافاك بدرا كاسلا في ليسلة ما بين مجود المظفر أسفرت

<sup>(</sup>۱) بوافق ۱۲ یناپرسنة ۱۲۵۹ م ۰

<sup>(</sup>٢) انظر المختصر ج ٢ ص ١٩٩٠.

ومنها: أن الخواجا نصير الدين الطوسى صاحب التجريد وغيره عمل الرصد مدينة مراغة ، ونقل إليها شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد ، وعمل دار حكمة فيها فلاسفة لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم ، ودار طب فيها للحكيم درهمان ، ومدرسة فيها لكل فقيه في اليوم درهم ، و دار حديث لكل عدّث فصف درهم في اليوم .

ومنها: أنه حصلت بديار مصر زلزلة عظيمة جدا ، وتسامع الناس بمجىء التنار لقصد الشام ، فانزعجوا بسبب ذلك ، وبالله المستعان .

ومنها: أن فى شهر رجب تولى محيى الدين قاضى ضرة تدريس المدرسة الناصرية بالقدس الشريف، وتولى شهاب الدين محمد بن القاضى شمس الدين أحمد ابن الخليل الخوى قضاء القدس الشريف، وسافرا من دمشق إلى ولا يتهما .

وفيها: « ... بي ... »

ره) وقیها : حج بالناس ، « ... ... ... »

<sup>(</sup>١) من بناء المرمد بمسدينة مراغة انظمر جامع للنواد يخ الهجلد الثانى الجهزء الأول ص

<sup>(</sup>٢) الهداية والنهاية ج ١٣ ص ٢١٥٠

<sup>·</sup> بياض بالأصل · ... ، > (٤) (٣)

## ذكر من تُوفى فيها من الأعيان

الشيخ الصالح المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن تامتيت اللواتي ، مات بمصر في هذه السنة ، وأصله من مدينسة فاس بالمغرب ، وكان رجلا صالحا مقصودا للزيارة والتبرك بدءائد .

الشيخ فتح الدين بن أبى الحسوافر رئيس الأطباء بمصر والقاهرة ، توفى ف هذه السنة وكان شيخا فاضلا حسنا .

القياضي أبو عبيد الله محميد بن القاضي الأشرف بن القياضي الفاضل أبي على عبد [ ٤٣٢ ] الرحميم البيساني و زير الإنشاء الصالحي ، وقد تقدّم ذكر جدّه واقف الصدرية .

الرئيس صدر الدين أسمد بن المنجى بن بركات بن مؤتمل التنوخى المعرّى ، ثم الدمشتى الحنبلي .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في ؛ المهرج ه ص ۲۳۸ ، شذرات المذهب جرم ص ۲۸۸ وانظر ما سبق في وفيات سنة ۲۵۲ ه .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَا مُثَيِّتُ ﴾ في العبر ﴿

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن مثان بن أبي الحوافر، فتح الدين ﴿ وله أيضا ترجمة في ، نهاية الأرب بد ٣٧
 ورقة ٣٣٧ -

<sup>(</sup>٤) رَلَهُ أَيْضًا تَرْجَمَةً في : الذَّبِلُ عَلَى الرَّوْضَيِّنُ صَ ٢٠٣٠ •

<sup>(</sup>ه) هو أسمد بن عيان بن أسمد بن المنجا ، أبو الفتح صدر الدين ، وله أيضا ترجمة في و هدة الأسلاك ص ٢٩ المنهل الصافى جو برص ٣٦٩ رقم ٤١٤ ، الوافيج به ص ٣٣ وقم ٣٩٩ ، المفيزية شارات الذهب بدء ص ٣٠٨ ، السلوك به ١ ص ٤٣٤ ، الذيل على الروضتين ص ٣٠٣ ، الفيزية وص ٤٣٩ ، البلاية والنهاية بـ٣٠ بس ٢٤٢ .

أحد المعدّلين ذوى الأموال وااثروة والصدقات الدارة البارة، وقف مدرسة (۱) المنتق مقابلة المربة سيف الدين بن قليج ، وقبره بها إلى جانب تربة القاضى جمال الدين المصرى في وأس درب الريحان من محلة ناحية الحامع ، وقد ولى نظر الحامع مدة ، وقد استجدّ أشياء كثيرة منها : سوق النحاس قبل الحامع ، ونقل الصافة إلى مكانها الان ، وقد كان قبل ذلك حيث يقال الصافة العتيقة ، وعدد الدكاكين التي بين أعمدة الزيادة ، وكانت له صدقات كثيرة .

وذكر عنه أنه كان يعمل صنعة الكيمياء ، وأنه صح صنده عمل الفضة ؛ واقد أعلم ، مات في مستهل رمضان من هذه السنة .

الشيخ يوسف القميني ، كان يعسرف بالقميني لأنه كان سكن قمين حمام (ه) نور الدين الشهيد ، وكان يلهس ثيابا طوالا تصحف مل الأرض ، ويبسول في ثيابه ، ورأسه مكشوف ، وله أحوال وكشوف كثيرة .

<sup>(</sup>١) وهي المدرسة المنسوية إليه والمعروفه ياسم و المدرسة الصدرية -- الهارس جـ ٢ ص ٨٦ وما بعدها وَ

<sup>(</sup>٢) رهى بالمدرسة القليجية الحنفية بدمشق ، وتنسب إلى الأسير سيف الدين على بن قليج النودى المتوفى سنة ٦٤٣ هـ / ١٢٥٠ م --- الدارس بد ١ ص ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٣) هي الربة الجاليسة المصرية برأس درب الربحان من ناحية الجامع الأموى يدمشق ، وهي لتاضي المقضاة يونس بن بدران بن فيروز، جال الدين المصرى المنوفي سنة ٩٩٣ هـ/ ١٣٤٦ م — الدارس يد ٣ ص ٩٤٢ ه

<sup>(</sup>۵) أُمَانًا إيضًا ترجِمة في : ذيل مرآة الومان أب ١.ص ٣٤٨ ، العبر بده ص ٢٤٠ ، الخيل مل المورث من ٢٠١٠ ، الخيل عل المروضين من ٢٠١ ، شفوات بالمذهب بده ص ٢٨٩ ، البداية والناية بـ ٢٠١ ص ٢١٦ ق

 <sup>(</sup>٥) د تكنس الأرض به في الذيل على الروضتين .

وقال ابن كثير: وكان كثير من العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولا بته، وذلك لأنهم لا يعلمون أن الكشوف قدد تصدر من المؤمن والكافر، ومن البر والفاجر كابن صياد، فدلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب والسنة، فن وافق حاله وطريقته الكتاب والسنة فهو رجل صالح سواء كاشف أم لاً، ومن لم يُوافق فليس برجل صالح سواء كاشف أم لاً .

قال الشافعي رضي الله منه : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء و يطير في الهواء . فلا تغتروا به حتى تمرضوا أمره على الكتاب والسنة .

ولما مات دفن بتربة فى سفح جبل قاسيون ، وهى مشهورة شرقى تربة أبى عمر المقدسى ، وهو مزخوفة قد اعتنى بهما من كان يعتقد فيه ، وكانت وفاته فى سادس شعبان من هذه السنة .

ابن الفخر بن البديع .

قال أبو شامة : كان زنديفا يتعاطى طوم الفلاسفة ، والنظر في علم الأوائل، وسكن مدارش الفقهاء، وقد أفسد عقائد جماعة من المسلمين الشباب المشتغلين ، وكان متجاهرا بانتقاص الأنبياء [ ٤٢٣] عليهم السلام ، كان معروفا بابن الفخر

<sup>(</sup>۱) « من البرو الفاح، والمؤمن والكافر، كالرهبان وفيرهم ، وكالدجال وابن صياد وفيرهم، فإن الجن تسدر ق السمع وتلقيه على أذن الإنهى ، ولاسما من بكون مجنونا أو غدير فق النياب من النجاسة » سد البدانة والنهانة بـ ١٣ م ٠ ٢١٣ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أُولُم يَكَاهُفَ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٣) ﴿ شرق الرواحية ﴾ في البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢١٧٠٠

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية - ١٣ ص ٢١٧ - ٢١٧٠

<sup>(</sup>٥) وله أيضًا ترجمة في ۽ الذيل على الروضتين ص ٢٠٢ ب

ابن البديع البندهي، كان أبوه يزعم أنه من جملة تلامدة الفخر الرازى ابن خطيب (١) الرى صاحب المصنفات .

المين المؤذن العادلي .

مات فى سابع صفر منها ، وكان معمما قد جاوز المسائة سنة ، وكان ممن أدرك دولة نور الدين الشميد ، وخدم صلاح الدين فن بعده من الملوك إلى أن أفعد فى بيته زمنا قبل موته بسنتين .

سيف الدين بن الغرس خليل .

كان أحد حجاب السلطان ، وكان مشكورا في ذلك ، وكان أبوه والى شرطة دمشق في زمن المسلك المعظم عيمى بن المسلك العادل أبي بكربن أبوب ، مات في أول شهر رمضان من هذه السنة .

الأمير أبو بكر بن الملك الأشرف أبى الفتح مجمد بن السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب .

مات في الثاني والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة بحلب، ودفن بالياروقية، ومولده في النصف الأخر من شهر ومضان سمنة سبع وتسعين وجمعيائة بمصر، سمع بحلب و بغداد، وحدث بدمشق وغيرها.

<sup>(</sup>١) أنظر الذيل على الروشتين ص ٢٠٢ -

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجِعة في : المنهل الصافى ، ذيل مرآة الزمان جـ ١ ص ١٠٤٠ ؛

صفر ، فأمر هلاون برفع السيف ، ونودى بالأمان، ولم يسلم من أهل حلب إلا من التجا إلى داو شهباب الدين [ بن ] حمرون ، ودار نجم الدين أخى مردكين، وهار بازياد، ودار علم الدين قيصر الموصلى، والخانقاة التي فيها زين الدين العموف، وكنيسة اليهود، وكذلك أصحاب دور كانت فرمانات بايديهم، قيل: إنه سلم بهذه الأماكن ما يزيد على [873] خمسين ألف نفس، وناذل التنار القلعة وحاصروها، وبهما الملك المعظم توران شاه نائب الغيبة ومن النجا إليها من العسكر، واستمر الحصيار.

وقال بيبرس في تاريخه ؛ فتل من حلب خلق كثير لايكاد يجهمون ، وسبى من اللمساء والذواوى زهاء مائة ألف نفس من الأشراف والأعيان ، وبيموا في الجنزائر الفرنجية والبلاد الأرمنية ، وبتى السيف مبذولا ، ودم الإسلام ممطولا ، سبعة أيام وسبع ليال ، ثم نودى رفع القتل والقتال .

## ذكر مجيء أعيان أهل حَماة إلى هلاون وهو على حلب :

وكان صاحب حماة قد توجه إلى دمشق ، وتأخر بحماة الطواشي مرشد ، ولما بلغ أهل حماة فتبع حلب توجه الطواشي مرشد من حماة إلى الملك المنصور صاحب حماة بدمشق، وجاء كراء حماة إلى حاب ومعهم مفاتبع حماة، وحملوها

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من المختصر جـ ٣ ص ٢٠١ -

<sup>(</sup>٢) انظرتها في الأوب جلام ١٨٦-٢٨٨، وأنظر أيضًا المختصر بداع ص ٢٠١-٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَقَتُلَ فِيهَا خَلَقَ لَا يَكَا دُونَ يَحْصُونَ ﴾ في ذياءَ الفكرة بِ ٩ برقة ٣٧ أ ﴾

<sup>(</sup>١) زيدة الفكرة ١٠٠٠ درية ٢٧١٠

## فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثامنة والخمسين بعد الستائة

استهلت هذه السنة ، أولهما يوم الخيس ، وليس للسلمين خليفة .

وملك العراقين وخراسان وغير ذلك من بلاد الشرق هـــلاون بن طولى خان ابن جنكز خان ملك الآقاليم المتصلة ببلاد خطا وغيرها ، وما وراء النهر وغيرها ،

وصاحب الديار المصرية ، السلطان الملك المظفر قطز .

وصاحب دمشق وحاب : الملك الناصر يوسف .

وصاحب الكرك والشوبك: الملك المغيث بن الملك العادل أبي بكر بن الملك الحامل بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وهو حزب مع الملك الناصر صاحب دمشق على المصريين ، ومعهم الأمير ركن الدين بيه برس البندة قدارى ، وكان عزمهم قتال المصريين وأخذ البلد منهم ، ولكن التتار أشغلوا كل أحد بنفسه ، ووقع الجفل في البلاد الشامية بمجيء هلاون إليها .

# ذكر مُنازَلةٍ هَلاَوُنُ مدينة حلب وأخذُها من الملك الناصر يوسف :

وعبر هلاون الفُرات من البـيرة [ ٤٧٤] وأخذها ، ووجد بهـ السعيد بن العزيز أخا الملك الناصر يوسف معتقلا ، فأطلقـه ، وسأله عما كان في يده من

<sup>﴿ ﴾ )</sup> يُوانقِ أَرَاكُ النَّمُيسِ ١٨ ديسَمبر ٢٠٩ ١؛ مِ وَ

البلاد فقال له: كانت في يدى الصبيبة و بانياس، فكتب له بهما فرمان وأحسن البه، ثم سافر وثرل على حلب في ثاني صفر من هذه السنة، فحاصرها سبعة أيام، ثم افتتحها هنوة .

وفى تاريخ النويرى: لما نزل هلاون على حلب فى التاريخ المذكور أرسل إلى المسلك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب نائب السلطنة بحلب يقول له: إنكم تضعفون عن لقاء المغول، ونحن قصدنا الملك الناصر والعساكر، فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة ونحن نتوجه إلى العسكر، فإن كانت الكسرة على عسكر الإسلام كانت البلاد لنا، وتكونون أنتم قد حقنتم دماء المسلمين، وإن كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين فى الشحنتين إن شئتم طردة وها وإن شئتم قتلتموهما .

فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك ، وقال لحم : ليس الم عندنا إلا السيف ، وكان رسول هلاون إليهم في ذلك صاحب آرزن الروم ، فتمجب من هذا الحسواب ، وتألم لما علم من هلاك أهل حلب بسهب ذلك ، فلما رد الجسواب غضب هلاون، وأحاط التتار بحلب ثاني صفر وهجموا في غد ذلك اليوم ، وقتل من المسلمين جماعة كثيرة ، منهم : أحد الدين [ ابن الملك ] الزاهر بن صلاح الدين واشتدت مضايقة التتار لحلب ، وهجموها من عند حام حمدان في ذيل القلعة يوم الأحد تاسع صفر ، وبذلوا السيف على المسلمين ، وصعد إلى القلعة خلق عظم ، ودام القتل والنهب في حلب من يوم الأحد المذكور إلى يوم الجمعة وابع عشر

<sup>(</sup>۱) رود فی مخطوط نهایة الأرب و وفاؤل هولاکو مدینة حلب فی المجرم سیسنة تمان وخمسین وسمّائله > جـ ۲۷ ورقة ۱۳۷ ۰

<sup>(</sup>٢) [ [ ] إمَانَة منِ المُعْتَمرِ بِهِ ٣ ص ٢٠١ ؛

لهلاون وطلبوا منه الأمان لأهل حماة وشحنة تكون عندهم ، فالمنهم هلاون وأرسل إلى حماة شحنة رجلا أعجمياكان يدعى أنه من ذرية خالد بن الوليد وضى الله عنه ، يقال له خسرو شاه ، فقدم إلى حماة وتولاها وأمن الرعية ، وكان بقلمة حماة مجاهد الدين قايماز أمير جاندار ، فسلم القلمة إليه ، ودخل في طاعة النسار .

#### ذكر ما جرى للساصر صاحب حلب ودمشق:

ولما بلغ الناصر فتح حلب ، رحل بمن معه من العساكر إلى جهسة الدبار المصرية ، وفي صحبته الملك المنصور صاحب حماة ، فأقام بنابلس أياما، ورحل عنها ، وترك فيها الأمير مجير الدين بن أبى ذكرى ، والأمير على بن شجاع و جماعة من العسكر ، ثم رحل المسلك الناصر إلى غنة ، وانضم إليه مماليكه الذين كانوا قد أرادوا قتله ، وكان قد اصطلح معه أخوه الظاهر غازى وانضم إليه ،

وبعد مسير الناصرعن نابلس ، وصل التتار اليم) ، وكبسوا العسكر الذي بها ، وقتلوا مجير الدين والأمير على بن شجاع ، ومعهما جماعة من العسكر.

وكانا أميرين جليلين فاضلين ، وكانت البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك ، فافرج المغيث عنهما لما وقع الصلح بينه وبين الناصر .

ولما يلغ الناصروهو بغزة ما جرى من كبسة التنار لنابلس رحل من غزة إلى الملك العريش، ومسير القاضى برهان الدين بن [ ٢٦٦] الخضر رسولا إلى الملك المظفر صاحب مصر يطلب منه المعاضدة، ثم سار الملك الناصر والمنصور صاحب

<sup>(</sup>١) انظر الختصرية ٣ ص ٢٠١٥ تهاية الأوب = ٢٧ ص ٢٨٨ - ٢٨٩

حماة والعسكر، ووصلوا إلى قطية ، فحرى بها فننة بين التركيان والأكراد الشهرزورية ، ووقسع نَهْب في الحال ، وخاف المدلك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليسه ، فتأخر في قطية ، ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب حماة إلى مصر ، وتأخر مع الملك الناصر جماعة منهم [أخوه] الملك الظاهر [غازى] ، الملك الصالح بن شيركوه صاحب حمص ، وشهاب الدين القيمرى ، ثم سار المدلك الناصر من قطية بمن تأخر معه إلى جهة ثيه بني المراثيل .

فلما وصلت العساكر إلى مصر التقاهم المملك المظفر قطز بالصالحية وطيب قلوبهم ، وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حماة سنجقا ، والتقاه ملتقي حسنا ، وطيب قلبه ، ودخل القاهرة .

وفى تاریخ النو برى: ولما كان الناصر بدمشق و بلغ إلیه قصد التتار حلب برز من دمشق إلى برزة فى أواخر السنة الحالیة ، وجفل الناس بین یدى النتار ، وسار الملك المنصور صاحب حماة إلى دمشق ، ونزل مع الناصر برزة ، وكان هناك مع الملك الناصر بیرس البندقدارى من حین هرب من الكرك ، وإلتجا إلى الناصر یوسف ، واجتمع مع الملك الناصر على برزة أثم عظیمة من العساك، ولما ذخلت هذه السنة والملك الناصر برزة بلغه أن جماعة من ممالیكه قد عن موا على اغتیاله والفتك به عن قهرب من الدهایز إلى القلعة حسق على اغتیاله والفتك به عنقورب من الدهایز إلى القلعة حسق على عنى قلعة دمشق حلى اغتیاله والفتك به عنقورب من الدهایز إلى القلعة حس یعنی قلعة دمشق حلى اغتیاله والفتك به عنورب من الدهایز إلى القلعة حس یعنی قلعة دمشق حلى اغتیاله والفتك به عنورب

<sup>(</sup>١) ﴿ الشهروزية ﴾ في الأسل ، انظر ما سبق ﴿

<sup>(</sup>r) [ ازانة من المختصر ب ع ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من المختصر = ٣ ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر المختصر ج ٢ ص ١ د ٢ - ٢٠٠٤ ق

وبلغ بماليكه الذين قصدوا ذلك ملمه يهم هربوا على حمية إلى جهسة ، وكذلك سار بيبرس البنسدقدارى وجماعته إلى غزة ، وأشاع المحاليك الناصرية أنهم لم يقصدوا قتل المسلك الناصر ، وإنما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه المسلك الظاهر غازى بن الملك العزيزبن المسلك الظاهر غازى بن السلطان مسلاح الدين يوسف بن أيوب لشهامته ، ولما جرى ذلك هرب الملك الظاهر المذكور شقيق الناصر ، المذكور خوفا من أخيه الناصر بوسف ، وكان الظاهر المذكور شقيق الناصر ، أمهما [٤٢٧] أم ولد تركية ، ووصمل الملك الظاهر إلى غزة ، واجتمع عليه من بها من العساكر وأقاموه سلطانا .

ولما جرى ذلك كاتب اللك المظفر قطز صاحب مصر بيبرس البندقدارى، وبذل له الأمان ، ووعده الوعود الجميلة ، ففارق بيبرس البندقدارى الشاميين ، وسار إلى مصر في جماعة من اصحابه ، فأقبل عليمه الملك المظفر قطز وأنزله في دار الوزارة ، وأقطعه قليوب وأعمالها .

وأما الملك الناصر يوسف فإنه لما انفرد من العسكر من قطية كما ذكرنا سار إلى تيه بنى اسرائيل، وبق متحيرا إلى أين يتوجه، وعزم على التوجه إلى الحجاز، وكان له طبر دار كردى المجمه حسين، فحسن له المضى إلى النتار، وقصد هلاون، فاغتر بقوله، ونزل بُركة زيزا، وسار حسين الكردى إلى كتبغا نوين ناجمب هلاون، وهو نازل على المرج، وعرفه بموضع الملك الناصر، فأرسل كتبغا نوين إليه وقبض عليه وأحضره إلى مدينة عجلون، وكانت بعد عاصية، فامر الملك الناصر بقسليمها، فسلمت إليهم فهدموها وحربوا قلعتها أيضا.

وكان بالصُبَيبة الملك السعيد بن الملك العزيز بن الملك العادل ، سلّم الصبيبة إليهم وسار معهم وأعلن بالفسق والفجور وسفك الدماء .

وأما الملك الناصر يوسف فإنه لما اجتمع بكتبغا نوين ، بعث يه كتبغا إلى هلاون ، وهو على حلب بعد ، فلما عاين الناصر حلب وما حل بها و بأهلها بكى وأنشذ :

سحائب غیث نوؤُها مثل أَدْمَى وتلك ربوعی لازرود وأملـع

ستى حاب الشهباء فى كل بُقعة فتلك مرامى لا المقيق ولا اللوَى ولما بعد عنها قليلا أنشد:

إلا حملت تحيّاتى إلى حابِ ماذا حسى يبلغ المشتاق فىالكتب تدرون ما أنا فيسه لذ لى تعسبي

ناشدتك اقد با مطالة السُحُبِ لا مُذْر للشوق أن يمشى على قدرِ أحبابنــا لو درى قلــــى بأنـكم [ ٤٢٨ ] ثم بكى بكاء طو يلا وأنشد :

وكانت به آيات حسنكم تُشَلَى فاكان أَهْنَى العبش فيها وما أُهْلَى لا كان أَهْنَى العبش فيها وما أُهْلَى للهادثة الأيام وقف ولا مَهْللًا ومن حولها تركُ يتابعهم مُغْللًا ولا ظالمُ إلا سَلَبْل كا أَبْلَى

يمز طبنا أن نرى ربعكم يَبْـلَّ لقـــد من لى فيها أفانين لذّة أأحبابنًا والله ما قلتُ بعــدكم مَبَرتُ على الشهباء وفى القلب حَسْرةً ولقد حكوا في مهجني حكم ظالم

<sup>(</sup>١) ﴿ رَفَقًا ﴾ في نزيدة القكرة ـــ اخطر ما يلى . وورجت ﴿ رَفَقًا وَلَا صَبَّلًا ﴾ في كنز الدور بـ ٨

بي ۹ ه .

ثم سار إلى الأردو ، فأفيل مليه هلاون ووعده برَّه إلى مملكتِه .

وفى تاريخ بيبرس : بتى الملك النــاصر عند ﴿ لَأُونَ هُو وُولُدُهُ الْعُزَيْرُ ﴾ وعزم هلاون على العود من حاب إلى العراق ، فسأل الملك النساصر وقال له : من بق في ديار مصر من العسكر ؟ فقال له : لم يبق بها إلا نفر قليل من العسكر وأفوام من مماليك بيتنا لا يبالى بُهُم . قال : فكم يكفى التجريد لقتاً لهُمُ ؟ قال : يكفى القليل من الجيش ، وحقَّر عنده أمرهم وهونه ، فحرد هلاون كتبغا نوين ومعه امنى عشر ألف فارس وأمره أن يقيم بالشام ، وحفزه العود لما اتصل به من اختلاف حصل بين إخوته ، فعاد وأصحب معه الملك النساصر وولده العزيز .

و وصل كمتبغا نوين إلى دمشق [ وكانت قلعتها بعد ممتنعة ، وبها وال إسمه بدر الدين بن قزل فعمي ، وأبي أن يسلمها إلى نواب التتار ، فحما مره كتبغا

ف كان أهني العيش فيها رما أحل ومن حولها ترك يتابعههم منسلا لحادثة الأيام رفقا ولامهلا

مبرت على الشهباء وفي القلب حسرة أأحبابنا والله مافلت بمــــدكم بِوَلَدُ حَكَبُوا فِي مِهِجَقَ رِحَكُمُ طَالِمُ ﴿ وَلَا ظِلَّالُمُ إِلَّا سُسِيبُلِي كَا أَبْلِي ﴾

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا النص في نخطوط النو ري الذي بين أ يدينا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَبَقَ مُنْدُهُ ﴾ في زبدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٣٧ ف -

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَا بِياهُ جِمْ ﴾ في زبلة الفكرة جِ ٩ ورقة ٣٧ ب ٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ لِمُتَجِرِيدُ قَبَالَتُهُم ﴾ في زيدة الفكر •

<sup>( · ) «</sup> وصفر » في زيدة الفكرة · . .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَسْتُصْحَبِ ﴾ في زُبْدَةُ الفَكَّرَةُ •

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَالْعَزْ رَوْلَدُهُ •

ويدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٣٦ ١ ، واظر ما سبق بالمتن ص ٢٣٥ .

أياما ففتحها عنوة ، وأمر بقتل متواجا ، فأخرج إلى مرج برغوث وقتل ، وقتل معه نقيب الفلعة وهو جمال الدين بن الصير في ] ، ونزل [كتبغا] على المرج ، ففضر اليه رسل الفرنج الذين بالساحل بالهدايا والتقادم، لأنهم خافوا على بلادهم من تطرق التتار إليها وفارتهم عليها ، وشرعوا في تحصين مدائنهم وحصونهم ، وحضر إليه الملك الظاهر أخو الملك الناصر ، وكان مقيا بصرخد ، فأحسن إليه وأقره على حاله ، وأعاده إلى مكانه ، وأرسل رسلا إلى السلطان الملك المظفر وأقره على حاله ، وأعاده إلى مكانه ، وأرسل رسلا إلى السلطان الملك المظفر المسابقة أو تعبئة الضيافة ، فلما وصلت رسله جذه الرسالة أمل الملك المظفر أ بقتلهم ، فقتلوا وطيف برءوسهم الأسواق إلا صبيا واحدا كان معهم استبقاه المظفر وأضافه إلى مماليكه ، وتجهز للمسير إلى الشام ، وحود العزم والإهتبام ، [ وأعد للقاء العدو الجيش الهمام ] .

وسنذكر بقية ماجرى على الملك الناصر يوسف في موضعه إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جه ٩ ورقة ٣٨ أ ٠

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>· · (</sup>٣) ﴿ رَسُولًا ﴾ في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة · ·

<sup>(1) ﴿</sup> السلطان ﴾ ساقط من زيدة الفكرة ،

<sup>(</sup>ه) ﴿ تَطَرُّ مُ سَاقَطُ مِنْ وَ بِدَةَ الْفَكَّرَةِ مَ إِ

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جـ ٩ ورفة ١٣٨ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ رطونت رؤرمهم يم في زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٨) دفامتيفاه ، في زيدة الفكرة ،

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من زبدة الفِكِية ،

## ذكرُ حال قلعة حلب:

.. قال النسويرى فى تاريخه : وثب جماعة من أهل قلعة حلب فى مدة الحصار على صغى الدين أحمد بن عبد العزيز [٤٣٩] على صغى الدين أحمد بن عبد العزيز [٤٣٩] ابن القاضى نجم الدين بن أبى عصرون فقتلوهما ، لأنهم اتهموهما بمواطأة التتار ، واستمر الحصار على القلعة ، واشتدت مضايقة التتار لها نحو شهرين ، ثم سلمت بالأمان يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع الأول .

ولما نزل أهلها بالأمان ، كان فيها جماعة من البحسرية الذين حبسهم الملك الناصر يوسف ، منهم : سكر وسنقر الأشقر و برامق وفيرهم ، فسلمهم هلاون هم و باق الترك إلى رجل من التتاريقال لا سلطان جُق ، وهو رجل من أكابر القفجاق هرب من التتار لما غلبت على القفجاق ، وقدم إلى حلب ، فأحسن إليه الملك الناصر فلم تطب له تلك البلاد ، فماد إلى التتار ، وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحكي التي قدمنا ذكرها ، وأمر هلاون أن يمضي كل مسلم إلى داره وملكه وأن لا يعارض ، وجعل النيابة في حلب لعماد الدين القزويني ، وخوبت أسواد البلد وأسواد القلمة ، و بقيت كأنها حمار أجوف .

وانقضت الهلكة الناصرية ، وبانقضائه انفضت الدولة الأيوبية من البلاد الشامية كما زالت من الديار المصرية .

ووصل إلى هلاون بحلب الملك الأشرف صاحب حمص [ موسى بن إبراهيم (٣) ، فاكرمه هلاون ، وأعاد عليه حمص ، وكان قد أخذها منه الملك

<sup>(1) «</sup> تسلوا » في الأصل ؛ والتصميع من المختصريد ٢ ص ٢٠٢ . •

<sup>(</sup>۲) اظرالمنصر به ۲ س ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من المنصر به ٧ ص ٢٠٢ التوضيح ٠

الناصر صاحب حلب في سدنة ست وأربعين وستمائة وعوضه عنها تل باشركا ذكرنا، فعادت إليه في هذه السنة، واصتقر ملكه بها، ولما حضر الأشرف بن يديه قال : تمن ، فقبل الأرض وقال : البرج الذي فيه حريمنا وحريم الملوك، فغضب هلاون ، فقالت له خاتون : ملك من الملوك يتمسني عليك شيئا يسبرا، وأنت أذنت له في ذلك وتمنعه ، فقال هلاون : إنما منعته لأجلك حتى أجعل بنات الملوك خدمك ، فقالت : هم خدمي وقد وهبتهم له ، فرمم له بالبرج، فقبل الأرض ، وأراد النهوض فلم يقدر حتى أقاموه بإبطيه ، ولم تزل به الماتون حتى أعاد عليه مملكة حص وأضاف إليه غيرها .

قال بيبرس فى تاريخه : وكتب له منشورا بنيابة دمشق و بلاد الشام ، وماد ده، من هنده، وأفام بدمشق .

وقدم إلى هلاون وهو على حلب الشميخ محيى الدين [ ٣٠٠ ] بن الزكى من دمشق، فأقبل عليه ولبس خلعة هلاون، وكانت مذهبة، وولاه قضاء الشام، وعاد بن الزكى إلى دمشق ودخلها وعليه الخلعة، وجمع الفقهاء وغيرها من أكابر دمشق، وقرأ طبيم تقليد هلاون، واستمر في القضاء.

<sup>(</sup>١) د حص ، في الأصل ، والتصحيح ينفق والسياق .

<sup>(</sup>۲) انظر المختصر + ۲ ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) انظر ما رود في ثباية الأرب به ٢٧ ص ٢٨٨ — ٣٨٩ -

<sup>(؛) ﴿</sup> أَوَامُ مِدْنِيةَ دَشَقَ ﴾ في زيدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٢٧ ب :

<sup>(</sup>٠) اظرالخصر ۱۰۲ س ۲۰۲ س ۲۰۲ د

## ذكرُ رَحيلِ هَلَاوُن من حلب وإرساله جيشا إلى اخذ دمشق:

ثم رحل هلاون إلى حارم وطلب تسليمها ، فامتنعوا أن يسلموها لغمير فر الدين والى قلعة حلب ، فأحضره هلاون وسلموها إليه ، فغضب هلاون من فال وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم وسبى النساء .

ثم رحل هلاون بعد ذلك وعاد إلى الشرق ، وأمر عماد الدين القرويني بالرحيل إلى بنداد ، فسار إليها ، وجعل بحلب مكانه وجلا أعجميا ، وأمر هلاون بخراب أسوار حلب ، فأخربت كماذكرنا ، وكذلك أمر بخراب أسوار حماة ، فأخربت وأحرقت زردخاناتها ، وبيعت الكتب التي بدار السلطانة بقاعة حماة بأبخس الانجمان .

وقال النويرى: لم تخرب سور حماة لأنه كان بها رجل يقال له إبراهيم بن الإفرنجية ضامن الجهة المفردة، فبذل لخسروشاه جملة كثيرة من المسال، وقال: الفرنج منا قريب بحصن الأكراد، ومتى حربت سور المدينة لا يقدر أهلها على المقام بها، فأخذ منه المسال ولم يتعرض الحراب سور المدينة.

وكان هلاون قد أمر الملك الأشرف صاحب حمص بخراب قلمسة حمص أيضا فلم يخرب منها إلا شيئا قليلا لأنها مدينته .

وأما دمشق فإنهم لما ملكوا المدينة بالأمان لم يتعرضوا إلى قتل ونهب ، وعصت عليم قلعة دمشق ، فحاصرها التتار ، وجرى على أهل دمشق بسبب عصيان القاعة شدة عظيمة ، وضايقوا القلعة ، وأقاءوا عليها المجانبق، ثم تسلموها

<sup>(</sup>١) أنظر الخِيْصر چر٣ ص.٢٠٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر عاية الأرب ج ٢٧ ص ٢٨٩ .

بالأمان في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة ، ونهبوا جميع ما فيها ، وجدوا في خراب أسوار القلعة وإعدام ما فيها من الزردخانات والآلات ، ثم توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعها .

وقال ابن كثير: أرسل هلاون قبل أن يرحل من حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغا نوين، فوردوا دمشق في أواخر صفر، فأخذوها سريعا من غير ممانعة [ ٤٣١] ، وتلفاهم أكابرها بالرحب والسعة ، وقد كتب هلاون معهم فرمان أماذ لأهل البلد، فقرئ بالميدان الأخضر، ونودى في البلد بالأمان، فأمن الناس والقلعة ممتنعة، وفي أعاليها المجانيق منصوبة، والحال شديدة، فأحضرت التتار المجانيق على عجل ، والحيول تجرها ، وهم راكبون على الخيسل ، وأسلحتهم على الأبقار الكثيرة ، فنصبوا المجانيق على القلعة من غربيها وهدموا فيطانا كثيرة واخذوا أشجارها ، و رموا بها القلعة رميا متواليا كالمطر المتدارك ، فهدموا كشيرا من أعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط ، فأجابهم متوليها في آخر ذلك النهار إلى من أعاليها وشربوا كل بدنة فيها وأعالى بروجها ، وذلك في المنتصف من جمادى الأولى من هذه السنة ، وقتلوا المتولى بها بدر الدين بن قزل ، ونقيبها من جمادى الأولى من هذه السنة ، وقتلوا المتولى بها بدر الدين بن قزل ، ونقيبها كال الدين بن الصيرفي الحلى .

<sup>(</sup>١) اظرالمختصرج٣ ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمُرْبُوا حَيْطًانَا كَثَيْرَةً ، وأَخَذُ وأَهِجَارَتُهَا ﴾ في البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ بدر الدين بن قراجا ﴾ في البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢١٩ ، و ﴿ بدر الدين محمد بن قريجار » -- في ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٢٥٤ -

<sup>(</sup>٤) ﴿ حَالَ الدِّينَ ﴾ في البداية والنباية ، وذيل مرآة الزمان .

وسلموها إلى أمير منهم يقال له : إيل سنان ، وكان معظما لدين النصارى ، فاجتمع به أساففتهم وقسوسهم ، فعظمهم جداً ، وزار كنالسهم ، فصارت لمم دولة وصولة بسببه، لعنهم الله ، وذهبت منهـم طائفة إلى هلاون بهدايا وتحف ، وقدموا منه ومعهم فرمان أمان من جهته ، ودخلوا البلد من باب توما ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس ، وهم ينادون بشعارهم و يقولون : ظهر الدين الصحيح دين المسيح ، ويذمون دين الإسلام وأهله ، ومعهم أواثى فيها خمر لا يمرون مسجدًا إلا رشُّوا عنده خمرًا ، وقماقم فيها خمرًا يرشون منها على وجوء الناس ، و يأمرون كل من يجتازون به في الأسواق والطرقات أن يقوم لصليبهم ، ودخلوا من درب الحجــر ، فوقفوا عند رباط الشيخ أبي البيّانُ ورشوا هنالك خمراً ، وكذلك على باب مسجد في الحجر الصغير والكبير، واجتازوا في السوق حتى وصلوا إلى درب الريحان أو قريب منـــ ، فتــكاثر عليهم المسلمون ، فردوهم وعادوا إلى سوق كنيسة مريم ، ثم توقف خطيبهم إلى دكته وكمان في عطفة السوق هنالك ، فذكر في خطبته مدح دين النصاري وذم دين الإسلام وأهله ، ثم ولحوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم ، وكانت بعد عاصرة ، ولكن كان هذا سبب [ ٤٣٢ ] خرابها .

وحكى الشيخ قطب الدين فى الذبل: أنهم ضربوا بالناقوس بكنيسة صريم، وألله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الرباط البيانى ؛ داخل باب شرقى دستى ، وينسب إلى أبو البيان بنا بن محمد بن محفوظ القرشى الشاضى الدستى ، الزاهد ، ويعرف بابن الحودانى ، والمتوفى سنة ؛ • • • • / ١١٥٦ م ســ الداوس ج ٢ ص ١٩٢ ٠

<sup>(</sup>٢) البداية والنهار به ١٢ ص ٢١٩٠٠

قال : وذكروا أنهم دخلوا الجامع بخمر ، وكانت من نيتهم الفاسدة إن طالت التتار أن يخربوا كثيرا من المساجد وغيرها ، فكفى الله شرهم .

ولما وقع هـذا في البلد ، اجتمع قضاة المسلمين والفقهاء ، فدخلوا القلمــة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إيل سنان، فأهينوا وطودوا ، وقدم كلام رؤوس النصارى عليهم، فـ « إنا قله و إنا إليه واجعون » .

## ذكر وقعة عين جالوت وكسرة التنار علبها يوم الجمعــة الخامس والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة :

ولما استوات التتار على البدلاد الشامية وضايقوا الممالك الإسلامية ، ولم يبق من يدفعهم عن العبداد والبسلاد إلا عسكر الديار المصرية ، اتفق السلطان الملك المظفر قطز مع الأمراء والأكابر على تجهديز العساكر ، وصمموا على لقاء العدو المخذول ، و جمعوا الفرسان والرجالة من العربان وغيرهم ، وخرجوا من القاهرة بأعظم أبهة .

وكانت التتار في أرض البقاع ، فساروا صحبة مقدّمهم كتبغا نوين ، فكان الملتق بمنزلة مين جالوت في مرج بني عامر ، فلما التي الجمعان حمل السلطان الملك المظفر بنفسه، وألق خوذته عن رأسه ،وحملت الإمراء البحرية والعساكر المصرية حملة صادقة ، فكسروهم أشد كسرة ، وقتل كتبغا نوين في المعركة .

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة رقم ۲ من من الآية رقم ۱۵۹ .
 وانظرالبدایة رالبایة - ۱۲ ص ۲۱۹ – ۲۲۰ ، ذیل مرآة اثرمان - ۱ ص ۲۹۲ – ۳۹۳ .

AOFA\_

وقتل بعسده السعيد بن الملك العزيز لأنه وافقه في هسذه الحركة ، وكان قد أخذ من هلاون فرمانا بياستمراره على ما سيده من البيلاد وهي الصبيبة وأعمالها وزيادة عليها ، وحضر مع كتبغا أو ين الوقعة ، فلمـــا انكسر وأحضر إلى المظفر مستأمنا فقــال له : كان هـــذا يكون لو حضرت قبل الوقعة ، وأما الآن فلا ، وأمر به فقتل صبراً .

وقتل أكثر التتار، وجهزت خيل الطاب وراء من هم بالفرار،وكان المقدم عليها الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ، فتبع المنهزمين وأتى عليهم قتلا وأسرا حتى استاصل شأفتهم ، فلم يفلت أحد منهم ، وصادفت طائفة من التتار جاءت من عند هلاون مددا لكتبغا ، فلما وصات هذه النجدة إلى بلد [ ٤٣٢ ] حمص صادفت التنار منهزمين على أسوأ الأحوال ، والخيول تجول في طلبهم كل مجال، فه تمكنهم الهزايمة ، فكانوا للسيوف غنيمة ، وكانت عدتهم ألفين ، فلم يبق لهم أثر ولا عنن ه

وكان أيضًا في صحبة التتار الملك الأشرف موسى صاحب حمص ، ففارقهم وطلب الأمان من السلطان المسلك المظفر ، فآمنه ووصل إليه فأكرمه وأقره على ما بيده وهي حمص ومضافاتها .

ومما اتفق في هــذه الوقعة أن الصبي الذي استبقاه السلطان الملك المظفر من التتار الموسلين إليه من عند كتبغا، وأضافه إلى الجماليك السلطانية، كما ذكرناه، كان راكبا وراءه حال اللقاء ، فلمسا إلتحم القتال كيز سهما وفوقه نحو المظفر ، فبصربه بعض من كان حوله ، فأمسك وقتل مكانه ، فكان كما قبل :

<sup>(</sup>١) المقصود أنه لم يمكنهم الهرب والفرار .

واحذر شرارة من أطَّفات جمرته فالشَّار غض ولو بُنَّي إلى حين

وفى تاريخ الندويرى: ضرب ذلك الشاب السلطان بسهم فلم يخطى، فرسه فوقعت ، و بقى السلطان على الأرض ، فنزل فخر الدين ما مأى عن فرسه وقدمه إلى السلطان فركب ، ثم حضرت الجنائب السلطانية فركب فخر الدين منها .

ثم لما فرغ السلطان من كسر التتار ، وانقضى أمر المصاف ، أحسن إلى الماك المنصور صاحب حماة ، وأقره على حماة وبارين وأعاد عليه المعرة ، وكمانت في أيدى الحلبيين من سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وأخذ السلمية منه وأعطاها للا مير شرف الدين عيسى بن مهنى بن مانع أمير العرب .

#### ذكر دخول السلطان الملك المظفر دمشق:

ثم لما جرى ما ذكرنا أتم السير السلطان المالك المظفر بالعساك ، وصحبته الملك المنصور صاحب حماة حتى دخل دمشق ، وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر ، فإن القالوب كانت قد يئست من النصر على التتار لاستيلائهم على معظم بلاد المسلمين ، ولأنهم ما قصدوا إقليا إلا فتحوه ، ولا عسكا إلا هن موه ، وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنق جماعة من المنتسبين إلى التسار

<sup>(</sup>١) ديخط ۽ في الأصل .

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَمُرَالِدِينَ مَامًا ﴾ في السلوك جـ ١ ص ٣١ ٠

<sup>(</sup>٣) الجنائب : جمع جنب : وهي الخيول الى كانت تســير ورا، السلطان في الحروب لاحيال الحاجة إليها حد محيط المحيط و

<sup>- (</sup>٤) تيوني سنة ٦٨٣ ه/ ١٢٨٨ م ــ المنهل الصائي ق

فشنقوا، وكان في جملتهم حسين الكردى طبرداً (المالك الناصر يوسف وهو [٤٣٤] الذي أوقع الملك الناصر في أيدى النتار .

وفى هذه النصرة ، وقدوم الملك المظفر قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء:

واستجد الإسلام بعد دحوضه
وع سبف الإسلام هند نهوضه
فاهستززنا بسمره وببيضه
دائما مثسل واجبات فروضه

هـــلك الكفر في الشام جميعاً بالمــلك المظفر البطـــل الأر ملك جاءنا بعـــزم وحـــزم أوجب الله شــكر ذاك علينــا وقال جمال الدين بن مصعب :

فيه ولى جيش الطفاة البغاة عين جالوت بالدما المسقاة مسجدا المسيوف لا الصدلاة

إن يوم الحمدرا، يوم عجيب داركاس المنون لما مزجنا يالها جمعة غدا الكفر فيها وقال شهاب الدين أبو شامة :

من مصرترکی بجدود بنفسه ولکل شیء آفسة من جنسه

غلب التتار على البـلاد فاءهم (٤) بالشام بددهم وفــرق شملهــــم

 <sup>(</sup>۲) < بالمليك المظفر الملك » - ذبل مرآة الزمانج آ ص ۲۷ .</li>

<sup>(</sup>٧) وانظر المختصر ج٧ من ٢٠٥ - ٢٠٦ ، ذيل مرآة الزمان ج١ من ٣٦٧ - ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِالشَّامُ أَمْلُكُهُم وَبِدُدُ شَمَّلُهُم ﴾ .. ؛ الذيلِ فلي الرَّوشتين ص ٨ في ٢ ، وفيا يلي ص ٢ ٤ ،

ثم أعطى الملك المظفر قطز دستورًا لللك المنصور صاحب حماة، فقدم الملك المنصور وأخوه الملك المنصور بحماة المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التنار فاعتقلهم .

وُهُمُمْ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينَ شَيْخُ الشَّيُوخُ الملكُ للنَّصُورُ بَهِذَا النَّصُرُ العَظْمُ و بعود المعرة بقصيدة منها قوله:

رعت العدى فضمنت ال عروضها الزات أملاك التسار فانزلت فغها فغها فغها أفقت الملوك ببذل ما تحويه إذ ومنها:

وطويت عن مصر فسيع مراحل حتى حفظت على العباد بلادها فرشت حماة لوطىء نعلك خدها

وضربت مكتها التي أخلصتها وكذا المعرة إذ ملكت قيادها لا زلت تنعش بالنوال فقيرها طربت برجعتها إليك كأنما

ولفيتها فاخذت تل جيوشها عن فحلها قسرا وهن اكديشها حصدُ المناجل في سيس حشيشها ختمت خافنها على منقوشها

ماين بركتها وبين عريشها من رومها الأقصى إلى أحبوشها فوطيتُعين الشمس من مفروشها

عما يشوب النقد من مغشوشها دهشت سرورا سار في مدهوشها وتنال أقصى الأجر من منعوشها سكرت بخمرة جاشها أوجيشها

<sup>(</sup>١) ﴿ وَهِي \* فِي الْأَصَلِ .

<sup>. (</sup>۲) ِ وَانْظُرَا لَحْتَجِرَ جِـ ٣ صِ ٢٠٥ جـ ٢٠٩ هـ

## ذكر أحكام الملك المظفر في دمشق:

ولما استقر ركابه الشريف في دمشق ، جهّز عسكرا إلى حلب لحفظها ، ورتب علاء الدين بن صاحب الموصل نائب السلطنة بحلب ، ورتب بدمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي الصالحي نائبا ، وأمر لنجم الدين أبي الهيجاء بن خشتر بن الكردي أن يقيم بدمشق مع النائب ، وأقر الملك المنصوو ناصر الدين محد صاحب حماة بها على حاله ، كما ذكرنا ، وحضر إلية الملك الاشرف صاحب حمص ، فأقبل عليه وأفره بما بيده ولم بؤاخذه ، و رتب شمس الدين أقوش ، البرلي العزيزي أميرا بالسواحل [ وغزة ] ، ورتب معه حماعة من العزيزية ، وكان شمس الدين أقوش المذكور من مماليك العزيز مجمد صاحب حلب ، وكان مع الملك الناصر ، ولما هرب الناصر من قطية ، على ما ذكرنا ، سار شمس الدين أقوش المذكور مع العامر من قطية ، على ما ذكرنا ، سار شمس الدين المواحل وغزة .

وقال ابن كثير: كان علم الدين سنعجر الحلبي المذكور أتابكا لعلى بن المعز أيسك ، وابن صاحب المسوصل هو المسلك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وكان قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام ، ودخل مع العسكر إلى مصر ، وصار مع المظفر قطز ، نفوض إليسه نيابة السلطنة بحلب ،

<sup>(</sup>۱) « ربعث السلطان أيضًا بالملك المظفر علاء الدين على ن يدر الدين لؤلؤ صاحب سنجار الى حلب تأثيا بها » — السلوك به ١ ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من المختصر جـ ٣ ص ٢٠٦ ، تنفق مع ماذكره المؤلف فيا يلي ه

<sup>(</sup>٢) ترقي سنة ٦٩٢ ه/ ١٢٩٣ م ــ المهل الصافي، وانظر البداية والنماية بـ ١٣ ص ٢٣٤ و

وكان سببه أن أخاه الملك [ الصالح إسماعيــل ] بن لؤاؤ كان تولى الموصل بعــد أبيــه ، فولاه حلب ليكاتبه أخوه بأخبار التئار ، ولمــا استقر في نيابة حلب سار سيرة ردية ، وكـان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية .

ونظر المظفر في أحــوال البــلاد ، وحسم مواد الفساد ، وجدد الإفطاعات بمناشيره .

# ذكر ما فعل أهل دمشق عند ورود البشارة بكسر التنار [ ٣٦] على عين جالوت على يد السلطان الملك المظفر رحمه الله :

قال أبو شامة : جاءنا كتاب قطز من طبرية بتاريخ الأحد السابع والعشرين من رمضان من هذه السنة ، وهو أول كتاب وود منه إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه الكسرة الميمونة و بوصوله إليهم بعدها .

قال : ومن المجائب أن التشار كسروا وهلكوا بأبناء جنسهم من الترك ، وقلت في ذلك :

قاب التنار على البلاد فحاءهم من مصر تركى يجـود بنفسه بالشام أهلكهـم وبدد شملهـم ولكل شيء آفـة من جنسه

قال : وقد كانت النصارى بدمشق قد شمخوا بسبب دولة التتار، وتردد إبل صنان وغيره من كبارهـم إلى كنائسهم ، وذهب بعضهم إلى هلاون ، وجاء من

<sup>(</sup>۱) [ ] موضع بياض فى الأصل ، والإضافة بما يلى من حوادث سنه ٩٥٩ ه في والنظر ترجمة إسماعيل بن لؤلؤ الذى توفى سنة ١٦٦٠ ه / ١٢٦١ م فى المهل الصافى . (۲) « بالشام بددهم وفرق شملهم » ــــ انظر ما سبق ص ٢٤٩ .

عنده بفرمان لهمم احتى بهم ، وبوصية فى حقهم ، ودخلوابه البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة ، وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم واتضاع دين الإسلام ، فركب المسلمون من ذلك هم عظيم ، فلما هرب التتاو من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منها ، وأخربوا كنيسة اليعاقبة ، وكنيسة مريم حتى بقيت كوما والحيطان حولها تعمل النارفي أخشابها ، وقتل منهم جماعة واختفى الباقون ، وجرى عليهم أمره على اشتفى به بعض الاشتفاء صدور المسلمين ، ثم هموا بنهب اليهود، فنهب قليل منهم، ثم كفوا عنهم لأنهم لم يصدر عنهم ما صدر من النصارى .

وقال ابن كثير: وقتات العامة وسط الجامع شيخا رافضيا ، كان مصانعا المنتار على أموال الناس ، يقال له : الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجى ، كان خبيث الطوية [ مشرقباً ] ممالئا لهم على أموال المسلمين ، وقتلوا جماعة مثله من المنافقين المحالثين على المسلمين .

وكان هلاون أرسل تقليدا بولاية القضاء بجميع مدائن الشام والموصل وماردين وميا فارقين والأكراد وغير ذلك للقاضى كمال الدين عمر بن بندار التقليسي ، وقد كان نائب الحكم بدمشق [ ٤٣٧ ] عن القاضى صدر الدين أحمد بن يحيى بن

<sup>(</sup>١) الذبل على الروضين ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من البداية والناية جـ ١٧ ص ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) توفي سبة ٢٧٤ م / ٢٧٣ م - المنهل الصافي و

ابن هبة الله بن سنى الدولة من مدة نحمس عشرة سنة ، ووصل التقليد في السادس والعشرين من ربيع الأول ، وحين وصل قرئ بالميدان الأخضر ، فاستقل بالحكم من دمشق وكان من الفضلاء ، فسار القاضيان المعزولان صدر الدين بن سنى الدولة ومحيى الدين بن الزكى إلى خدمة هلاون ، إلى البلاد الحلبية ، فقدع ابن الزكى لابن سنى الدولة و بذل أموالا كثيرة ، وتولى الفضاء بدمشق ، ورجعا ، فمات ابن سنى الدولة ببعلبك ، وقدم ابن الزكى على الفضاء ومعه تقليد به وخلمة بذهب ، فليسها وجلس في خدمة إبل سنان تحت قبة النسر ، وهو النائب الكبير ، و بينهما الخاتون زوجة إبل سنان حاصرة عن وجهها ، وقرئ التقليد هناك ، وحين ذكر اسم هلاون اللهين نثر الذهب والفضة من فوق رؤوس الناس .

وذكر أبو شامة: أنه استحوذ على مدارس كثيرة فى مدئه هـذه القصيرة ، فإنه عنه فيل رأس الحول ، فأخذ العَـدْراويّة والسلطانية والفلكية والركنية والقصرية والكلاسة مع المدرستين اللتين كانتا بيده وهما النقوية والعزيزية، وأخذ لولده ميسى تدريس الأمينية ومشيخة الشيوخ ، وانتزع من الشمس الكردى الصالحية وسلمها إلى العاد بن العزى ، ونزع الشومانية من الفخر النقجواني وصلمها إلى العاد بن العزى ، ونزع الشومانية من الفخر النقجواني الشهاب محود بن شرف الدين محد بن القضاة الشهاب محود بن شرف الدين محمد بن القاضى شرف الدين بن زين القضاة عبد الرحن ابن سلطان وهو من من عه .

<sup>(</sup>١) < عندالباب الكبير > - في البداية والنهاية ج١٣ ص ٢٢١ -- ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البداية رالهاية جـ ١٣ ص ٢١٠ - ٢٢٢ :

كل همذا مع ما عرف منه من التقصير في حق الفقهاء في المدرستين اللنين كانتا بيده من قديم الزمان وهما الحزيزية والتقوية، وعدم انصافه فيهما، [ وولى ابنه عيسي مشيخة الشيوخ بخوانق الصوفية ] واستناب أخاه لأمه في القضاء، ومعه من المدارس: الرواحية والشاءية البرانية ، مع أن شرط واقفها أن لا يجمع المدرس بينها وبين فيرها.

وقال ابن كمثير: ولما رجعت المملكة إلى المسلمين سعى القاضى محيى الدين وبذل أموالا جزيلة ليستمر في القضاء والمدارس التي استولى عليها في مدة هذه الشهور ، فلم يستمر إلا قليلا حتى جاء تقليد القضاء لنجم الدين أبى بكر [ ٤٣٨ ] ابن صدر الدين بن سنى الدولة ، فقرئ يوم الجمعة بعد الصلاة الحادى والعشرين من ذى القعدة بالشباك الكالى من مشهد عنمان بجامع دمشق ،

### ذِكُرُ عَوْدِ الملكُ المُظَفُّرُ قُطُرُ إلى الديار المصرية ومَقْتَلِهِ:

لما قرر السلطان الملك المظفر قطز أمور الشام على ما شرحناه سار من دمشق اللهجهة الديار المصرية، وفي نفوس البحرية منه ومن أستاذه قبله من قتلهما الفارس أقطاى واستبدادهما بالملك وإلجائهم إلى الهسرب والهجاج والتنقسل في الفجاج الله غير ذلك من أنواع الأهوان التي قاسُوها ، والمشقات التي لابسُوها ، وإنما

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الذبل على الروضتين ص ٢٠٦٠

 <sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٠٥ — ٢٠٦، وانظر أيضا البداية والباية جـ ١٣ ص ٢٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البداية والناية ج١٣ من ٢٢٢٠

انحازوا إليه لما تعدَّر عليهم المقام بالشام، وللتناصر على صيانة الإسلام، لا لأنهم أخلصوا له الولاء، أو رضوا له بالاستيلاء.

وقد تَبتَ المرعى على دِمَنِ الثرى وتبتى حزازاتُ النفوس كماهيا

فاتفق الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ، والأمير سيف الدين أنص الأصفهاني ، والأمير سيف الدين [ بلبُّانَ ] الرشيدي، والأمير بدر الدين بكتوت الحوكاندارى ، والأمير سيف الدين بَيْدَغَان ، ومن معهم على قتله ، وجملوا ما هُمُوا بفعله ، ولا تمكُّنا من الوثوب به وقتله ، إلى أن أفضى بهم السيرُ إلى منزلة الْقُصِيرُ بِطرف الرمل؛ بينه و بن الصالحيَّة مرحلة ، وقد سبق الدهلزُ إلى الصالحيَّة وقالواً: متى فاتنا من هذه المنزلة وصل إلى القلعة وأعجزنا مَرَامُه ولم نامُن انتقامَه، واتفق أنه انفرد عن المواكب لصيد الأرانب ، ساق خلف أرنب مرض له ، وهم يُرمقونه ، فلما رأوه قد يُمُد عن الأطلاب ، قالوا : الآن ندرك الطلاب، وسافوا في إثره ركضا ، وجاءوا يتلو بمضهم فتقدُّم إليــه أنص الأصهاني كأنه يشفع عنده في إصلاح حال الركن بيبرس البندقداري لأنه أقام في الخدمة مُدَّة ولم يمين له مدُّه ، رخرج إلى الغزاة برمحه ، وبذل فيهما غاية نصحه ، فأجابه المظفر إلى سَــوَّالِهِ ووعده بإصــلاح حاله فأهوى إلى يده كأنه يقبلهما ، فأمسكها أنص وضبطها، فأيقن المظفر أنه قد ختل وخدع وأن ذلك [ ٤٣٩ ] الأمَر قــد أُبرم ووضع ، وأراد أن يجذب سَيْفه ليدفَع عن نفسه ، فعاجله البندُقداري بالسيف

<sup>(</sup>١) [ ] إمَّانَة التوضيح -- اِلسلوك بِم ١ ض ١٧٠٠ .

وأخذته السيوف ، فخر صريعاً يَمنَّج دما ونجيعًا ، وذلك في سابع عشر ذي القمدة (٢) من هذه السنة .

و يقال: لما أجاب لمظفر إلى كلام أنص أهوى لتقبيل يده ، فقبض طيها، وحمل عليه بيبرس البندقدارى حينئذ ، وضربه بالسيف ، واجتمعوا عليه ورموه (۲) عن فرسه ، ثم قتلوه بالنشاب في التاريخ المذكور .

# ذِكُو تربَعَةِ المَلِكِ الْمُظَفِّرُ قُطُز:

والكلام فيه على أنواع :

- (۲) أورد المقريزى رواية أخرى فذكر : ﴿ فلما فرغ من صيده › وعاد ير يد الدهليز السلطانى ه وطلب منه الأمير بييرس إمرأة من سبى التقر ، فأنهم بها عليه ، فأخذ بييرس بد السلطان لبقبلها ، وكانت إشارة بينه وبين الأمراء ، فبدره الأمير بدرالدين بكنوت بالسيف ، وضرب به عائقه ، واختطفه الأمير أنص والمقاه من فرسه وورماه الأمير بهادر الممزى بسهم أتى حل روحه > السلوك به ، ص ١٣٥ ق
- (٣) ذكر أبن عبد الظاهر أن يهيرس هو الذي قتل قطز بمقوده ، فقال و دونمل السلطان الملك الظاهر ما فعله بنفسه و بلغ غرضه بمفرده ، وذلك بين المساكر العظيمة والاحتراز الشديد، وما قسدر أحد أن يشكلم ، ولاجسر أن يمد يد، إليه ، الروش الزاهر ص ٨٠٠ .
- (3) وله أيضا ترجمة في م المنهل الصافى عدوة الأسلاك ص ٢٥ ه النجوم الزاهرة به ٧ ص ٧٠ ٩٠ النجوم الزاهرة به ٧ ص ٣٧٠ ٣٨٠ ع المسعوب و ص ٧٤٧ ، شلوات الخدمب و ص ٢٩٠ ، السلوك به ١ ص ٣٧٥ ٣٠٥ ، البداية والنهاية به ١٣ ص ٣٧٠ ، الجوهم الممين من ٢٩٠ ٢٧٠ ع كنز الدروبة هم ص ٣٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) « وذلك يوم السبت خامس عشر ذى العقدة » - السلوك جـ ۱ ص ۴۳ ، بيها يحدد الميني أن السبت سابع عشر ذى العقدة وذلك فى كلامه عن تولية بيرس - أنظر ما يلى • يونها فى التوفيقات الإلهامية ه ١ در العقدة ١٥٨ ه • هو يوم جمعة •

الأول فى اصله ومبدا امره ونسبه : هـو سبف الدين قطز بن عبـد الله التركن ، أخص مماليك السلطان الملك المرز أيبك التركانى، أحد مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أبوب .

وحكى بن أبى الفوارش قال : كان هـذا قطز مملوكا لابن العديم ، أو قال لابن الزعيم ، رجل من دمشق ، فضربه يوما وشتمـه ، فبكى بكاء كثيرا وامتنع من الأكل فى ذلك اليوم ، ققـال له الفراش : هـذا البكاء كله من ضربة أو ضربتين ، فقـال يا خارج : والله ما أبكى للضرب ، ولكن للعنته أبى وجدى وهما خير من أبيـه وجدّه فقال له الفراش : ومن أبوك وجدّك ، وما كانا إلا كافرين ؟ فقال : لا واقه ، بل أنا مسلم ابن مسلم إلى عشر جدود وأنا محود بن مودود بن أخت جلال الدين خسوارزم شاه السلجوق ، ولا بد أن أملك مصر وأكمر التتار .

وحكى تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي قال : لما ملك الملك المظفر قطز قال لى حسام البركتخانى : والله لا يكسر النتار غيره ، فقلت له : من أين لك هدذا ؟ فقال : إنى و إياه مملوكين صبين عند الهيجاوى ، وكان على قطز قمل كثير ، فكنت أسرح رأسه وآخذ له كل قملة بفلس أو بصفعة ، فسرحت رأسه يوما وصفعته صفعاً كثيرا ، ثم تنهدت فقال : ما يالك ؟ فقلت : أتمنى على الله إمرة خمسين فارساً . فقال ورأسه في حجسرى : طيب قلبك ، انا أعطيك إمرة

<sup>(</sup>۲) كر الدرج ٨ ص ٢٩ – ١٠٠٠

خمسين فارساً ، فضمحكتُ وصفُعته صفعة قوية ، وقات له : من أين لك هذا؟ قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لى : أنت تملك مصر وتكسر النتار ، قال : فسكتُ ، وكنت أعرف منه الصدق ، وما أشك في أنه يكسر النتار ؛ فلم تمض إلا مدة بسيرة حتى خرج وكسر النتار .

وقال القاضى تاج الدين : ثم رأيت حسام الدين البركتخانى المــذكور بمصر بعد كمر [ . ٤٤ ] النتار ، وهو أمير خمسين فارسًا .

وقال ابن كثير: وقد حكى الشيخ قطب الدين اليوبيني في الذيل عن الشيخ علاء الدين [على] بن غائم عن المولى تاج الدين أحمد بن الأثير، كاتب السر في أيام الحلك الناصر صاحب دمشق، قال: لما كنا مع السلطان الماصر بوطأة برزة، كانت البريديّة يخبرون بأن المظفر قطز قد تولى سلطنة الديار المصرية، فقلت ذلك للسلطان. فقال: اذهب إلى فلان وفلان وأخبرهم بهذا، فلما خرجت من عنده لقيني بعض الأجناد، فقال لى: جاء كم الخبر من الديار المصريّة بأن قطز تملك، قلت: ما عندى من هذا علم، وما يُدريك أنت هذا؟ فقال: بلى واقد إنه سبلي المملكة ويكسر التتار، فقات: من أين تعلم هذا؟ قال: كنتُ أخذته وهو صغير وعليه قمل كثير، فكنت أفليّه وأهينه، فقال لى: ويلك إش

<sup>(</sup>١) كر الدررج ٨ مس ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) [ المنافة من ذيل مرآة الزمان جـ ١ ص ٢٨١ الدرضيح ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي أُواخِرِ مِنْ سَبِّم وَحْسَيْنِ وَسَيَّانَةً ﴾ في ذيل مرآة الزمان ج 1 مس ٣٨١ - ٣٨٢ .

<sup>· (</sup>ع) د الأمر تامر الدين القيمري والأمير حمال الدين بن ينمبور » — ذيل مرآة الزمان جـ ١ من ٣٨٧ ·

<sup>(</sup>٠) ﴿ لَقَهِي حَسَامَ الدَّيْنَ البُّرِكَةُ خَانَّى ﴾ ﴿ قَبْلُ مِنَاةَ الزَّمَانَ أَ

تريد أن أُعُطيك إذا تملكتُ الديار المصريَّة ، فقلت : أنت مجنون ، فقال : لا والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لى : أنت تملك الديار المصريَّة وتكييرُ التثار ، وقول رسول الله عليه السلام حتى لا شك فيه ، فقلت له حيثذ وكان صادفا : فاريد منك إمرة خمسين ، فقال : نعم ،

قال ابن الأثير : فلمسا قال لى هذا قلت : هذه كتب المصريين بأنه تولى السلطنة ، فقال : والله ليكسرنُ التتار ، فكان كما قال .

قال : ولمسا رجع الناصريوسف إلى ناحية الديار المصريَّة وأراد دخولها فلم يدخل ورجع عنها، ودخلها أكثر الجيوش، كان هذا الحاكى في جملة من دخلها، فأمَّره المظفَّر قطز إمرة خمسين فارسًا ، ووفَّى له بالوعد ، وهو الأمير كمال الدين البركتاني .

قال ابن الأثير: فلقيني بالديار المصرية بعد أن تأمَّر فذكرني بمـــاكان أخبرتي عن المظفر، فذكرته ، ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك .

وفى تاريخ النويرى: وحكى هن الدين بن أبى الهيجاء قال: حدثنى بلقاق من بدر الدين بكتوت الأتابكي قال: كنت أنا وقطز وبيبزس البندقدارى خشداشية في حال الصبا، فوأينا يوما منجما في بعض الطرقات بالديار المصرية فوقفنا عليه، فقال له قطز: أبصر لى، فضرب [بالرمل] وجعل يصوّبُ فيه النظر، وقال: إلى هذا العجب، فقال له: قل، فقال: أنت تملك معر وتكسر النتار، فضحكنا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وورد ﴿ الْبِرَكَةُ خَانِّي ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٢) البداية والهاية بـ ١٣ مس ٢٢٦ ، وذيل مرآة الزمان بـ ١ مس ٢٨٦ رما بعدما .

<sup>(</sup>٣) [ اضافة من ذيل مرآة الزمان جـ ١ مس ٢٨٤ النوشيع و

ملد الحاد في عربخ أعل الزمان سم ٧ و

منه، ثم قال له بيبرس: أبصر [٤٤] لى ، فضرب وجعل يُصوِّبُ النظرَ إلى الآخر و يتعجَّب ، فقال له : قل ، فقال : أنت أيضا تملك مِصرَ و يطول مُلكك ، فضرب وقال : أنت يحصل لك إمْنَ كبيرة فضحكنا، ثم قلتُ له : فابصِر لى، فضرب وقال : أنت يحصل لك إمْنَ كبيرة وهذا سَهِبُها، وأشار إلى قطز ، فوالله ما حرم من قوله ذرة .

وحكى ركن الدين الجهزرى أستاذ الفارس أقطاى قال : كنا هنه قطز فى أول دولة استاذه الملك المعزّ أيبك ، وقد حضر عنده منجم مفر بي موصوف بالحذق ، فأمر من كان هناك بالإنصراف إلا أنا ، وقال للنجم : اضرب وانظر من يملك مضر بعه أستاذ المُعزّ ويكسر النتار ، فضرب وجعل يُعدّ على أصابعه وقال : يطلع لى اسم فيه خمس حروف بلا نقط ، وأبوه أيضا كذلك ، وأنت فسمك ثلاثة أحرف ، فتبسم قطز وقال له : لم لا تقول مجود بن مودود ؟ فقال المنجم : هو والله هذا ، قال قطز : أنا مجهود بن مودود ، أنا الذى أكسر التتاو وآخذ بثار خالى خوارزم شاه منهم ،

وأمّا مبدأ أمر قطز فإنَّ السلطان الملك المعزَّ أيبك اشتراه وهو أميرٌ ، فربًاه وأحسن تربيته ، ولما قتل أستاذه قام في تولية أبنه الملك المنصور قور الدين على أن المعز ، وكمان حينئذ أتابك العساكر بالديار المصرية ، ولما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة بسبب صغر أبن أستاذه ، فصر له ودعا إلى نفسه ، فبويع

<sup>(</sup>١) فقلا من نهاية الأرب بنصرف ج ٢٧ روقة ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ قَامَ ﴾ في الأصل ، رهو تحريف ، والنصحيح يتفق رمير الأحداث ، ومع ما رود في .
 البداية رالنباية جـ ٣ ، ص ٣٧٥ .

له فى ذى القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة ، فقدر الله على بديه نصرة الإسلام بعين جالوت كما ذكرنا .

الثانى فى سيرته: كان شجاعا ، بطلا ، كثير الحبر ، عبًا للإسلام وأهله ، وهم يحبّونه ، وذكر عنه أنه لما كان فى المعركة يوم عين جالوت قتل جواده ولم يحد أحدا فى الساعة الراهنمة من الوشاقية الذين معهم الجنائب ، فترجل ، وبنى كذلك واقفا على الأرض ، ثابتًا فى محل المعركة وموضع السلطنة من القلب ، فلما رآه بعض الأمراء ترجّل عن فرسة وحلف على السلطان ليركب ، فامتنع السلطان وقال : ما كنت لأحرم المسلمين نفعك ، ولم يزل كذلك حتى جاءت الوشاقية ، فركب ، فلامه بعض الأمراء وقال ياخوند : لم لاركبت فرس فلان ؟ فلوكان وآك بمض الأمراء لقتلك وهلك الإسلام بسببك ، فقال : أما أنا فكنت أدوح إلى الحنة [ ٢٤٤] ، وأما الإسلام فله ربّ لا يقيّيعه ، قد قتل فلان وفلان وفلان وعدد خلقا من الملوك ، فلم يغيّع الله الإسلام .

وكان حين ساق من الديار المسرية كان فى خدمت خلق من كبار الأمراءِ من البحريّة وغيرهم ، ومعه الملك المنصور صاحب حماة ، وجماعة من أبناءِ الملوك ، فارسل إلى صاحب حماة يقول له : لاتعنى بمدّ سماط فى هذه الأيام ، وليكن مع الجندى لحمه فى سولقه يا كلها ، والعجل العجل .

<sup>(</sup>۱) الأرثانية أو الأرجانية : جمع أوشاق أر أرجاق : فرنة من خدم السلطان عملها ركوب الحيل التسيير والرياضة — صبح الأعشى جـ ٥ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ذيل مرآة الرمان - ١ ص ٢٨٠ - ٢٨١ ، البداية والنباية - ١٣٠ ص ٢٢٠ ع

وكمان اجتماعه بعدوه كما ذكرنا في العشر الأخير من رمضان، يوم الجمعة ، وهذه بشارة عظيمة ، فيان وقعة بدو كمانت يوم جمعة في شهر رمضان ، ولهذا نصر اقله تعالى الإسلام نصرا عزيزا .

وقال أبو شامة : وَكَانَ سِيفُ الدينَ قطرَ هَـٰذَا مُوصُوفًا بَمُواظَّبَةُ الصَّلُواتُ ، وَقَالَ أَبُو مِنْ المُ والشَّمِاعَة ، وتجب شرب الخر .

النالث في مدَّة سلطنته : ذكرنا أنه قتل يوم السبت السادس عشر من ذي القعدة بين الغُوابيّ والصالحبيّة ، ودفن بالقُصَيْر ، وكان قبر ، يُزار ، فلما تمكن الظاهر بيبرس في المملكة بعث إلى قبره فعيّبة عن الناس ، وكان لا يعرف بعد ذلك ، وكانت مدَّة مملكته أربعة عشر شهرا وثلاثة عشر يوما .

(٣) وقال الملك المؤيد : وكانت مدة سلطنته أحد هشر شهرا وثلاثة عشر بوما .

<sup>(</sup>١) الذيل على الزوضتين ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٢) فيا سيق ، وفيا بلى : السبت سابع مشر ذى المقدة ، والقول بأن ١٦ ذى العقدة ١٩٥٨ ه
 يوافق بوم السبت يتقق مع ماجاء فى التوفيقات الإلهـامية ،

<sup>: (</sup>٣) المختصر جـ ٣ ص ٢٠٧٠

# ذِكُرُ سَلْطَنَة الملك الظَّاهرِ

وهو الأمد الفناوي بيبرس البندقداري .

ولما وصل بيبرس ، وهو والجماعة الذين قتسلوا الملك المظفر المذكور إلى الدهايز ، كان عند الدهايز نائب السلطنة فارس الدين أقطاى المستعرب ، وهو الذي كان أتابكا لنور الدين على بن الملك المعزّ أيبك النركاني بعد الحلبي ، فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة بالديار المصريّة ، فلما وصل بيبرس البندقداري مع الجماعة الذين قتلوه سأله أقطاى المستعرب ، وقال : من قتله منكم ؟ فقال بيسبرس : أنا قتلته ، قال أقطاى : ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة مكانه ، بيسبرس : أنا قتلته ، قال أقطاى : ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة مكانه ، بيسبرس في السلطنة مكانه ، فلفوا له في اليوم الذي قتل فيه قطز ، بيسبرس في السلطنة ، وتلقب بالملك القاهر ، ثم بعد [ ٤٤٣ ] ذلك غير واستقر بيسبرس في السلطنة ، وتلقب بالملك القاهر ، ثم بعد [ ٤٤٣ ] ذلك غير واستقر بيسبرس في السلطنة ، وتلقب بالملك القاهر ، ثم بعد [ ٤٤٣ ] ذلك غير واستقر بيسبرس في السلطنة ، وتلقب بالملك القاهر ، في بعد [ ٤٤٣ ] ذلك غير مبارك .

وكان بيبرس هــذا قد سأل من قطز نيابة حلب ، فلم يُجبه إليها ، ليكون ما قدر اقد تعــالى ، فكأنّ القدر قال له حين سأّل نيابة حلب : لا تستعجل فإنك عن قريب تتولى السلطنة ، ولما حلف الناس له بالصالحية ، ساق في جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة الجبــل ، ففتحت له ودخلها ، واستقرّت قده في الملكة .

<sup>(1) [ ]</sup> إضافة من المختصر - ٣ ص ٢٠٨٠ -

وكانت مصر والقاهرة قدُ زُبَّنتا لقدوم الملك المظفر قطز ، فاستَمَّرت الزينة المملك الظاهر بيبرس البندقداري ، فسيحان الله الفعال لما يريد .

وقال ابن كثير: ولما قتل الأمراء السلطان المظفر قطز حاروا فيا بينهم لمن على على على على على على المناه على واحد منهم يخشى غائلة ذلك ، وأنه يقتسل سزيما ، على اتفقت كلمتهم على أن بايعوا الأمير ركن الدين بيرس البندقدارى ، ولم يكن من أكابر المقدمين ولكن أرادوا أن يُجوبُوا فيه ، ولقبوه الملك القاهر ، فقال له الوزير: إن هذا اللقب لم يفلح مَن تلقب به ، فقد تلقب به الفاهر بن المعتضد، فلم تطل إيامُه حتى خلع وسمَل ، وتلقب به القاهر بن صاحب الموصل ، فسمَ فات ،

قات: لما قتمل الأمير بيدرا السلطان المملك الأشرف خليل بن المملك المشرف خليل بن المملك المنصور قلاون على الطرانة ، كما يجيء في موضعه ، تسلطن وتلقب بالملك القاهر، وضربت رقبته من يومه .

ولما سمع بيبرس بذلك هدل عن ألقاهر إلى المالك الظاهر .

وقال بيبرس في تاريخه: استقر الملك الظاهر في السلطنة يوم قتل المظفر وهو يوم السبت السابع عشر من ذي القعدة من هذه السنة ، وطلع الفلعة سحر يوم الإثنين التاسع عشر منه ، وابتدأ بأخلاف الأمراء والأكابر وسائر العساكر والوزراء والحكام وأرباب الوظائف والأقلام على الإختلاف في مراتبهم

<sup>(</sup>۱) المختصر ج ٣ ص ٩٧ ٪ ــ ۲٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنْ يُصِيبُهُ مَا أَصَابُ غَيْرِهُ سَرِيِّهَا ﴾ البداية والنَّهاية جـ11 ص ٢٢٢ في

٣١) انظر البداية والنهاية جـ ١٤ ص ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٤) وينفق ابن عبد الظاهر مع العبنى في أن السبت ١٧ ذي القعدة ١٥٨ يه جو يوم مقتل قطسز. وتولية بيبرس — الروش الزاهم ص ٦٨ ·

وطبقاتهم ، فحلفوا جميعا ، وصرف همته إلى تدبير دولته وتمهيد مملكته واستمالة الخواطر واستجلاب قاوب الأكابر [ ٤٤٤] والتحيل على من تجب الحيلة عليه ، والترغيب لمن تميّله الرخبة إليه ، وانقضت هذه السنة ولم يركب موكب السلطنة دي وكدّ الأسباب ، وسَدٌ ما يخاف فتحه من الأبواب ،

وقال بيــبرس أيضا : لمــا فتلوا فطز كانت أوائل المسكر فـــد وصلت إلى المُــنزلة ، ولم يشعروا بمــاكان ، ولاعلموا بعدم السلطان ، ثم لمــا نزل الأمراء الذين قتسلوه وتشاوروا فيمن يقسوم بالأمر وتردُّد الكلام بينهم ، فمنهم من يظهر الامتناع ومنهم من يأبي الاستماع ، فقال لهم الأمير فارس الدين أقطاى الأتابك المستعرب : مَنْ هو الذي علاه بسيفه وعاجله أولا بحْسَفه ؟ فقــالوا : الأمير ركن الدين بيبرس البندةدارى . فقال : الضارب الأول أولى ، ونحن ثراه لللك أهلا ، فأجمعوا رأيهم عليه وأجلسوه على الطراحة الملوكيَّة ، ووقفوا بين يديه ، ورأوا أن المصلحة في السّرعة وطلوع القلعة قبــل أن يَفْشُ الأمر ، ويشــعر به خوشداشية المظفر و إلزامه ، فر بمب ينتقضُ ما أبرم أحكامه ، فركبوا مسرعين، وســـاروا سابقين ، وقدُّموا الأمير عنَّ الدين أيدَمُر الحلَّى ليسبقهم إلى القلعـــة ، فيستفتح لهم الأبواب و يستصلح النُّواب، فسبق وطلم إليها، وتحدث مع الأمراء المقيمتين بهما ، وأعلمهم أن المظفر قد قتل ، والبندقداري قد ملك ، ووصل ، وأن اتفقــوا على الرضى به والحلف له ، فاستحلفهم الأيمــان المؤكَّدة ، وقرَّر معهم الفاعدة ، وأقبل الركن البندقداري ، فتوقل فارب قلَّتُهُا ، وتسمُّم كاهل

<sup>(</sup>۱) هسذه العبارات ساقطة من مخطوط زيدة الفكرة التي بين أبدينا وموضعها فيا بين ورفة . ٤ ب و ٤١ أ .

<sup>(</sup>٢) أى مِد إلى أعلى مكان بالفلمة بـ انظر مواد : وقل ـ غرب ـ قلة ـ في القاموس ه

ذُرَوتِها ، بغير ممانع يمانعه ، ولا معارض يعارضُه ، ورحل العسكر من تلك المنزلة على الإثر وقد تنسَّمُوا أنفاس الخــبر ، فوصلوا إلى القساهرة والحل قد استتم ، والفاهر قد استقرَّ له الملك وانتظم .

<sup>(</sup>١) هذه العباراتِ ماقِطة من مخطوِط زِيدة الفكرة التي بين أيدينا وموضعها فيا بين ورقة ٠ ۽ پ و ۱ \$ أ ٠

## ذَكُرُ سَلْطَنَة الملك المُجَاهِد في دمَشْق

قد ذكرنا أن السلطان الملك المظفر قطز لما انتصر على التتار، ودخل دمشق ولى عليها الأمير علم الدين سنجر الحلبي أحد الأتراك ، ولما استقر فيها نائبا شرع في العشر الأخير من ذي القعدة [ 6 ع ع ] في عمارة قلعة دمشق، وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناس ، وهملوا فيها حتى عملت النساء أبضا ، وكان عند الناس بذلك صُرورٌ عظيم، ثم في العشر الأول من ذي الحجة من هذه السنة دعا الناس إلى نفسه ولقب نفسه بالملك الحجاهد ، وذلك لما بلغه مقتل المظفر قطز ، ودخل القلعة ، واستقر فيها زاعما أنه سلطان .

قال ابن كثير : ولما جاءت البيعة لللك الظاهر بيبرس خطب له يوم الجمة السادس من ذى الحجة ، فدعى الحطيب للظاهر أولا ثم للجاهد ثأنيا ، وضربت السكة باسمهما مما أيضا ، ثم ارتفع الحجاهد هذا من البين على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى .

وفى تاريخ المؤيد : ولما بلغ علم الدين سنجر الحلبي الذي استنابه المظفر قطز على دمشق قنسلُ قطز ، جمع النماس وحَلَّفهم لنفسه بالسلطنة ، وذلك في العشر الأول من ذي الحجسة من سنة ثمان وخمسين وصمّائة ، فأجابه الناص إلى ذلك ، وحلفوا له ، ولم يتأثّر عنمه أحد ، ولقّب نفسه بالملك المجاهد ، وخطب له

<sup>(</sup>١) < قدم المعايب أولا للمجاهد ثم المظاهر ثانيا > - البداية والناية بـ ١٣ ص ٢٧٣ و

بالسلطنة ، وضربت السكة باسمه ، وكاتب الملك المنصور صاحب حماة في ذلك المنصور صاحب حماة في ذلك السلطنة ، وقال : أنا مع من يملك الديار المصرية كائنًا من كان .

 <sup>(</sup>١) « ملك » في الأصل ، والتصحيح من المختصر .

<sup>(</sup>٢) المعتصر - ٧ من ٨٠٥٠

## ذِكْرُ عَوْدِ النَّنَارِ إِلَى الشَّامِ

وفى هذه السنة تحرك التتاو، وتوجهوا إلى جهة الشام، وقربوا من البيرة على الفرات، ولما بلغ ذلك نائب حالب الذى ولاه السلطان الملك المظفر قطز، وهو الملك السعيد بن صاحب الموصل، وكان قد جرّد جماعة من العزيزية والناصرية، وأرسل إلى التتار جماعة قليلة من العسكر، وقدّم عليهم الأمير سابق الدين أمير مجالس الناصري، فأشار عليه كبراء العزيزية بأن هذا ماهو مصلحة، فإن هؤلاء فليلون، ويحصل الطمع بسببهم في البلاد، فلم يلتفت إلى ذلك وأصر على مسيرهم، فسار سابق الدين أمير عجاس بمن معه حتى فاربوا البيرة، فوقع عليهم النتار، فهرب منهم ودخل [ ٢٤٦] البيرة بعد أن قتل غالب من كان معه .

فإزداد غيظ الأمراء على الملك السعيد بسبب ذلك، واجتمعوا وقبضوا عليه، ونهبوا وطاقه، وكان ردئ السيرة، وقد أبغضته العسكر، وكان قد برز إلى باب اللا المعروف بباب الله، ولما استولوا على خزائنه لم يجدوا فيها مالاً طائلا، ولهددوه بالعذاب لِيُقرَ لهم، فنبش من تحت أشجار حائر دار بباب اللالا جملة من المسال قيل: كانت خمسين ألف دينار من الذهب المصرى ففرقت في الأمراء،

 <sup>(</sup>١) ﴿ وَكَانَ قَطْرَ قَدْ جَرْدُ جَمَاعَةً ﴾ في الأصل ، والتصحيح من المحتصر جـ ٣ ص ٢٠٨ إذ رود
 به : ﴿ وَ بِلْغَ المَلْكَ السَّمِيدُ المَلْدُ كُورُ مَسْيَرُ النَّبِرُ أَلِي البَيْرَةُ فَخْرِدُ إِلَى جَهْبُمْ جَمَاعَةً قَلْبُلَةً من العسكر » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَا تُعْلَى مِنْ الْمُخْتَصِرُ جِهُ صُ ٢٠٩ .

وحمل الملك السعيد المذكور إلى الشغر وبكاش معتقلا فيها ، ثم لما اندفع العسكر بين يدى التتاركما سنذكره ، أفرجوا هنه .

ولما جرى ذلك اتفقت العزيزية والناصريّة وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار الحوكندار العزيزى، ثم سارت التتار إلى حلب، فإندفع حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين أيديهم إلى جهة حماة، ووصلت التتار إلى حلب فى أواخر هذه السنة، وملكوها، وأخرجوا أهلها إلى قَرَنْبِيَه واسمها مقرّ الأنبياء، ولما الجتمع المسلمون هناك بذاوا فيهم السيف، فأفنوا غالبهم، وسلم القليل منهم، ووصل حسام الدين الجوكندار ومن معه إلى حماة، فضيّة هم الملك المنصور محمد صاحب حماة، وهو مُستشعر منهم، خاتف من غدرهم، ثم رحلوا عن حماة الى حمص، ولما قارب التتار حماة خرج منها صاحبا الملك المنصور وصحبته إلى حمص، ولما قارب التتار حماة خرج منها صاحبا الملك المنصور وصحبته أخوه الملك الأفضل على والأمير مبارز الدين، وباقى العسكر، واجتمعوا بحمص مع باقى العسكر إلى أن خرجت هذه السنة.

و فى يوم الجمعة خامس المحرم من السنة الآنية وهى سنة تسع وخسين وسمّائة كانت كسرة التتار على حمص ، و كانت التتار ساروا إليهم ، فاجتمعت المساكر الحلبيّة والحماويّة والحمصية مع صاحب حمص الملك الأشرف، وانفقوا على ملافاة التنار ، فالتقوا بظاهر حمص فى نهار الجمعة المذكور ، وكان التتار أكثر من المسلمين بكثير، ففتح الله عن وجل على المسلمين بالنصر ، [ ٤٤٧ ] وولت التتار منهزمين، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاءوا ، ووصل الملك

<sup>(</sup>۱) اظرالحتمر ۲۰۹ م ۲۰۹ ،

المنصور إلى حماة بعد هذه الوقعة ، وانضم من سلم من التئار إلى باقى جماعتهم ، وكانوا نازلين قرب سلمية ، واجتمعوا ونزلوا على حماة ، وبها صاحبها الملك المنصور، وأخوم الملك الأفضل والعساكر ، وأقام التئار على حماة يوما واحدا ، ثم رحلوا من حماة إلى أقامية ، ثم رحلوا عنها إلى الشرق .

وقال ابن كثير: وكانت كسرة التتارعلى حمص قريبا من قبر خالد بن الوليد رضى الله عنه، وكانت أعظم من كسرة عين جالوت بكثير لكثرة التتار وقلة المسلمين، وكانت التتارفي سنة آلاف والمسلمون ألف وأربعاأتةً.

وحكى الأسير نور الدين القيمرى قال : كنت فى ألقلعة فرأيتُ بعينيَّ طيورا بيضاء قد أقبلت ، وجعلت تضرب وجوه التتار باجنحتها .

ثم بعد إنكسارهم ذهبوا إلى حاة ، وبها صاحبها الملك المنصور ، فأفاموا عليها يوماً واحدًا ، ثم رحلوا عنها إلى أفامية ، وكان قد وصل إليها سيف الدين الديسل الأشرق ومعه جماعة ، فأقام بقلعة أفامية ، وبق يُغيرُ على التتار ، فرحلوا عنها ونزلوا على حلب وأحاطوا بها وضربوا رقاب جماعة ، ولم يتركوا أحدا يخرج منها ولا يدخل إليها ، فأقاموا كذلك أربعة أشهر حسق غلت الأسعاد بحلب ، وأكلت الناس الميتات والجلود والبغال والجسير، وبلغ الرطل من اللحم إلى سبعين درهما ، والرطل السكر إلى مائة درهم ، والرطل من عسل النحل إلى محسة عشر درهما ، والرطل من الشراب إلى صبعين درهما ، والرطل من الشراب الى صبعين درهما ، والرطل من الشراب الى صبعين درهما ، والدجاجة بعشرة دراهم ، والبيضة بدرهم

<sup>(</sup>١) اِنظرالمنصرية ٢ ص ٢٠٩٠

<sup>. (</sup>٢) الهداية والنهاية جد ١٢ ص ٧٣٠ .

ونصف ، والبصلة بنصف درهم ، وحزمة البقسل بنصف درهم وبدرهم ، والتفاحة بخسة دراهم .

وحكى بدر الدين الصرخدى التاجرقال: كانت عندى أربع بقرات، فكنت أحلب منها كل يوم كفايتي وأبيع الباقى بمائة وأر بعين درهما، وأعطيتُ فيها سية آلاف درهم فأبيت، [ ٤٤٨] وبعت محسة تفاحات وثلاث خراف بتسعائة درهم، والذي إشتراها مني إستفاد فيهم ما من درهم.

و بعد أربعة أشهر توجُّه التتار من حلب إلى الشرق .

### ذكر بقيَّة الحوادث في هذه السنة :

منها: أن السلطان الملك الظاهر بيبرس كتب للناس مسموحا بما كان الملك المظفر قطز قدد قرَّره عليهم وهو ستمائة ألف دينار في كل سنة تجيء من الساس (١) بغير مسبب .

رم) (٢) (٢) ومنها : أن جمعًا من السودان اجتمعوا بالفاهية والركبداريّة والغلمان ، وخرجوا بليل في وسط المدينة ينادون يا آل على ، وفتحوا دكاكين السيوفيين بين

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى أن قطز « أحدث في هذه السنة حوادث كثيرة عند حركته لقتال النتر : منها تصفيع الأملاك وتقويمها ، وأخذ زكاتها من أربابها ، وأخذ من كل واحد من الناس من جميع أهل إقليم مصر ديناوا ، وأخذ من الترك الأهلية (التركات ) ثلثها ، فأبطل الملك الفااهر جميع ما أحدثه قطز » حد السلوك جد ( ص ٤٣٨ ٤٣٥)

 <sup>(</sup>۲) الركبدار " - الركابدارية ؛ هم الذين يحلون الفاشسية بين بدى السلطان في المواكب ،
 وهم تايمون للركاب خاذاة أى بيت الركاب - صبح الأمثى به ٤ ص ٧ ، ١٢ ة

<sup>(</sup>٣) الغلمان : جمع غلام ؛ وهوالصبي الصغير والملوك ، ثم غلب على من يقوم بخدمة الخيل من أرباب الملدم ، وربما أطلق على غرهم من رجال العلشت خاناة ونحوهم ... صبح الأمشى ج ، ص ٤٧١ .

القصرين ، وأخذوا ما فيها من السلاح ، وأخذوا خيسل الجند من بعض الإصطبلات ، و كان الباعث لهم على ذلك شخص بعرف بالكورانى تظاهر بالزهد والمشيخة ، وعمل له قُبَّةً على الجبل الأحمر وأقام بها ، وتردد بعض الغلمان إليه وأقبلوا عليه ، فأجرى معهم هذا الأمر ووعدهم بالإقطاعات ، وكتب لبعضهم رقاعا ببلاد معينة ، فتاروا هذه الثورة ، فركبت جماعة من العسكر وأحاطوا بهم ، وأُخذُوا أخذاً و بيلاً ، فاصبحوا مصابين على بابى زويلة ، وسكنت الفتنة ،

قال القائل:

مَعْشُرُ أَشْبَهُوا التُدرودُ ولكن خالفوها في خفَّة الأرواح

ومنها من الأمور العجيبة الغريبة: أن في أول هذه السنة كانت الشام الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر غازى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ثم في النصف من صفر منها : صارت لهلاون اللعين ملك النتار ، ثم في آخر رمضان : صارت الملك المظفر قطز ، ثم في أواخر ذي القعدة : انتقات إلى مملكة السلطان الملك الظاهر بيبرس وقد شاركه في دمشق الملك المجاهد علم الدين سنجر كما ذكرناه .

وكذلك كان القاضى فى أول السنة بالشام صدر الدين بن سنى الدولة ، ثم تولى الكال عمر التفليسى ، ثم تولى محى الدين بن الزكى ، ثم تولى تجم الدين بن سنى الدولة .

وكذلك كان الخطيب بجامع دمشق في أول السنة : عماد الدين بن الحرستاني، وكان من سنين منطاولة فِعُزل في شوال من هذه السنة بالماد الإسعردي ، وكان

<sup>(</sup>١) اظرالسلوك بد ١ ص ١٤٠ ؛

[ ٩ ٤٤ ] صَيناً قارئاً مجيدا، ثم أعيد العاد بن الحرستاني في أول ذي القعدة منها. (١) فسبحان الذي يُغير ولا يتغير .

ومنها: أن الناس في دمشق ابتلوا بغلاء شديد في سائر الأشباء من المأكول والملبوس وغيرهما ، فبلغ الرطل من الحسيز إلى درهمين والرطل من اللجم إلى خمسة عشر درهما ، والأوقية من القنبريس إلى درهم ، والأوقية من الجن إلى درهم ونصف ، والأوقية من الشوم إلى درهم ، والرطل من العنب إلى درهمين ، ونصف ، والأوقية من الشوم إلى درهم ن ما احدثه الفرناخ من ضرب الدواهم المحروفة باليافية وكانت كثيرة الغش .

قال أبو شامة : بلغنى أنه كان فى المائة منها خمسة عشر درهما فضة والباقى نحاص ، وكثرت فى البلد كثرة عظيمة وتُحدَث فى إبطالها سرارا ، فبتى كل من عنده منها شيء كان حريصا على إخراجه خوفا من بعلانها ، فتزايدت الاسعار بسبب ذلك إلى أن بطات فى أواخر السنة ، فعادت تباع كل أربعة منها بدرهم ناصرى مغشوش أيضا بنحو النصف ،

وفيها : « ... ... ... » . وفيها : حج بالناص « ... ... ... ... ... » .

<sup>(</sup>١) أنظر البداية والنهاية به ١٢ ص ٢٢٧ مد ٤ ٢٠ ه

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَرَطُلُ اللَّمِ خَمَّةُ دُواهُم ﴾ - الذيل على الروذين ص ٢١١ ،

<sup>(</sup>٣) أنظر الذيل على الروضين ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) ، (٠) < ... ، بياض في الأصل ·

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

قاضى القضاة أحمد بن يحيى بن هبسة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن على ابن يحيى بن محمد بن على الدولة ابن يحيى بن صدقة بن الخياط ، صدر الدين أبو العباس أحمد بن سنى الدولة الثعلبي الدمشق .

وسنَّى الدولة هو الحسن بن يحيي المذكور .

كان فاضيا لبعض ملوك دمشق فى حدود الخمسمائة ، وله أوقاف على فريته ، وابن الخياط الشاعر - صاحب الديوان - هو أبو عبد الله أحمد بن مجمد بن على من على بن صدقة الثعلبي ، عم سنى الدولة .

ولد الفاضى صدر الدين سنة تسع وثمانين وخمسائة ، وسمع ابن طبرزد ، والكندى ، وغيرهما ، وحدّث ودرّس في عدّة مدارس ، وأفتى ، وكان فاضلا عارفا بالمذهب ، وقد ولى الحمج بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأربعين ، واستمر إلى هذه السنة ، فسار حين عزل بالكمال التفليعي هو والقاضي هي الدين بن الزكي إلى هلاون كما ذكرنا ، ثم عادا من عنده ، وقد تولى ابن الزكي ، فاجتاز

<sup>(</sup>۱) وله اينما ترجمة في ۽ المنهسل الصافي ج ٢ ص ٢٥٧ وقم ٣٣٦ ، الوافي ج ٨ ص ٢٥٠ وقم ٣٣٦ ، الوافي ج ٨ ص ٢٥٠ وقم ٣٦٨ ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٣٨٠ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٢٨ ، المبر ج ٥ ص ٢٤٨ ، المبر ج ٥ ص ٢٤٨ ،

<sup>(</sup>٧) ﴿ الحسين ﴾ في الأصل ، والتصحيح من مصادر التوجَّة و

ابن [ ٤٥٠] سنى الدولة ببعلبك ، وهو متمرّضُ فيات بها ، ودنن عند الشيخ عبد الله اليونيني .

وكان الملك الناصر يثني عليه ، كما كان الملك الأشرف يثني على والده قاضي الغضاة شمس الدين بن سني الدولة .

ولما استقر أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى ولده القاضى نجم الدين أبا بكر بن قاضى الفضاة صدر الدين القضاء بدمشق ، وعزل ابن الزكم ، ثم حزله بعد سنة ، على ما سيأتى إن شاء الله .

وقال ابن كثير: والقاضي صدر الدين بن سنى الدولة هذا هو الذي أحدث في زمن المشمش بطالة التدريس لأنه كان له بُستان بأرض السهم ، فكان يشقُّ عليه الزول منه في ذلك الوقت إلى الدرس ، ثم اتبعه الناس في ذلك .

شَرَفُ الدّين عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن المون عبد الرحمن بن عبد الرحمن المعمى الحلي المن ما المعمل المن ما المعمل المن ما المعمل المنافعي .

من بيت العسلم والرئاسة بحلب ، درس بالظاهرية ، ووقف بها مدرسة ، ودفن فيها ، وكانت وفاته حين دخل التتار حلب في صفر ، فمذبوه بأن صبوا عليه ماء باردا في الشتاء ، فتشتج حتى مات .

<sup>(</sup>١) البدامة والنهاية - ١٣ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : درة الأسلاك ص ٢٥ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٢٥ ، الدر ج ه ص ٧٤٧ ، شذرات الذهب جـ ه ص ٢٩٧ ق

(1)

الشيخ الحافظ الحسين أبو حامد الدمشقّ الشافعي المعروف بابن عساكر .

مات في هذه السنة بنابلس، وهو متوجه من مصر إلى دمشق، وجدّه الإمام الحافظ أبو القاسم على صاحب التصانيف المشهورة منها: تاريخ دمشق .

الشيخ الفقيه عمر بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحابي الحنفي .

استشهد في الوقعة المذكورة بحلب في هذه السنة .

الشيخ أبو الفتح بن أبي المكارم الطَّرسُومِي .

استشمد في الوقعة المذكورة بحلب في هذه السنة .

الشيخ محمد اليُونيني الحنبلي البعلبكي الحافظ: هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبن عبد الله أبن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أبو عبد الله بن أبي الحسين اليونيني الحنبل ، تق الدين الحافظ المفيد البارع العابد الناسك .

ولد سنة الذين وسبعين وخمسائة ، وسمع الخشوعى ، والكندى ، والحافظ عبد النفى المقدسي وكان يثنى عليه ، وتفقه على الشيخ الموفق ولزم صحبة الشيخ عبد الله اليُونينى ، [ ٤٥١ ] وانتفع به ، وكان الشيخ عبد الله يثنى عليه و يقدّمُه ويقتدى به فى الفناوى الشرعية ، وقد لبس الخرقة من شيخه عبد الله البطائحى ، وبرع فى علم الحديث ، وجمع الجمع بين الصحيحين بالفاء والواو ، وقطمة صالحة

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في ۽ الذيل على الروضتين ص ٩، ﴿ وَ

<sup>(</sup>٢) وله أيضًا ترجمة في ، المنهل الصافي ، شذرات الذهب جه ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، الوافى حدى ص ١٢١ رقم ٤٦٧ ، السهر جو ه ص ٤٤٤ ؟ . الذيل على الروضتين ص ٧٠٧ ، البداية والنهاية حـ ١٣ ص ٢٧٧ ، شدرات الذهب جوه ، ص ٤٩٤ ، ذيل مرآة الزمان حـ ٢ ص ٣٨ — ٧٤ .

من مسند الإمام أحمد بن حنبل رضى اقد عنه، وكأن يعرف العربيّة ، أخذ ذلك عن تاج الدين الكنسدى ، وكتب مليحا حسنا ، وكان النساس ينتفعون بفنونه الكثيرة ، وحصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك وغيرهم .

وكان ولده يقول: إن والدى لا يقبل شيئاً من الصدقة، و يزعم أنه من ذرية جمفر الصادق رضى الله عنه بن محمد الباقر زين العابدين بن الحسين بن ملّ بن أبى طالب رضى الله عنهم، وذكر أنه مات في التاسع عشر من رمضان من هذه السنة عن تمان وتمانين سنة.

وقال أبو شارة : وكان رجلا ضخا ، وحصل له قبدول كشير من الأصراء وغيرهم، وكان يلهس قبعا صوفه إلى خارج، يعنى كما كان شيخه عبد الله اليونيني ، قال : وصنف شيئاً في المعراج ، فرددت عليسه في كتاب سميته : الواضع الحلي في الرق على الحنبل .

الملك السَّميدُ نجم الدين إيل غازى بن المنصور أرتق بن أرسلان بن إبل غازى بن تمرتاش بن إيل غازى بن أوتق .

مات في هذه السنة وكان شيخا معظل.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَكَانَ شَيْعًا ﴾ ﴿ الذيلُ عَلَى الرَّضَايَنَ •

 <sup>(</sup>٣) < بليس مل رأسه قبع قرر أسود صوفه إلى الخارج بلا عمامة > — الذيل على الروضتين ؟

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروشتين ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمـة فى درة الأسلاك س ٢٦ ، المنهل الصافى جـ٣ ص ١٩٨٨ رقم ٦٦٣ » النجــوم الزاهرة جـ٣ ص ٩٠ ، ذيل مرآة الزمان جـ١ ص ٣٧٨، و بـ٢ ص ١٤ وما بعدها ، البداية والنّاية جـ٣١ ص ٢٣٤ ،

(1)

الملك المعظّم تور أن شأه بن الملك النــاصر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب .

كان نائب الملك الناصر يوسف بن الدزيز بن الظاهر على حاب حين تملك دمشق ، وقد حصن حلب من أيدى المغُول مُدّة شهر ، ثم سلمها بعد محاصرة شديدة صلحا ، ثم كانت وفاته في هذه السنة بحلب ، ودُفِنَ بدهايز داره ، وذلك بعد الوقعة بأيام .

الملك السعيد حسن بن الملك العزيز عثمان بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. مماحب الصيية وبانياس بعد أبيه ، ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة ، فلما جاءت التتار كان معهم ، و ردوا عليه بلاده ، فلما كانت وقعة عين جالوت جاء بعد الوقعة أسيرا إلى حضرة الملك المظفر قطز ، [ 807 ] فضرب عنقه لأنه كان قد لبس سراقوج التتار ، فناصحهم .

الملك مَنْكُوقَان بن طلوخان بن جنكزخان ملك التتار .

هلك فى هذه السنة بمقام نهر الطاى من بلاد أَينْوُر وهو قاصد غَنْ و الحطا ، وكان فيها يقال يتمذهب بمذهب النصرانيّة والفلاسفة و يميل إليها ، فمات عليها ، لمنه الله .

<sup>(</sup>۱) وله أيشا ترجمة في : المنهل الصافي ج ٤ ص ١٨٠ وقم ٨٠٣ ، النجوم الواهرة ج ٧ ص ٩٠٠ النجوم الواهرة ج ٧ ص ٩٠ العبر ج ه ص ٩٠٠ العبر ج ٥ العبر ج ه ص ٩٠٠ العددا ؛ السلوك ج ١ ص ٤٤٠ ، شذرات الذهب ج ٥ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ١٦ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ١٦ ، النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٩٢ ، شدرات الذهب جـ ٥ ص ٧٩٢ .

<sup>(</sup>٧) لباس الرأس عند التتار .

<sup>. (</sup>٤) انظر جامع التواريخ المجلد الثاني يد ١ ص ٨٠ ٣ ، نهاية الأرب ج٧٧ ص ٢٩٢٠.

وكَانَ مُوتِه فَتَحَا الإِسلام ، لأَنْه أُوجِب عُود هلاون اللَّمِن عَن ديار الشَّام ، و بذلك تمت السلمين النُّصرة ، وطمَّت المشركين الكمرة .

وذلك أن أربيكا أخا منكوةان كان نائبه في المملكة بكرسي قرا قروم ، فلما مات اخوه منكوقان أراد الاستيلاء على المملكة ، وكان أخوه قبلاي خان مجرداً ببلاد الخطا ، بحرد، إليها أخوه منكوقان من حين جلوسه في الدست ، وأرسل بركة يقدول لأربيكا : أنت أحقُّ بالقائية لأن منكوقان رئيك فيها في حياته ، وانضم إليه بنوعت عجي بن أوكديه وإخوته ، وانفق عود أخيه قبلاي من بلاد الخطا ، وسار أربيكا لحربه والتقيا فاقتتلا ، فكانت الكسرة على قبلاي، وانتصر عليه أربيكا ، فاخذ الغنائم والسبايا واحتجزها لنفسه ، ولم يُسهم لبني عمّه بشيء ، فوجدوا عليه ، ونفره ا منه ، ومالوا إلى قبلاي ، فأعاد القتال معه ، فاستظهو عليه وأخذ أربيكا أسرا .

واسنقرَّ قبلاى فى الفانية ، وستى أخاه شُمَّا فمات ، وطالت مدَّة قُبُلاى فى المُماكة ، واستقرَّ إلى سنة ثمان وتسمين وستمَّائة .

<sup>(1) ﴿</sup> رَكَانَ ﴾ مكرة في الأصل -

<sup>(</sup>۲) هكذا فى الأصل فى هــــذا الموضع والمواضع النالبة و ﴿ أُرْنِكَا ﴾ فى نهــابة الأرب جـ ۲۷ ص ۲۰۳ · كما ورد أيضا ﴿ أَرْ بَقَ بُوكَا ﴾ و ﴿ أَرْفَبْنَا ﴾ نهاية الأرب جـ ۲۷ ص ۲۰۲ هامش (2) ·

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِلْسِ فِي دست القائمة > فِي نهاية الأرب جه ٧ ﴿ ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤) داركتاي ، في نهاية الأرب .

<sup>(</sup>a) ﴿ فِي قراقورم ، في نهاية الأرب جه ٢ ص ٢٠٤ ·

<sup>(</sup>٦) مكذا فى الأصل ، و « سنة ثمان وثمانين وسمّائة ، فى نهـاية الأرب بـ ٢٧ ص ٣٥٥ ، وورد فى جامع النواريخ أنه توفى سنه ٣٩٣ م، وكمذلك أيضا فى تاريخ الدول الإسلامية ص ٧٥ و .

فباغ ذلك هلاون ، وهو نازل على حاب ، فانزعج وعاد رجاء أن يكون له فى الأمر نصيب ، فلما وجد أخاه قبــلاى مستقرًا استقرّ بالأفاليم التى فتحها ، فصارت فى يده و يد ذريته إلى يومنا هذا ،

وكمان من الدين كيكاوس وأخـو. ركن الدين فليج أرسـلان سلطانا الروم في خدمة هلاون لما فتح حاب ، ولما رفع السيف من إهالها تقدّم إليــه البَرُواناه وضرب الجُوك وقال: إن أذن لى القان أقول كامتين بين يديه ، فقال له : قسل . قال : من قصة عيسي [ ٤٥٣ ] ابن مريم عليهما السلام أنه أحيى الأموات، فأطاعه أهل الأرض و آمنوا به حتى تغالوا في قصته، وقالوا بربو بيَّته، والقان في هذا الوقت أحيى هذه النفوس وصان هذه الرءوس ، فلابدّ أن تطيمه البقاع والأفاليم والقلاع ، وينفذ حكه في الشرق والغرب ، ويتقون بمهسده ووعده ، فحسن موقع كلامه عنده وسأل عن حسبه رنسبه ، فعرف به ، وهــو أن أباه في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ حضر إلى سعد الدين المستوفى بالروم، وكان نافذ الحكم في الإطلاق و إحراء الأرزاق ، فسأله أن بجرى عليه جاريا يقتات به من بعض المدارس يكون درهما في اليوم ؛ وكان شابًا جميلا وسمًّا من طلبة العلم ، واسمه مهذب الدين على ، وأصله من الديلم، فمال إليه المستوفى لمــا رآه من سَمْيتِه وسِمَتَه فقال له : أريدُ أن أصيرك منى مكان الولد، وأجود لك بمــا

<sup>(</sup>١) أى بلغه وفاة منكوقان وتولية فبلاى - انظر نهاية الأرب ٢٧ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب جـ ٢٧ ص ٣٥٧ -- ٣٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) الحوك : لفظ تترى معناه الجلوس على الركبتين كعادة المغول في حضرة الوكهم - الدلوك
 ج ١ ص ٥٠٠ هامش (٣) ٠

أجد، ثم قرّبه وأدناه، وأحبّه، وزوّجه من إبنته ، وخوّله في نعمته، واتفقت وفاة المستوفى بعد ذلك ، فوصف مهذب الدين للسلطان علاء الدين بالفضيلة والمعرفة والكفاية والأهلية المناصب ، فرشحه للوزارة والتي عليه مقاليد الإمارة ، فرزق معين الدين سليان المسمّى برواناه ، فهو ابن وزير السلطان غيات الدين .

ولما أخبر هـــلاون بأمره قال للسلطان ركن الدبن : من الآن لا يتردد إلى في الأشغال أحد سواه ، فترقت منزلته من يومه ذلك حتى صار فيما بعد حاكما على الهـــالك .

وفارق المذكوران هلاون ، وعاد كل منهما إلى مستقره ، إلى أن كان منهما ما سنذكره إن شاء اقد تعالى .

رُدُرُدَ مَا الْأُمِيرِ كُتَبَعًا نُوِينَ : نَائب هلاون على بلاد الشام ، وقد فتح لأستاذه هلاون من أقصى بلاد العجم إلى الشام ، وقد أدرك جنكز خان جدّ هلاون .

وكان كتبغا نوين هذا يعمل للسلمين ببلاد خراسان والعراق في حروبه أشياء لم يسبقه إليها أحد، كان إذا فتح للدا ساق المقاتلة منه إلى البلد الذي يليه، ويطلب من أهل البلد أن يأوا هؤلاء إليهم ، فإن فعلوا حصل مقصوده في مضيق الأطعمة والأشربة عليهم ، فتقصر مدة حصارهم ، وإن امتنعوا قاتلهم [ ٤٥٤ ] بهؤلاء حتى يفني حؤلاء، فإن حصل، [ يكون ] الفتح، وإلا كان قد أَضْمَف أولئك بهؤلاء، ثم

<sup>(</sup>١) انظرنهاية الأرب جه ٧٧ ص ١٩٢ – ١٩٣٠

<sup>(</sup>۲) اظر آیشا : المبل الصافی ، نهایة الأرب جد ۲۷ ص ۲۹۱ ، الدبر جده ص ۷۵۷ - ۲۵۸ ، النجرم الزاهرة جد ص ۷۸۷ - ۸۰ ، شدرات الذهب جده ص ۲۹۱ ، ذیل مرآة الزمان جد م ۲۹۱ ،

<sup>(</sup>٣) [ ] إذافة التوضيح .

استأنف قتالهم بجنده حتى يفتحه ، وكان يبعث إلى الحصن يقول لهم : إنّ ما مكم قد قلّ ، فافتحوا صلحا قبسل أن آخذه قسرا ، فيقولون إن الماء عندنا كثير ، فيقول : إن كان كثيرا انصرف منكم ، فيقولون : ابعث من يشرف على ذلك، فيمول رجالا من جيشه معهم رساح مجوفة محشوة سُمّا ، فإذا دخلوا قاسوا ذلك الماء بتلك الرماح، فيفسع ذلك المم ويستقر في الماء ، فيكون سبب هلاكهم ولا يشعرون .

وكان لعنه الله شيخا كبيرا قد أمَن ، وكان عبــل إلى دين النصارى ولكن لا يمكنه الخروج عن حكم جنكزخان من الياساق .

وقال الشيخ قطب الدبن اليونيني : وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتها ، وكان شيخا حسنا له لحية طء يلة مسترسلة رقيقة قد ظفّرها مثل الدبوقة ، وتارة يعلقها في حلقة بأذنه ، وكان مهيباً ، شديد السطوة ، قال : وقد دخل الجامع قصعد المنارة ليتأمل القلعة منها ، ثم خرج من الباب الغربي ، فدخل دكانا خواباً فقضى حاجته ، والناس ينظرون إليه وهو مكشوف العورة ، ولما فرغ مسحه بعضهم بقطن ملبد مسحة واحدة ،

قال : ولما بلغه بروز المسلك المظفّر إليه بالعساكر المصريّة تَلَوّم في أصره ، ثم حملته نفسه الأبيّة على لقائهم ، وظنّ أنه يُشَصّرُ كما كانت عادته ، فحمل بومثة على الميسرة فكسرها ، ثم أيّد الله المسلمين وثبّتهم ، فحملوا حملة صادقة على التتار ، فهزموهم هن يمة لاتنجر أبدا ، وقتل كتبغا نوين في الممركة وأسر ابنه ، وكان شابًا حسنًا ، فاحضر بين يدى المظفر قطز فقال له : أَهَرَبَ أبوك ؟ فقال : إنه لا يهرب ، فطلبوه فوجدوه بين القتل ، فلما رآه ابنه بكي وصرخ ، فلما تحققه لا يهرب ، فطلبوه فوجدوه بين القتل ، فلما رآه ابنه بكي وصرخ ، فلما تحققه

المظفر قال : هذا كان سعادة التتار ، و بقتله ذهب سَعْدُهم ، وكذا كان كما قال : لن تفلحوا بعده أبدا .

وكان قنسله يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان ، وكان الذي تولى وكان الذي تولى قتله في المعركة الأمير جمال الدين أقوش الشمسي .

ونُوِين - بضم النون، وكسر الواو، وسكون الياء آخر الحروف، وفى آخره نون - ومعناه [ ه ه ٤ ] أمير عشرة آلاف ، وكل اسم من أسماء ملوكهم فى آخره نوين معناه رأس عشرة آلاف ، ويسمّى أيضا رأس تُومان .

الملك الناصر: الكلام فيه على أنواع:

الأول في ترجمته : هو السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الغاهر غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب صاحب دمشق وحاب .

وكان مولده فى سـنة سبع وعشرين وستمــائة بحلب ، وكان قد تولى مملكة ر ٢٦) حلب بعد موت أبيه الملك العزيزوعمره سبع سنين ، وأقامت جدَّته ضيفة خاتون

<sup>(</sup>١) أنظر البداية والنهامة جـ ١٣ ص ٢٢٧٠

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى، درة الأسلاك ص ۲۷، العبرجه ص ۲۵، ذيل مرآة الزمان ج ۲ ص ۱۳۶ — ۱۵، وفيات الأعبان ج ٤ ص ۱۰ رقم ۱۵، الذيل على الروضتين ص ۲۱۲، فوات الوفيات ج ٤ ص ۲۲، رقم ۱۵، السلوك ج ١ ص ۲۲، ۵، شذرات الذهب ج ٥ ص ۲۹، ۵، ويوجد اختلاف في المصادر في سينة وفاته ۲۵۸ ه أو ۲۵، ۱ منظر ما يلي ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ مسفية » في فوات الوفيات به ﴾ ص ٣٦١ ، وفيات الأحيان ج ٩ ص ١٦ ، وهو تجيبرُ بَعْثَ ، وقد توقيت منهقة خاتون مبنة ، ٦٩ ﴿ / ٢٤٢م ع السلوك ج ١ ص ٣١١ .

بنت الملك العادل أبى بكربن أيُّوب بتدبير مملكته ، واستقل بالملك بعد وفاتها فى سنة أربعين وستمائة ، وعمره ثلاث عشرة سنة ، و زاد ملكه على ملك أبيه وجده ، وانه ملك مشله حران والرُّها والرَّقة و رأس عين وما مع ذلك من البدلاد ، وملك حمس ثم ملك دمشق و بعلبك والأغوار والسواحل إلى فنة ، وعظم شانه ، وكسر عسكر مصر ، وخطب له بمصر و بقلعة ألجبل كما ذكرا ، وكان قد غلب على الديار المصرية اولا هن بمته ، وقتل مدبر دولته شمس الدين لولو الأميني ، وعام، مماليك أبيه العزيزية .

النّانى فى سبيرته: كان ملكا جيدًا ، حليا جدًا ، وجاوز به الحديمُ إلى حدّ أضر بالهلكة ، فإنه لما أمنته قطاع الطربق فى أيام مملكته من القطع والقندل تجاوز وا الحدّ فى الفساد ، وانقطعت المطرق فى أيامه ، و بي لا يقدر المسافر إلا برفقه من العسكر ، وكثر طمع العرب والتركان ، وكثرت الحرامية ، وكانوا يكمرون أبواب الدور ، ومع ذلك إذا حضر القاتل بين يديه يقدول : الحيّ خير من الميت و يُطلقه ، فأدّى ذلك إلى انقطاع الطرقات و انتشار الحرامية ، وكان على ذهنه شيءً كثير من الأدب والشعر ، و يروى له أشعار كثيرة منها قوله :

فوالله لو قطَّمْتَ قلبي تَأْسُـةً وجرّعتنى كاساتِ دمعى دماً صرفا لما زادنى إلا هَــوّى ومحــبّة ولا تخذت روحى سواك لهــا إلْفَا

<sup>(</sup>١) ﴿ مثل > في الأصل > والنصحيح يتفق مع السياق •

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَكُثُرَتِ } مكروة في الاصل .

وكان يُطَبِغُ في مطبخه كل يوم أر بعائة رأس غنم ، وكانت سماطاته وتجله (۱) في الغاية القصوى ، و بنى بدمشق مدرسة قريب الجامع وأوقف عليها [ ١٥٦] وقفا جليلا ، و بنى بالصالحية تربة غرم طيها جملا مستكثرة ، فدفن فيها كرمُون ، وهو بعض أمراه التتار ،

الثالث في مقتله وصورته: أنه لما بلغ هلاون كسرة عسكره بعين جالوت ، وقتل كتبغا نوين نائبه ومقدم عساكره ، غضب من ذلك ، وأحضر الملك الناصر ، وكان عنده كما ذكرنا ، وكان وعده أن يرده إلى ملكه ، وأقام عنده مدة ، فقال له : أنت ما قلت إن عسكر الشام في طاعتك ، فغررت بى وقتلت المغول ، فقال الملك الناصر : لو كنت بالشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بسيف ، فقال الملك الناصر : لو كنت بالشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بسيف ، ومن يكن ببلاد التتاركيف يحكم على بلاد الشام ، فاستوفى هلاون ياضجا وضر به به ، وقال : ياخوند الصنيمة ، فنهاه أخوه الظاهر غازى ، وكان معه ، عن ذلك ، وقال : قد حضرت ، ثم رماه بفردة ثانية فقتله ، ثم قتل أخاه الظاهر ، وأمر بعضرب رقاب الباقين الذين كانوا ، مه ، وقتل الملك الصالح ابن صاحب حمص ، وكان معه أيضا ، والجماعة الذين معهم من الألزام والأتباع والحواشي .

<sup>(</sup>١) هي المدرسة الناصرية الجوانية بدمشق: داخل باب الفراديس شمالي الجامع الأموى -- الدارس جـ ١ ص ٩ هـ ٤ وما بعدها -

<sup>(</sup>٢) القربة الناصرية : بجيل قاسبون ـــ الدارس جـ ٢ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مُسكرى ﴾ في الأصل ، والتصحيح من المختصر جـ ٣ ص ٢٠٩ ، و ينفق مع السهاق 6

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِبَلَادُ تُورِيزُ ﴾ في المختصر •

<sup>(</sup>ه) « ناصباً ؛ في المختصر .

واستبقى الملك العزيز بن الملك الناصر لأنه كان صغيراً ، فبتى عندهـــم مدة طويلة وأحسنوا إليه ، ثم مات .

وكان فتل الملك الناصر على جبال سَلَمَاس .

وقال بيبرس : وأمر هلاون بقتل ولده العزيز ، فشفعت إليــه طُقُزْ خاتون (٣) زوجته فيه ، فعفا عنه .

وقيسل: إنه كان أذن له هـلاون فى العود إلى بلاد الشام ليستقرّ بهـا على عادته ، فسار من عنـده ، وفى مسيره بلغ هـلاون خبر كسرة كتهغا نوين ، فأمر بأن يُردَّ الناصر من الطريق ، فلما جاءه الأمر بالرجوع قال :

أعلامهم على الحِمى لى بانَتْ لما وصل الركبُ إليها بانَتْ ما أهجل ما في الحال عنى خفِيت يا سَعْدُ كأنَّ في منامى كانتُ ولما استحث في السرقال:

يا سائفها وجدا على الآماق لا تعجل فى تفرق العشاق واحبش نفسا تُحفَظ باجْرٍ وثن منا ومن المهيمن الخلاق الله على جبال سَلماس .

وقال ابن خلكان : كان قتله فى الشالث والعشرين من شوال سـنة نمــان وخمسين وستمانة بالقرب من [ ٤٥٧ ] مراغة من أعمال أذر بيجان .

<sup>(</sup>۱) أنظر المختصر جـ ۳ ص ۲۱۱ – ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) سلماس : يفتح أوله وثانيه ، مدينة مشهورة بأذر بيجان - معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) زبدة الفكرة به ورقة فيه ١ .

<sup>(1)</sup> وبدة الفكرة جه درقة . ع إ

دا) قال ؛ وكان خروجه من دمشق في صفر سنة ثمــانِ وخمسين وستهائة .

وذكر ابن كثير وغيره : أن قتله كان في سنة تسع وخمسين وستمائة ، ولما بلغ خبر موته إلى دمشق عمل عزاؤه في دمشق في سأبع جمادي الأولى من سسنة (٢) تسع وخمسين .

<sup>(</sup>١) ونيات الأحبان جه عن ١٠ وتم ٢٠١٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَي تَاسِعِ ﴾ -- الذيل على الروضتين ص ٢١٢ •

<sup>(</sup>٣) انظر أيضا المبرج و ص ٢ و ٢ ، هذرات الذهب ج ه ص ٢٩٩ .

## فصل فيما وقع من الحوادث يه السنة التاسعة والخمسين بعد السمالة

استهلت هدذه السنة ، وأوله الم يوم الإثنين لأبام خلون من كانون الأول ، وليس السلمين خليفة ، و بغداد خراب ، و بلادها فير آمِنـة تحت ظلم وجوّر من التتار طائفة جنكز خان .

وسلطان الديار المصريَّة والشاميَّة : المسلك الظاهر ركن الدين بيسبرس البندةدارى ، وشريكه في دمشق و بعلبك والصُبَيْبَة و بانياس الأمريع الدين سنجر الحلي الملقب بالملك الحجاهد ، وشريكه في حلب الأمبر حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزى .

وصاحب الكرك والشو بك : الملك المغيث فتسح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن الملك المكامل محسد بن الملك العادل الكبير سيف الدين أبى بكر بن أيوب .

وصاحب صهبون وبرزية : الأسير مظفر الدين عثمان بن ناصر الدبن منكورس .

وصاحب حماة : الملك المنصور بن تتى الدين مجمود .

وصاحب حمص الملك الأشرف بن المنصور إبراهيم بن أسد الدين.

<sup>(</sup>٠) يوانق أرقما الإثنين ١ ديسمبر ١٢٩٠ م ٠

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن بدر الدين لولو وأخوه المملك المجاهد صاحب جزيرة ابن عمر .

وصاحب ماردين : الملك السعيد نجم الدين إيل غازى بن أرتقُ .

وصاحب بلاد الروم : ركن الدين قليج أرسلان بن غياث الدين كيخسرو السلجوق ، وشريكه في الملك أخوه كيكاوس ، والبلاد بينهما نصفان .

وصاحب مكا أبو نمي إبراهيم بن أبي سعد بن على بن قتادة الحسني وعمَّــه إدريس بن على شريكه .

وصاحب المدينة : الأمير عن الدين جماز بن شيحة الحُسيني .

## ذكر ما جَرِياتِ الملِيكِ الظاهر ركن الدين بيبرس ، رحمه الله :

منها: أنه في سابع صفر من هذه السنة [ 804 ] ركب بشعار السلطنة ، وأظهر المهابة المتمكنة ، وشق المدينة ، وقد زُخوفت بالزينة ، ونرت عليه الدنانير والدراهم ، وأفيضت الخلع على الأمراء والمقدّمين والوزراء والمتعممين على تفاوت أقدارهم ، وكتب إلى صاحب المغسرب ، وصاحب اليمن ، وملوك الشام ، وتغور الإسلام ، بما قدّره الله له من القيام بأمر عباده و إيالة بلاده ، واستبشرت به القسلوب ، وانجلت بدولته الكروب ، واستمسر بالصاحب زين الدين يعقوب ابن الزبير بُرهة يسيرة ، ثم عزله و ولى الصاحب بهاء الدين على بن عماد الدين

 <sup>(</sup>۲) هو على بن محمد بن طيم > الصاحب بها - الدين > ابن حنا . المتوفى سنة ۹۹۷ ه/۱۲۷۸ م —
 المنهل الصافى .

محمد الوزارة ، وهذا بهاء الدين هو المعروف بابن الحنّا ، وولى القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن الأعز خلف الحكم ، وقرّر قواعد الدولة على النظام ، وأظهر عزما أرهف من حدّ الحسام ، وراعى القواعد الصالحيّة ، وتبع الآثار النجميّة .

وقال ابن كثير: وفي يوم الشلاثاء عاشر جمادى الأولى باشر القضاء بالديار المصرية العسلامة تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الأعن أبي القاسم خلف ابن القاضى رشيد الدين أبي الثناء مجمود بن بدر ، وذلك بعد شروط ذكرها للملك الظاهر ، وعن عن الفضاء بدر الدين الظاهر ، وعن عن الفضاء بدر الدين أبا المحاسن يوسف بن على السنجارى، ورسم عليه أياما ،

ومنها في ربيع الآخر: قبض الملك الظاهر على جماعة من الأسراء بلغه عنهم أنهم يريدون الوثوب عليه .

ومنها : أن الظاهر أمر ببناه مشهد على عين جالوت ، لما شاهد من بركة ذلك المكان ، فبني هناك مشهد .

ومنها: أنه كتب إلى بركة بن صاين قان ، صاحب البلاد الشمالية ، كتابا يغريه بهلاون، ويعرفه أن جهاده واجب عليه ، لتواتر الأخبار بإسلامه، ويلزمه إذا دخل في دين الإسملام أن يجاهد الكفار ، فورد جوابه فيما بعد كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) هو عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر، تاج الدين ابو محمد ، المعروف بابن بنت الأمن ، المنوف سنة ١٦٥ ه / ١٢٦٦ م — المنهل الصافى .

<sup>(</sup>٢) للبداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٣١٠

<sup>(</sup>٢) أنظر أيضا السلوك جـ ١ ص ٤٦٥ -

ومنها: أن الظاهر كتب منشور الإمرة على حميع العربان للا مير شرف الدين عيسى بن مُهنّا ، وسلم إليهم خفر عيسى بن مُهنّا ، وسلم إليهم خفر البراق .

ومنها: أن الظاهر جَهْزَ إلى الأنَبرُور هدية من جملتها الزَّراف، وأرسل إليه حماعةً من التتار الأُسَارى المأخوذين في نوبة عين جالوت بخيسولهم التسترية ومُدَّنهُ من التنار الأُسَارى المأخوذين في نوبة عين جالوت بخيسولهم التسترية

ومنها: أن السلطان [ ٥٥٤] كتب إلى علم الدين سنجر الحلبي الذي كان الملك المظفر قطز ولاه نيابة دمشق ، ثم أنه ركب في دمشق بشمار السلطنة ، وخطب له على المنابر وتلقب بالملك المجاهد ، وذلك حين بلغه مقتل الملك المظفر كا ذكرنا ، فكتب إليه الظاهر يقبعهذا الفعل هليه ويتلطف به في الرجوع عنه، (٢) ثم جرد إليه الأمير جمال الدين المحمدي ليستميلة ويرده إلى الصواب ، وأرسسل البه صحبته مائة ألف وخمسة وعشرين ألف درهم أنعاماً وحوائص ذهب وخلماً نفيسة ، فأشهد على نفسه بأنه قد نزل عن الأمر وأنه نائب من نواب السلطان .

ثم لم يلبث أن رجع إلى ما كان عليه من الحلاف ، وركب بشمار السلطنة ، فهز السلطان إليه جيشا صحبة الأمير عسلاء الدين أيدكين البندقدار ، وهو أستاذ

 <sup>(</sup>١) الأنبرور: ويقصد بها الأميراطور، والمقصود هنا هو مانفريد بن فردر يك النانى الذي
 حكم صقلية وجنوب إيطاليا في الفترة من ١٢٥٨ -- ١٢٩٦ م.

<sup>(</sup>٧) ﴿ لِيستميل الناس على المجاهد سنجر، - السلوك يدا س ٤٤٤ و

<sup>(</sup>٣) د مائة الف درهم » - السلوك جـ ١ ص ٤٤٤ .

السلطان الملك الظاهر ، فوصلوا إلى دمشق فى ثالث صفر من هذه السنة ، فغرج اليهسم سنجر الحلبي لقتالهم ، وكان صاحب حماة ، وصاحب حمص بدمشق ، ولم يخرجا مع سنجر الحلبي ، ولا أطاعاه لإضطراب أمره ، ووقع الفتال بينهم بظاهر دمشق فى ثالث عشر صفر ، فانهزم الحلبي ، ووتى وأصحابه معه ، ودخل إلى قلعة دمشق حتى أجنه الليل ، فهرب من قلعة دمشق إلى جهة بعلبك ، فتبعه العسكر ، وقبضوا عليه ، وحمل إلى الديار المصرية ، فاعتقله الظاهر بها ، أطلق .

واستقرَّت دمشق في ملك الظاهر بيبرس وأقيمت له الخطبة بها وبغيرها من الشام مشل مماة وحمص وحلب وغيرها ، واستقرَّ أيدكين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير أمورها ، ولما استقرَّ الحال على ذلك رحل الملك المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حمص وعادا إلى بلادهما، واستقرَّا بها .

وقال بيبرس في تاريخـه: وقور السلطان الظاهر أن يكون حديث الفلعة بدمشق وأمر الأموال للامير هـلاء الدين طيبرس الوزيرى الحاج، ثم رتبه في نيابة السلطنة.

وفى تاريخ ابن كمثير ؛ ثم بعد استقرار أيدكين البُندقدار فى دمشق ورد عليه مرسوم الملك الظاهر بالقبض على بهاء الدين بُنْدى الأشرفى ، وعلى شمنس الدين أقوش [ ٤٦٠ ] البُرْلى ، وغيرهما من العزيزية والناصرية و بق علاء الدين

<sup>(</sup>۱) « والنجأ هو إلى القلمة فامنتع بهما في يوم السبت حادي مشر صفر » \_ السلوك مد من ص

<sup>(</sup>٢) انظر المختصر به ٧ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) زبدة الفكرة جه رونة ؟، ب

أيد كين متوقفا في ذُلك ، فتوجه بغدى إلى أيد كين فحال دخوله عليه قبض على يغدى المذكور ، فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أفوش البُرلى ، وخرجوا من دمشق ليلا على حمية ونزلوا بالمرج، وكان أقوش البُرلى قد ولاه المظفر قطز غزة والسواحل كما ذكرنا ، فلما جهز الملك الظاهر أستاذه أيد كين البُندقدار إلى قتال سنجر الحلبى ، أرسل إلى البُرلى وأمره أن ينضم إليه ، فسار أقوش البُرلى مع أيدكين وأفام بدمشق .

فلما قبض على بُغدى خرج البرلى إلى المرج ، وأرسل أيدكين إليه يطيّب قلب و يحلف له ، فلم يلتفت إلى ذلك وصار إلى حمص ، وطلب من صاحبها الأشرف أن يوافقه على العصيان فلم يُجِب إلى ذلك ، ثم توجه إلى حماة ، وأرسل يقول لللك المنصور صاحب حماة : إنه لم يبسق من البيت الأيوبي فيرك ، فقم لنصير معك و ثمليكك البلاد ، فلم يلتفت الملك المنصور إلى ذلك ، ورده رداً قبيحاً ، فاغتباظ البرلى ونزل على حماة ، وأحرق زرع بيدر العشر ، وسار إلى شيزر ثم إلى جهة حلب .

وكان أيدكين لما استقر بدمشق قد جهز عسكرا صحبة فحر الدين الجمعى للكشف من البيرة ، فإن التتاركانوا قد نازلوها ، فلما قدم البرلى إلى حلب كان بها فخر الدين الجمعى المذكور ، فقال له البرلى : نحن في طاعة الملك الظاهر ، فتمضى إلى السلطان وتسأله أن يتركنى ومن في صحبتى مقيمين بهذا الطرف ، ونكون عمت طاعته من فير أن يكلِّفني وطلًا بساطه .

فسار الحمصي إلى جهة مصر ليؤذي الرسالة .

<sup>(</sup>۱) < متوقعاً ذلك > في المختصر جـ ٣ ص ٢١٠ ، وهو تحريف ، وانظر البداية والنَّهاية بـ ٣٠ ص ٢٣٣ ة

فلما سار عن حلب تمكّن البُرلى و احتاط على ما في حلب من الحواصل، واستبدًّ بالأمر، ، وجمع العرب والتركمان واستعدَّ لقتال عسكر مصر .

ولما توجه فخر الدين الحمص الذلك التي في الرّمل جمال الدين مجمد الصالحي موجها بمن معده من عسكر مصر لفتسال البُرلى وإمساكه ، فأرسل الحمصي ، وعرّف الملك الظاهر بما يطلبه البُرلى ، [ ٤٦١ ] فأرسل الظاهر ينكر على فيخر الدين الحمصي المذكور، ويأمره بالانضام إلى المحمدي ، والمسير إلى قتال البُرلى ، فعاد من وقته ، ثم رضي الظاهر على على علم الدين سنجر الحلي وجهزه و راء المحمدي في جمع من العسكر ، ثم أردفه بعز الدين الدمياطي في جمع آخر ، وسار الجمين إلى جهة البُرلى ، وسار والى حلب وطردوه عنها .

وانفضت السنة والأمر على ذلك .

ومنها: نصب السلطان الملك الظاهر الخليفة السلمين ، وأصل ذلك ، أن ورجب من هذه السنة قدم إلى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص أسمر اللون اسمه أحمد ، زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله بن الناصر لدين الله ، وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتار ، فعقد السلطان الملك الظاهر بيسبرس مجاسا حضر فيه جماعة من الأكابر منهم الشيخ عن الدين بن عبد السلام والقاضى تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعن ، فشهد أولشك العرب أن هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر مجمد بن الإمام الناصر لدين اقد،

<sup>(</sup>۱) انظرالخنصرجـ۳ ص ۲۱۰ — ۲۲۱

۲۱۲ • أسود » نى المختصر چ ۲ مس ۲۱۲ •

فيكون عم المستعصم بالله الذى قتسله هلاون ، وأقام القاضى جماعة من الشهسود واجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا شهادتهم ، فشهدوا بالنسب بحكم الإستفاضة ، فأثبت القساضى تاج الدين نسب أحمد المذكور ولقبوه المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد ، وبايعه الملك الظاهر والناس بالخلافة .

ثم اهتم الظاهر بأمره ، وعمل له الدهايز ، والجمدارية ، والسلاح دارية ، وآلات الحلافة ، واستخدم له عسكوا ، وغرم على تجهيزه جملة طائلة ، قيل كانت جملتها ألف ألف دينار ، وكانت العامة تلقب هذا الخليفة بالزراتيتي .

وفى تاريخ بيبرس: وفى التاسع من رجب وصل الإمام أبو العباس أحمد بن الإمام الظاهر بالله بن الإمام النساصر لدبن الله من العراق إلى الديار المصريّة ، وركب السلطان الظاهر للقائه فى موكب مشهود، [ رمحفل محفود ] ، وأنزله فى القلمة ، وبالغ فى إكرامه ، وقصد إثبات نسبته ، وتقرير بيعته ، لأن الخلافة كانت قد شفرت منذ قتل الإمام المستعصم بالله، [فسر السلطان باتصال أسبابها، وتجديد أثوابها، وإقامة منارها، وإظهار شعارها، لتكون ثابتة الأساس، متصلة فى بنى العباس ، كا سبقت الوعود النبوية بأنها خالدة ، تالدة فى هذه الذرية ] ، في بنى العباس ، كا سبقت الوعود النبوية بأنها خالدة ، تالدة فى هذه الذرية ] ، فأحضر الأمراء الكبار [ ٤٦٢ ] ومقدمى العساكر ، والوزير ، وقاضى القضاة ،

<sup>(</sup>١) قبالزرابيني، في المختصر- انظر جه ص ٢١٧ - ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْمُستَنْصِرُ بَاللَّهُ ﴾ في الأصل والتصحيح من زبدة الفكرة ج ٩ ورقة ٢٤ أ ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ الطَّامِي ﴾ ساقط من زيدة الفكرة ٠

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من قريدة الفكرة .

<sup>(</sup>ه) [ ] إضافة من فربدة الفكرة جه ورتة ٢٢ أ٠

<sup>(</sup>١) د الأكابر، في زبه ، الفكرة به ١ درية ٤٣ أ ج

ونواب الحكم ، والفقهاء ، والعلماء ، والصلحاء ، وأكابر المشايخ ، وأعيان الصوفية ، فاجتمع الحفيل بقاعة الأعمدة بقلعة الجبل ، وحضر الخليفة ، وتأدّب السلطان معه في الحلوس بغير مرتبة و لاكرسي ، وأمر بإحضار ألعربان المذين حضروا مع الخليفة من العراق ، فحضروا وحضر خادم من البغاددة ، فسئلوا عنه ، هل هو الإمام أحمد بن الظاهر بن المستنصر ؟ فذالوا: إنه هو ، فشهدت جماعة بالاستفاضة وهم : حمال الدين يحيي نائب الحكم ، صر ، وعلم الدين بن رشبق ، وصدر الدين موهوب الجزرى ، ونجيب الدين الحسراني ، وسديد المعين التزمنتي نائب الحكم بالقاهرة ، عند قاضى القضاة تأج الدين عبد الوهاب ، فأسجل على نفسه بالثبوت ، [ فقام قاضى القضاة وأشهد على نفسه بثبوت النسبة ] ، وسمى الإمام أحمد بالمستنصر بالله ، و بايعه السلطان على كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وأخذ أموال الله محقها ، وصرفها في مستحقها .

<sup>(</sup>١) مرتبة أرطراحة : يفترشها السلطان إذا جلس •

<sup>(</sup>۲) پجلس السلطان فی سائر الأیام علی کرمی من خشب مغشی با لحر پر ، إذا أرحی رجلیه کاهت آن تلحق بالأرض \_ صبح الأعشی جُ ، ص ۷ .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين محسي بن صد المنعم بن حسن ، المعروف بالجال محسي - السلوك ج ؟ من ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن عيسى بن عبد الله بن وشيق - السلوك ج ١ ص ٤٤٩٠ -

<sup>(</sup>ه) ﴿ وَسَدَيْدَ الْدَيْنَ عَانَ بَنَ عَبِهِ الْكُرِيمِ بَنَ أَحَمَّدُ بِنَ خَلِيفَةً ﴾ وأبو عموو بن أبي محمد الصهاجى التَرْمَنَى > — السلوك جـ ١ ص ٤٤٩ — • • ٥٠ >

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جه ورقة ٢٣ ب ة

<sup>(</sup>٧) ﴿ رَسِّي الْإِمَامُ أَحَدُ بِارْمُ أَعْهِهُ وَهُو الْمُسْتِنْهِمُ يَا قِنْهُ إِنَّهُ ٱلْفِكُرَةُ جِ ٩ وَرَفَةً ٣ عَ بِ٠٠

و بعد البيعة له قلد الخليفة السلطان البلاد الإسسلامية وما ينضاف إليها وما سيفتحه الله على يديه من بسلاد الكفار ، ثم بايع الناس الإمام على اختسلاف طبقاتهم، فتمت له الخلافة وصحت له الإمامة ، وكتب السلطان إلى البلاد بأخذ البيعة له ، وأن يخطب له على المنابر ، وتنقش الصكة باسمه و اسم الملك الظاهر .

ولما كان يوم الجمعة السابع عشر من رجب خطب الخليفة بالناس في جامع (١) الفلمة .

و في يوم الإثنسين الرابع من شعبان ركب السلطان إلى خيمسة ضربت له (٢) بالهستان الكبير بظاهر [ الفاهرة ] ، ولبس الأهبة العباسية ، وهي الجبة السوداء ، والممامة البنفسجية ، والطوق ، ونقلد سيفا ، وجلس مجلسا عاما ، وقد خلع على الأمراء والوزيروقاضي القضاة وصاحب ديوان الإنشاء ، وقوئ التقليد [ الشعريف] السلطاني ، قرأه نخر الدين بن لقمان .

وقال ابن كذير : وقد كان الإمام أبو العباس أحمد هذا معتقلا ببغداد، ثم أطلق ، وكان مع جماعة الأعراب بالعراق ، ثم قصد الملك الظاهر حين بلغه ، ققدم عليسه الديار المصرية مع جماعة من العرب فيهم هشرة من الأصراء [٤٦٣] منهم : الأمير ناصر الدين مهنى، فتلقاه السلطان والوزير وقاضى القضاة تاج الدين

<sup>(</sup>١) انظر الروض الزاهر ص ٢٠١ ، المواعظ رالاعتبارج ٢ ص ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من المواعظ والاعتبارية ٢ ص ٢ ف ٢ ألتوضيح ف

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من زبدة الفكرة به ٩ درقة ٢٤ ب.

<sup>(</sup>ع) زيدة الفكرة جه ورقة ١٤٣ - ٣٤ ب٠

 <sup>(</sup>ه) ﴿ فَي ثَامَن رِجِبٍ ﴾ - البداية والنهاية جـ ١ (ص ٢٣١٠ ؛

والشهود والمؤذنون، وخرجت اليهود والنصارى بإنجيلهم، ودخل من باب النصر في أُبِّهةٍ عظيمة، وكان يوما مشهودا .

وهذا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خُلفاءِ بنى المباص ، و بينه و بين المباس أر بمة وعشرون أبا .

وكان أول من بايعه يوم عقد المجلس القاضى تاج الدين عند ما ثبت نسبه عنده ، ثم السلطان الملك الظاهر ، ثم الشيخ عن الدين بن عبد السّلام ، ثم الأمراء وأكابر الدولة .

وكان منصب الخلافة شاغرا ثلاث سنين ونصفا ، لأن المستعصم بالله قتل في أوائل سنة ست وخمسين وستمائة ، و بو يع هــذا في يوم الإثنين الثالث عشر من رجب من هذه السنة ، أعنى سنة تسع وخمسين وستمائة .

وكان أشمرًا ، وسيما ، شديد القُوى ، ، هالى الهمَّة ، ذا شجاعة و إقدام ، وقد لقب هذا بالمستنصر، كما كان أخوه بانى المدرسة ببغداد لقب بهذا ، وهذا أص لم يسبق إليه أن خليفتين أخوين يلقب كل واحد منهما باقب الآخر ، وقد أنزل هذا الخليفة بقلعة الجبل في برج هو وحشمه وخدمُه .

ولما كان يوم الجمعة سابع عشر رجب ، وكب في أبيّة السواد ، وجاء إلى الجامع بالقلعة ، فصعد المدر ، وخطب الناس ، ذكر فيها شرف بني العباس ، ثم استفتح فقرأ عشرا من سورة الأنعام ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وترضى عن الصحابة ، رضى الله عنهم ، ودعا للسلطان ، ثم نزل عن المدر فصلى بالناس ، فاستحسن ذلك منه ، وكان وقتا حسنا ، و يوما مشهودا .

<sup>(</sup>١) البداية والناية بد ١٣ ص ٢٣١ ب ٢٣٢ ؛

وقال ابن كثير: ولما كان يوم الإثنين الرابع من شِعيان ، وكب الحليفة والسلطان والوزير والقضاة والأمراء وأهدل الحدل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت بظاهر القاهرة ، قالبس الحليفة السلطان بيده خامة سوداء ، وطوقا في عنقه ، وقيدا في رجايه ، وهما من ذهب ، وصعد فخر الدين إبراهم بن لقان رئيس الكتاب منبرا ، نقرأ عليه تقليد السلطان ، وهو من إنشائه و بخط نقسه ، ثم ركب السلطان بهذه الأبية ، والقيد في رجليه ، والطوق في عنقه ، والوزير بين يديه على رأسه التقليد ، والأمراء والدولة في خدمته مشاه سوى الوزير ، [٤٦٤] يديه على رأسه التقليد ، والأمراء والدولة في خدمته مشاه سوى الوزير ، [٤٦٤] فشق القاهرة ، وقد زينت له ، وكان يوما مشهوداً .

ونسخة التقليد المكتتب عن الليفة للسلطان:

الحمد لله الذي اصطفى [ الإسلام بـ ] ملابس الشرف ، وأظهر [ بهجة ] دُرَرِه ، وكانت خافيّة بما استحكم سليها من الصَدَف، وشيّد ما وهي من عُلائه ،
حتى انسى ذكر ما سَلَف ، وقيض لنصره مُلُوكًا اتفق على طاعتهم مَنِ اخْتَلَفَ ،

أحمده على نِعِمدُهِ التي رَبَعَتْ الأعينُ منها في الروض الأُنفُ، وألطافه التي وُفَقْتُ (٢) للشرك عليها ، فليس له عنها مُنصَرفُ ، وأشهدُ أن لا إلّه إلا الله، وحده لا شريك

<sup>(</sup>١) من هذه الخلع الخليفتية أنظر السلوك بد ١ ص ٤٥٧ ؟

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٣٢٠٠

 <sup>(4) [ ]</sup> إضافة من السلوك، وذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ قسرح ﴾ فيذيل مرآة الزمان و

<sup>(</sup>٦) حرنف الشكر، في السلوك جو ص ٢ ه ٤ ، وذيل مهآة الزمان ، الروض الزاهر ص ٢ . ١ .

له ، شهادة توجب من المخاوف أمناً ، وتُسَمَّلُ من الأمور ما كان حَزَنا . وأشهد أن مجدا عبده الذي جبر من الدين وَهُناً ، ووسوله الذي أظهر من المكارم فنونا لا قنا ، [ صلى الله عليه ] وعل آله . الذين أضحت مناقبُهم باقيةً لا تَفْنى ، وأصحابه الذين أحسنوا في الدين فاستحمُّوا الزيادة في الحُسنى ، [ وسلم نسليما كمثيرا ] .

وبعد: فإن أولَى الأولياء بتقديم ذكره ، وأحقهم أن يُصْبِيح القَـلمُ ساجدا (٢) وراكعا فى تسطير مناقبه و برَه ، من سعى فاضحى بسعيه الجميل مُقَدِّما ، ودعا إلى طاعته فأجاب من كان مُنجِدا ومُنتَمما ، وما بدَت بدُّ من المكرمات إلا كان لها زنّدا ومعصها ، ولا استباح بسيفه حِمَّى وغَى إلا أضرمه نارًا وأجراه دَمَا .

ولما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المسواوى السلطاني الملكى الظاهري الركني، شرّفه الله وأعلاه، ذكره الديوانُ العزيزُ النبويُ الإماميُّ المستَنْصريُّ ، أعن الله سلطانه ، تنويها بشرف قدره ، واعترافا بصنيعه الذي

<sup>(</sup>۱) «عبده و رسوله » ني الأصل ومشطوب على كلمة «رسوله» ، وكذلك في ذيل مرآة الزمان، وحذف كلمة « رسوله » يتفق مع ما جاء بالسلوك جـ 1 ص ٢ ه ١٠ .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي الدِّيا ، فِي السَّلُوكُ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مِن الحسني ﴾ -- في السلوك والروض الزاهر ﴿ والحسني ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>ه) [ ] إضافة من الروض الزاهر ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَاكُمَا وَسَاجِدًا ﴾ ﴿ فَي السَّلُوكُ ﴾ وذيل مرآة الزمان ؛ والروض الزاهر ﴿

<sup>(</sup>٧) ﴿ بسميه الحميد متقدما ﴾ \_ في السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>A) « فأجابه » في ذيل مرآة الزمان ،

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِسِيقَهُ ﴾ ساقط من الروض الزاهر . ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ذَكُوهَا ﴾ في ذيل مرأة الزمان .

<sup>(11) &</sup>lt; بصنعه » في الروض الزاهر ، وصبح الأعثى يد ١٠ ص ١١٢ ،

تنفذ العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره ، وكيف لا ؟ وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان ، وأذهب ما كان لها من محاسن وإحسان ، وعتب دهرها المسي لها فأعتب ، وأرضى عنها زمانها ، وقد كان صال عليها صولة مغضب ، فأعاده لها سلما بعد أن كان عليها حربا ، وصرف إليها اهتمامه فرجع كل متضابي من أمورها واسعا رحبا ، ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا ، وأظهر له من الولاء رغبة في ثو اب الله ما لا يخفى ، وأبدى من الإهتمام بأمي [ الشريعة و ] البيعة أمرا لو رامه غيره لامتنع عليه ، ولو تمسك بجبله متسك لانقطع به [ ٥٦٥ ع ] قبل الوصول إليه ، لكن الله [ تعالى ] ادخرهذه الحسنة ليثقل بها في الميزان ثوابه ويخفف بها يوم القيامة حسابه ، والسعيد من خفف حسابه ، فها لشريف نجعه ، بعد أن حصل الإياس من جعه ،

<sup>(1) ﴿</sup> وَأَذْهَبُتُ ﴾ في السلوك ، وذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>۲) < وأحتب > في السلوك والروض الزاهم ، ﴿ و استحتب > في صبح الأعشى بـ ١٠٠
 ص ١١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ زُمْهَا ﴾ في الروض الزاهر.

 <sup>(</sup>۱) < كل مضيق > في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>ه) ﴿ واسما ﴾ ساقط من الروض الزاهر •

<sup>(</sup>٢) ﴿ له ﴾ ساقط من الروض الزاهر ٠

<sup>(</sup>v) [ ] إضافة من السلوك وذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٨) [ ] إضافة من السلوك .

 <sup>(</sup>٩) < لينقل بها ميزان توايه > في السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فَ صِفْ ﴾ \_ ف ذيل مرأة الزمان .

<sup>(</sup>١١) ﴿ قَصْتِ لَمَذَا الْهِتَ الشَّرِيفُ النَّبُوى بَجْعَ شَمَّلُهُ ﴾ ﴿ فِي ذَيْلُ مَرَّآةَ الزَّمَانُ ﴿

وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع ، ويعترف أنه لولا اهتمامك [ بأمره ] لاتسع الخرق على الراقع ، وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية ، والديار المبرية والبلاد الشامية ، والديار البكرية ، والمجازية ، واليمنية ، والفراتية ، وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا ، وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت في المكارم فردا ، ولا جمل منها بلدا من البلاد ، ولا حصنا من الحصون مستثنى ، ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا الأدنى .

فلاحظ أمور الأمة ، فقد أصبحت لهن عاملا ، وخلص نفسك من (١٢) (١٢) النبعات أيوم ففي الغد تكون مسئولا ولا سائلا ، ودع الاغترار بأم الدنيا في التبعات أيوم ففي الغد تكون مسئولا ولا سائلا ، ودع الاغترار بأم الدنيا في التبعات أحد منها طائلا، وما رآها أحد بعين الحق إلا رآها خيالا زائلا، فالسعيد من

<sup>(</sup>١) ﴿ يُسْكُرُ الآنَ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٢) دريمرت ، صبح الأحشى .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من ذيل سرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَالدِّبَارُ الْحَرْيِرِيةُ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٠) ﴿ بِالْمُكَارِمِ ﴾ في السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>٢) • وما جمل » في الروض الزاهر ، و « لم يجمل » في صبح الأمش في

<sup>(</sup>٧) و ستثنى» في السلوك .

<sup>(</sup>٨) وولا في الأدنى ، في السلوك والروض الزاهر ،

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَصْبَحْتُ لِثَقَلُهَا ﴾ في ذيل مرآة الزمان ﴿

<sup>(</sup>١٠) ﴿ اليوم من التبعات ﴾ في ذيل مرآة الزمان •

<sup>(11) «</sup> فني غد » في السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، وصبح الأعشى ، والروض الزاهر ،

<sup>(</sup>١٢) «تكون مسئولا لاسائلا» في السلوك ، والروض الزاهر، وصبح الأعشى و « تكون مسئولا عنبا لا سائلا » في ذيار مرآة الرمان .

<sup>(</sup>۱۳) ﴿ وَمَا خَفَاهَا ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

قطع [ منها ] آماله الموصولة ، وقدم لنفسه زاد التقوى ، فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولة ، وابسط يدك بالإحسان والعدل ، فقد أمر اقه بالعدل والإحسان [ وكر ذكره ] في مواضع من القرآن ، وكفر به عن المرء ذنو با وكنبت عليمه ] وآثاما ، وجعل بوما واحدا فيه كعبادة العابد ستين عاما ، وما سلك أحد سبيل العدل إلا واجتنبت ثماره من أفنان ، و رجع الأمر به يعد تداعى أركانه وهو مشيد الأركان، وتحصن به من حوادث زمانه، والسعيد من تعصن من حوادث الزمان، وكانت أيامه [ في الأيام ] أبهى من الأعياد، وأحسن في العيون من الغرد ، في أوجه الجياد، وأحلى من العقود إذا حلى بها عظل الأجياد،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من السلوك ، وذيل مرآة الزمان -

<sup>(</sup>٢) < رحث على الإحسان > في السلوك ، « بالإحسان والعدل ، في صبح الأمشى .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من السلوك ، رذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>ه) « منها » في السلوك » ر « منه » في ذيل حرآة الزمان ، ر « فيه » في صبح الأهشى ·

<sup>(</sup>٦) ﴿ المابد ﴾ ساقط من ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٧) د أحد به ساقط من ذيل مرأة الزمان .

<sup>(</sup>٨) ﴿ الأَمْنِ \* في ذيل مرآة الزمان \* وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِعد بعد ۽ في السلوك •

<sup>(</sup>١٠) ﴿ رَهُو ﴾ ساقط من ذيل مرآة الزمان ﴿

<sup>(</sup>۱۱) ﴿ الزمانِ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ فَكَانْتُ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١٣) [ ] إضافة من السلوك وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ جَامِلُو ﴾ فِي السَّلِّيكِ •

وهـذه الأقاليم المنوطة بك تحتاج إلى نواب وحكام ، واصحاب رأى من (٢) السيوف والأفلام، فإذا استعنت بأحد منهم في أمورك فنقب عليه تنقيباً ، وصحل على أحواله ففي يوم القيامة تكون عنه مسئولا ، و بمسا أحرم مطلوبا، ولا تول [منهم] إلا من تكون مساعيه حسنات مسئولا ، و بمسا أجرم مطلوبا، ولا تول [منهم] إلا من تكون مساعيه حسنات [٢٦٤] لك لا ذنوبا ، وأمرهم بالإناة في الأور والرفق ، ومخالفة الهوى إذا ظهرت [لهم] أدلة الحق ، وأن يقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثنر البامم ، والوجه الطلق ، وأن لا يعاملوا أحدا على الإحسان والإساءة إلا بمسا يستحق ، وأن يكونوا لمن تحت أيديهم من الرعيسة إخوانا ، وأن يوسعوهم برا و إحسانا ، وأن لا يستحلوا حرماتهم إذا استعل الزمان فلم حرمانا، فالمسلم أخو المسلم واو كان أميرا

<sup>(</sup>١) د بنظرك به في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>۲) ﴿ نُوابِ ﴾ ساقط من ذيل مرآة الزمان ﴿

 <sup>(</sup>٣) ﴿ أَرْبَاتِ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فِي أَمْرُكُ مِهِ فِي ذَيْلِ مُرَآمَةِ الزَّمَانُ ﴿

 <sup>(</sup>a) < فقيباً > في الأصل > والتصميح من السلوك وذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١) ﴿ اجترم > في ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>٨) ﴿ الله > ساقط من ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٩) د بالأناءة بي في الأصل في

<sup>(</sup>١٠) [ ] إضافة من ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١١) ﴿ الرعايا > في السلوك .

<sup>(</sup>١٧) د لمم الزمان > في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَالْمُسَلِّمُ ﴾ في الأصل ؛ والتصحيح من السلوك، وذيل مرآة الزمان، وصبح الأمني.

مليه أو سلطانا ، والسعيد من نسج ولاته فى الخسير على منواله ، واستنوا بسنته فى تصرفاته وأحواله ، وتحملوا عنه ما تعجز عن حمل أثقاله .

وجماً يؤمرون به أن يمحى ما أحدث من سيء السنن ، وجدد من المظالم التي هي [على الخلائق] من أعظم المحن ، وأن يشترى ببإبطالهما المحامد ، [فإن التي هي إعلى أخلائق ] من أعظم المحن ، وأن يشترى ببإبطالهما المحامد ، والمحامد ] رخيصة بأغلى ثمن ، ومهما جبي منها من الأموال فإنما هي باقية في الذمم ، [وإن كانت] حاصلة ، وأجياد الخزائن وإن أضحت بها خالية ، فإنما هي على الحقيقة منها حاطلة ، وهل أشقى عمن احتقب إثما ، واكتسب بالمساعى الذميمة الحقيقة منها حاطلة ، وهل أشقى عمن احتقب إثما ، واكتسب بالمساعى الذميمة ذما ، وجعل المواد الأعظم يوم القيامة له خصها ، وتحمل ظلم الناس فيا صدر عنه من أعماله ، (وقد خاب من حمل ظلما) .

<sup>(</sup>١) « وسلطانا » في السلوك ، وذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>٢) «عته على » في الأصل ، والتصحيح من السلوك ، وذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من السلوك ، وذيل مرآة الزمان .

<sup>( • ) \*</sup> الثمن ، في ذيل مرآة الزمان •

<sup>(</sup>٦) هبها ٥ في الأصل ، والتصحيح من السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر ه

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَانَهَا ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>A) [ ] إضافة من ذبل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٩) ﴿ إِنَّ فِي الْأَصْلِ ﴾ والتصحيح من السلولة -

<sup>(</sup>١٠) < ف > في الأصل ، والتصحيح من السلوك ، وذيل مرآة الرمان في

<sup>(</sup>١١) ﴿ منها ﴾ ساقط من ذيل مرآة الرمان .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ لَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةُ خَصِياً ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>١٢) دعما ، في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>١٤) سُورة مله رقم ٢٠ جزء من الآية ١١١٠

وحقيق بالمقام الشريف ، المولوى ، السلطانى ، الملكى ، الظاهرى ، اللكانى ، الظاهرى ، اللكانى ، الظاهرى ، اللكنى ، أن تكون ظلامات الأنام مردودة بعدله ، وعزائمه تخفف [من الحلائق] ثقلا لاطاقة لهم بحمله ، فقد أضحى على الإحسان قادرا ، صنعت له الأيام ما لم تصنعه لمن تقدم من الجملوك وإن جاء آخرا ، فاحمد الله على أن وصل إلى جنابك إمام هدى يوجب لك مزية التعظيم ، وينبه الخلائق على ما خصك الله به من هذا الفضل العظيم ، وهذه أمور يجب أن تلاحظ وترعى ، وأن يوالى عليها حمد الله فإن الحمد [قد كري) في عليها عقلا وشرعا ، وقد تبين أنك صرت في الأمور أصلا وصار غرك قوعا .

ومما يجب أيضاً تقديم ذكره ، أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضا ، ومما يجب أيضاً تقديم ذكره ، أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضا ، وهمو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبيضا ، وقدد وعد الله المجاهدين بالأجر العظيم ، وأعد لهم عنده المقام الكريم ، وخصهم بالجمنة التي « لا لغو فيها

<sup>(</sup>۱) « الشريف المولوی » ساقسط من ذيل مرآة الزمان » ر « المولوی » ساقط من الروض الزاهر .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَغَيْرِهُ عَنْ تَقَدُّم ﴾ في السلوك ، والروض الزاهر .

 <sup>(</sup>٤) < أوجب لك » في اأسلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .</li>

 <sup>(</sup>٠) < ونبه > في السلوك وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر .

<sup>(</sup>٦) ﴿ العميم ، في ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ يَدْبَغَى ﴾ في ذيل مرآة الزمان ٠

<sup>(</sup>A) [ ] إضافة من ذيل مرآة الزمان ·

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَيْضًا ﴾ ساقط من ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>١٠) < أن > فى الأصل ، والتصحيح من السلوك والررض الزاهر ، وصبح الأعشى ، وسافط من ذيل مرآة الزمان .

(۱) ولا تأثيم »، وقد تقدمت لك في الجهاد [يد] بيضاء أسرعت في سواد الحساد، ولا تأثيم »، وقد تقدمت لك وعرفت منك عزيمة وهي أمضي مما تجند ضمائر الأغماد، [٤٦٧] «واشتهرت لك مواقف في القتال هي أشهر » وأشهى إلى القلوب من الأعياد ، و بك صان الله هي الإسلام من أن يبتدل ، و بعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول ، وسيفك أثر في قلوب الكافرين قروحا لا تندمل، و بك يرجى أن يرجع مقر الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأول .

فأيفظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان فافيا ولا هاجما ، وكن في مجاهدة أعداء (١٠) الله [ إماما ] متبوعا لا تابعا ، وأبد كلمة التوحيد في تجد في تأبيدها إلا مطيما سامعا .

ولا تخل الثغور من اهتمام بأمرها، تبتسم له الثغور، و إحتفال يبدل ما دجى من ظلماتها بالنور، واجعل أمرها على الأمور مقدما، وشيد منها كل ما غادره

<sup>(</sup>١) سورة الطور رقم ٣ ه بن من الآية ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من الروض الزاهر ، وصبح الأعشى ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ عَرْمَةً ﴾ في السلوك ، وذيل مرآة الزمان ، والروض الزاهر،، وصبح الأحشى •

<sup>(</sup>٤) د ، ساقط من السلوك ، و ﴿ هَيَ أَنِّهِي ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>ه) ﴿ يَعْبِدُلُ ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>٦) ﴿ عَلَى الْإِسْلَامِ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من المصادر المذكورة ،

<sup>(</sup>v) < الذي أثر > في ذبل مهآة الزمان .

 <sup>(</sup>A) < مقام > في الأصل > والتصحيح من المصادر المذكورة \( \)

<sup>(</sup>٩) ﴿ الْخَلَافَةُ الْمُطْمَةُ ﴾ في ذيل مرآة الزمان -

<sup>(</sup>١٠) [ ] إضافة من السلوك، وذيل مرآة الزمان، وصبح الأعشى، والروض الزامر ،

<sup>(11) ﴿</sup> تَبْسُمُ ﴾ في السلوك ، ومبح الأمثى .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ كُلُّ ﴾ ساقط من ذيل مرآة الزمان في

العدو متهدما، فهذه حصون بها يحصل الإنتفاع، [وبها تحسم الأطماع]، وهي على العدو داعية افتراق لا اجتماع، وأولاها بالإهتمام ما كان البحرله مجاورا، والعدو إليه ملتفتا ناظرا، لاسمما تغور الديار المصرية، فإن العدو وصل إليها رابحا وراح خاسرا، واستأصلهم الله فيها حتى ما أفال منهم عاثرا.

(°)
وكذلك [أمر] الأسطول الذى ترى حبله كالأهلة ، وركائبه سائفة بغير سائق مستقلة ، وهو أخو الجيش السليانى ، فإن ذاك غدت الرياح له حاملة ، وهذا تكلفت بحله المياه السائلة ، وإذا لحظها الطرف جارية فى البحر كالأعلام، وإذا شبهها قال : هذه ليال تقلع بالأيام .

- (٩) « الرياح السابلة ، في صبح الأمشى .
- (١٠) ﴿ وَإِذَا لَحْظُهَا جَارِيَةً فَى البَحْرَ كَانْتَ كَالأَعْلَامُ ۗ فَى السَّلُوكُ ۚ وَ ۗ وَإِذَا لَحَظُهَا الطَّرْفُ سَائْرَةً فِى البَحْرُ كَانْتَ كَالأَعْلَامُ ﴿ لَـ فَى ذَيْلِ مَرَآةً الرَّمَانُ • وَالرَّرْضُ الرَّاهِرِ •
  - (١١) و تطلع في أيام و في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(1) ﴿</sup> يُحَلُّ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من المصادر المذكورة •

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>٣) د ما كان البحو مجاورا » في الأصل ، والتصحيح من المصادر الذكورة .

<sup>(</sup>غ) و ررجع » فی ذیل مرآهٔ الزمان .

<sup>(</sup>ه) [ أمر ] إضافة من السلوك .

<sup>(</sup>٦) « تَرْجِى خيله » في السلوك » « ترى خيله » في ذيل مرآة الزمان ، وصبح الأعشى ، والروض الواهر .

 <sup>(</sup>٧) « مابقة » في السلوك وصبح الأحتى وساقط من ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>A) «له الرياح» في ذيل مرآة الزمان، و « الريح له » في صبح الأعشى .

وقد سنى لك الله من السعادة كل مطلب، وآتاك من أصالة الرأى الذي يربك المغيّب، وبسط بعض القبض منك الأمل، ونشط بالسعادة ما كان من كسل، وهداك إلى مناهيج الحق، ومازات مهتديا إليها، والزمك المراشد فلا تحتاج إلى تنهيه عليها، والله [ تعالى ] عدّك باسسباب نصره، ويوزعك شكر نعمه، فإن النحمة تستتم بشكره [ إن شاء الله تعالى ] .

وركب السلطان ، وشق المدينة ، وحمل التقليــد الأمير جمال الدين النجيبي أستاذ الدار والصاحب بهساء الدين في بعض الطريق ، فكان السلطان في موكبه هذا كما قبل :

يِخْلَعُ خَلَمْنَ مِن المِـداةِ قلوبَهُم وملأَن بالإشراق أَبْصَـارَ المَـلَا

لما طلعتَ بها جرتَ فلم تُعلق طرفُ إليك من الشجاع تأَ.لَا

- (٠) ﴿ يَوْ يُدَكُّ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .
- (٦) « فإن النمية ستم بشكره » في السلوك ، ر « فإن النعم تستم شكره بمنه وكرمه » في ذيل
   مرآة الزمان .
- (۷) [ ] إضافة من صبح الأعشى و الروض الزاهم ، و انظر نس التقليد في كل من : ذيل مرآة الزمان جو ١ ص ١٩٣ ١٩٩ ، ج ٢ ص ١٩٨ ١٩٠ ، صبح الأهشى جو ١٠ ص ١١٢ ١١٦ الزمان جو ١ ص ١٩٤ ١٩٠ ، كتر الدود جه مس ١١٦ ، الروض الزاهم ص ٢ ١ ١١٠ السلوك ج ١ ص ٢٥٤ ٧٥٤ ، كتر الدود جه مس ٢٧ ٧٧ : و افظر أيضًا الفقرات الطويلة التي أوردها ابن تفرى برهى من التقليد \_ النجوم الزاهم قدم عن ١١٢ ١١١ .

<sup>(</sup>١) ﴿ الله الله ع في السلوك ) وذيل مرآة الزمان ﴿

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَلْمُمْكُ ﴾ في ذيل مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَا تَحْتَاجِ ﴾ في السلوكِ •

<sup>(</sup>٤) [ ] إضافة من ذبل مرآة الزمان .

داي و بدا عليــك الطوقُ رُمْمَ دُرّه فرأيت بدراً بالنجــوم تــكللا -

واستخدم السلطان لخليفة ما يحتاج إليه من أرباب الوظائف والأشغال، فحمل الأمير سابق الدين بُوزَ با أتابك المساكر، وكتب له بألف فارس، وجعل الطواشي بهاء الدين صندل شرابيا، وكتب له بخمسائة فارس، والأمير ناصر الدين بن صيرم خزندارا و كتب له بخمسائة فارس، والأمير نجم الدين استادار الدار، وكتب له بخمسائة فارس، وسبف الدين بلبان الشمسي دوادارا، وكتب له بخمسائة فارس، وأمر جماعة من العربان بالطبلخانات، واشترى الخليفة مائة مملوك جمدارية وسلحدارية، وأعطى كلا منهم ثلاثة أروس خيل، و حملا لعدته، واستخدم له أصحاب الدواوين، وكتاب الإنشاء، والأثمة، والغلمان، والحكاء، وألجرائحية، وحكل البيوت، وأخيول، والأسلحة.

ومنها: أن السلطان الملك الظاهر بيبرس – رحمه الله – توجه إلى الشام خارجا من مصر فى السادس من شوال من هـذه السنة ، وصحبته العساكر ، والخليفة ، وحاشيته ، والأخوة الثلاثة ملوك البلاد الشرقية أولاد صاحب الموصل: ركن الدين إسماعيل ، و ولده علاء الملك ، وأخدوه المجاهد سيف الدين إسحاق صاحب الجزيرة ، وأخوهما الملك المظفر ، وسنذكر مجيئهم إلى خدمة السلطان صاحب الجزيرة ، وأخوهما الملك المظفر ، وسنذكر مجيئهم إلى خدمة السلطان المظاهر ، وكان قصد الظاهر تقرير ما تغدير من القواعد ، وإعادة الأحوال بدار السلام .

<sup>(</sup>١) د مكللا > في الروض الزاهر ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظرأيضا السلوك جدا ص ٤٥٨ ـ ١٥٩ .

ولما وصل إلى دمشق نزل بقاعتها ، وأنزل الخليفة في تربة الملك الناصر بجبل الصالحية ، ولما اجتمع على تجهيز الخليفة ، والملوك المذكورين ، جرد معهم الأمير سيف الدين الرومى ، وهما من أكابر الأميراء ، وجرد معهما طائفة من العسكر ، وأوصاهما أن يزالا مع الخليفة إلى أن يوصلاه إلى الفرات بالبر الغربى ، وبجهة البلاد الحلبية ، لانتظار ما يتجدد من جهة الخليفة حتى إذا احتاج إليهما وأرسل من يستدعيهما يبادران إليه بمن معهما من العسكر ، ولا يدعان أحدا يتوقف عنه ، ولا يتأخر ، ثم وده ميلا ، والخليفة مطاعا أمره ، مسر ورا قلبه .

فكان جِملة ما غرم السلطان على تجهيزه من الأموال ألف ألف دينار عينا مصرية وســتين ألف دينــار ، [ ٤٦٩ ] فلله دره من ملك ، ما أعظم همتــه ، وما أكرم سجيته ، وما أشد اجتهاده في الله ، رضي الله عنه .

وقال ابن كثير : وكان سبب خروج السلطان إلى الشام أن البرلي كما تقدم (٢)
كان قد استحوذ على حلب ، فأرسل [ اليه ] الأمير علم الدين سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب على دمشق ، فطرده عن حلب وتسلمها منه ، وأقام بها نائب عن السلطان ، ثم لم يزل البرلي حتى إستعادها منه واستولى عليها كما كان ، فاستناب السلطان على الديار المصرية عن الدين أيدمر الحلى ، وجعل تدبير المملكة بها إلى

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَ الرَّكِي ﴾ في البداية والنهاية ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من البداية والنهاية • •

<sup>(</sup>٢) ﴿ الرَّكِي ﴾ في البداية و النَّهاية ﴾

<sup>(</sup>٤) ﴿ الحلبي ﴾ في البداية والنهامة ه

الوزيربهاء الدين بن حنا ، واستصحب ولده فخر الدين بن الحنا و زيرالصحبة، در الدين بن الحنا و زيرالصحبة، وجمل تدبير العسكر والحبوش معه إلى الأمير بدر الدين بيلبك الخزندار .

وقال ابن كثير: وكان دخول السلطان إلى دمشق يوم الإثنين سابع ذى القعدة من هذه السنة وكان يوما مشهودا ، وصلى هو والخليفة الجمعة بجامع دمشق ، وكان دخول الخليفة إلى الجامع من باب البريد ، ودخول السلطان من باب الزيادة وكان يوما مشهودا ، ثم جهز السلطان الخليفة كما ذكرنا ، وأصحبه أولاد صاحب الموصل ، وقدم إليه صاحب حمص الملك الأشرف فحلع عليه ، وأطلق له ، وكتب له تقليدا ببلاده ، ثم جهز جيشا صحبة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار إلى حاب لحمار بة البرلى المتغلب عليها المفسد فيها .

وقال أبو شامة : وفي يوم الخميس ثامن ذى الحجمة عن عن قضاء دمشق النجم بن الصدر بن سنى الدولة، وتولى الحكم القاضى شمس الدين أحمد بن بهاء الدين محمد بن إبراهم بن أبى بكر بن خلكان الذى كان نائب في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة، وجلس مكان النجم وابئه بالمدرسة العادلية، ثم وكل على النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية، وكان حاكما جائرا فاجرا ظالما متعديا، فاستراح منه البسلاد والعباد، وهو الذى شاع عنه أنه أودع كيسا فيه ألف دينار، فرد بدله البسلاد والعباد، وهو الذى شاع عنه أنه أودع كيسا فيه ألف دينار، فرد بدله

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٣٢ -- ٢٣٣ ه

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية جه١١ ص ٣٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) < وأبيه > في الذيل على الروضتين ص ٢١٤ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَأَمْ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين -

<sup>( • ) ﴿</sup> العباد والبلاد ﴾ ... في الذبل على الروضتين •

كيسا فيه فلوس ، وذكر ذلك فى القصيدة التي هجُى بها لمسا تولى الحكم، [ورفعت ‹‹› إلى الملك ] المظفر والمولى الأمير الحبير ، وابن وداعة .

قال أبو شامة : وفى الجملة تولى الحكم فى زماننا ثلاثة مشهورين بالفسق : هذا الظالم ، والرفيع الحنفى وابن الجمال المصرى ، وكان نائبا عن أبيه ، وقلت فى حصر [ ٤٧٠ ] القضاة ونوابهم :

دمشق في عصرنا مع فضلها بُدِيَتُ من القضاة بُجُهَالِ وأوقاح بِالعَمِينَ ومصرى وصانعهم وإربالي وخياط وفاقرح باعجميمين ومصرى وصانعهم ضعفان أحرانهم أضعاف أفراح هم ضعف ستة والنواب كلهم

أى هم إثنا عشر: الزكى ، [ وأخوه ] وابن الحرستانى ، و إبنه ، والجمال (٢٠) المصرى، [والخوي] والزيع، والتفليسي، و بنو سنى الدولة ثلاثة ، وابن خلكان، والنواب ثمانية عشر.

ثم سافر القاضى المعزول إلى مصر تحت الحوطة يوم الخميس خامس عشر ذى الحجة، والدعاء عليه كثير، والنظلم منه شائع ، والدعاوى عليه كثيرة .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من الذيل على الروضتين > ويوجد فى الأصل بدلا منها ﴿ أَوَلَهَا بِا أَيِّهَا المَـالِكُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) ﴿ الحالِي ﴾ في الذيل على الروضتين .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَا تُنْهُمْ وَالْأُرْبِلِ ﴾ في الذيل على الروضتين •

<sup>(1) ، (0) [ ]</sup> إضافة من الذيل على الروضنين .

<sup>(</sup>٦) ، (٧) أنظر الذيل على الروضتين ص ١٤٠٠. ·

قال : وأنشدني العاد داود الحموى لنفسه في ذلك [ القاضي المعزوُلُ ] : نجم أتاه ضياء الشمس فاحترقا وراح في لجج الأدبار قد غَيرقا وعرفته صروف الدهس ما اختلقا بأنه لا يرى بعــد النعـــيم شــقا وفتــق الشرع والتقوى وما رتقا فمات معنى وما أخطاه من رشقا لكنهـم قـد غدوا في ذمه فرقا وفرقةً حلفَت بالله قــد فسقًا

ناحت عليه الليالى وهي شــامتة وحدثته الأمانى وهى كاذبة وجاد بالمـــال كى تىبىقى رئاستە فحاءه سهم غرب جل مُرسله وأُلفيت في قلوب الناس بُفضته فَفُـرَقَةً بِقَبِيـحِ الظَّلْمِ تَذَكُّرُهُ [ وزدت أنا ] :

وفرقــة وصــفته بالخــلاعة مع خبثٍ وكــبرٍ وكلُّ منهم صَدفا

قال : وفي الغد يوم الجمعة : قُرئَ بالشباك الكمالي بجامع دمشق، وأنا حاضر فيه، تقليد القضاء للقاضي شمس الدين بن خلكان الإربلي ، ويتضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام من العريش إلى سلمية ، يستنيب فيها من يراه ،

وفرقة سلبته ثوب مصمته بأند من رباط الدين قد مرقا وراح قسرا إلى مصر على عجل موافقا الذي من قبله سبقا مفارقا لمعيم كان منغمسا فيه ولذة يوم بدلت أرفا

<sup>]</sup> إضافة من الذيل على الروضتين ص ٢١٥٠ ](1)

<sup>(</sup>٢) انظرالذيل على الروضنين ص ٣١٥ ، حيث توجد أبيات أشرى هي :

<sup>]</sup> إضافة من الذيل على الررضتين للتوضيح • ] (Y)

وفوض إليه النظر في أوقاف الجهامع ، والمصالح ، والمهارستان ، والمهدارس (۲) وغيرها ، مما كان تحت يد الحاكم المعزول ، وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت تحت يد المعزول أيضا وهي العدراوية ، والعادلية ، والناصرية ، والفلكية، والركنية ، والإقبالية ، والبهنسية .

وفى تاريخ النويرى: ولما سار السلطان الملك الظاهر من مصر إلى الشام، أمر القاضى شمس الدين بن خلكان أن يسافر فى صحبته من [٤٧١] مصر إلى الشام فسافر، ولما دخل السلطان دمشق عن عن قضاء دمشق نجم الدين بن صدر الدين ابن سنى الدولة وولى عوضه القاضى شمس الدين بن خلكان .

## ذكر بقية الحوادث :

منها: أن فى يوم الجمعة خامس المحرم من هذه السنة كانت كسرة النتار على حمص قويبا من قبر خالد بن الوليد رضى الله عنه ، وقسد ذكرناها مفصلة فى السنة الماضية لأجل تتديم الكلام .

ومنها: وصول الملك الصالح ركن الدين إسماعيل بن الملك الرحيم بدر الدين المؤلؤ إلى الأبواب السلطانية ، وكان وصوله فى شسعبان ، فأفبل الظاهر عليسه وأحسن إليه ، وأمر له ولمن معه بالإقامات والإنزال من دمشق إلى مصر، وتلقاه

<sup>(</sup>١) ﴿ النَّاظرِ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَفِيرِهُمَا ﴾ في الذيل ملي الروضتين .

<sup>(</sup>٣) < البهسفية > في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضنين ص ه ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) ملخصا عن نهاية الأرب نحطوط جـ ٢٨ ورقة ٤٣ ، وانظر المحتصر جـ ٣ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) أنظر ما سبق ص ٢٦٨ وما يعدها .

وأنزله في دار أخليت له ، تليق بمثله ، ووصل بعده أخوه المجاهد سيف الدين إسحاق صاحب الجزيرة ، فنلقاه كما تلقى أخاه ، وكان أخوهما الملك المظفر صاحب سنجار قد رتبه الملك سيف الدين قطز نائبا بحلب بعد كسرة التتار كما ذكرنا و فوجد العزيزية أصراء حلب عليه ، وكرهوا ولايته ، فأمسكوه واعتقلوه في بعض قلاع حلب لما قتمل المظفر ، فسأل إخوته السلطان تسييبه ، فأفرج عنه ، ووصل السلطان المذكورين بصلات جزيلة من المال والقماش والخيل والخلع والحوائص ، لهم ولأصحابهم ، وجهزهم ليعودوا إلى ممالكهم صحبة الخليفة المستنصر باقة ، وكتب تقاليدهم بتفويضها إليهم .

<sup>(</sup>١) تصيبين : من مدن الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام --- معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَبَالُومًا ﴾ في الأصل ؛ والتصحيح والإضافة من الروض الزاهر ص ه ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) بوازيج : ويقال لها : بوازيج الملك : مدينة بين تكريت و إربل – معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) عقر : ريقال لهـ عقر الحهدية : قلعة حصينة فى جبال شرق الموصل ، وتقـب إلى سكانها من الأكراد — معجم البلدان .

<sup>(</sup>٦) دارا : مدينة في مفح جبل نصيبين وما ردين ، وتتبع الجزرة -- معجم البلدان .

<sup>(</sup>۷) هى قلمة حصينة عمرها عماد الدين زنكى سسنة ۵۳۷ هـ / ۱۱٤۷ م ونسبت إليه ، وكان اسمها آشب ـــ معجم البلدان .

 <sup>(</sup>A) كواشى : قلعة فى جبال شرقى المرصل معجم البلدان .

(۱) وأهمرور وبلدها ، وجلصور وبلدها؛ وكشكور وبلدها .

وكتب لللك المجاهد سيف الدين إسحاق بلاد الجزيرة وزيد عليها حمرين . وكتب لللك المظفر علاء الدين على سنجار وأعمالها التي كانت بيده .

وأرسل إليهـم الطباخانات والسناجق ، وتقدم بسفرهم صحبته إلى الشـام ليجهزهم إلى مستقرهم صحبة الخليفة المستنصر باقه ، فتجهزوا صحبته كما ذكرنا .

ومنها: أنه جاءت الرسل من جهة جُوان داين كنديافا ، وغيره من الفرنج الذين بالساحل، إلى السلطان الملك الظاهر، والسلطان في منزلة ماء [٤٧٢] العوجاء رهم السلطان الإذن لصاحبهم في حضوره إلى الأبواب الشريفية ، فأذن لكنديافا المذكور ، فحضر ، فأكرمه السلطان وأقبل عليه ، وأجاب سؤاله ، ورسم بتقرير الهدنة له ، ولصاحب بيروت على حكم القاعدة التي كانت مقررة في الأيام الناصرية ، وكتب له منشورا بما في يده من البلاد ، فقبل الأرض شكرا ملى هذه النعمة ، وعاد ، وكثرت الأجلاب ، وأمنت السبل ، وترددت التجار ، وسلكت السفار ، واندفعت عن أهل السواحل المضار .

<sup>(</sup>١) أهرور: حصن منبع من أعمال الموصل - معجم البلدان به

 <sup>(</sup>٢) ﴿ جامعوا ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الروض الزاهر ص ١١٦ في جلمه ورا : قامة في أرض
 الموصل - معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) د ليكور » في الأصل ، والنصحيح من الررض الزاهر · كتكور ؛ قلمة حصينة من قلاع الزرقان ، وهي لصاحبه الموصل -- معجم البلدان ،

<sup>(</sup>٤) هوجون إباين John of Ibelin صاحب بافا .

 <sup>(</sup>٠) «حضورهم > في الأصل ، والتصحيح يتفسق مع السياق ، وما جا. في الروش الزاهر
 ص ١١٦٠ .

ومنها: أنه وصل إلى السلطان رسول الأشكري ببذل المودة والمساعدة .

ومنها: أنه حضر إلى خدمة السلطان وهو فى الشام الملك المنصور والمـلك الأشرف صاحب حمص ، فتلقاهما بالإكرام وحباهما بالإنعـام ، وأرسل إليهما شعار السلطنة ، فركب كل منهما ، وكتب لهما التقاليــد بممالكهما ، وزاد كل منهما على ما بيــد، ، فزاد المنصور صاحب حماة بلاد الإسماعياية ، والملك الأشرف تل باشر ، وأعادهما إلى مستقرهما .

وحضر لخدمته الملك الزاهد أسد الدين شيركوه ، والملك الأمجد بن العادل صاحب بعلبك ، والمنصور والسعيد ولدا المسلك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك المادل الكبير ، والملك الأمجد بن الملك الناصر [ داود ] ، والملك الأشرف ابن الماك المسعود ، والقاهر بن المعظم ، فعاملهم بالجميل والإنعام الجزيل ،

وهؤلاء من أعيان الذرية الأيوبية ، وفدوا إلى خدمته ومثلوا بحضرته ووطئوا بساطه ، وأكاوا سماطه ، فكان هذا من أمارات الإقبال ، وسمادة جد دولته الآمنة من الزوال .

ومنها : أن السلطان أفرج عن العزيز بن المغيث وأرسله إلى أبيه بالكرك ، وذلك أن الملك المغيث فتم الدين عمر صاحب الكرك كان قد أرسل ولده العزيز فخر الدين عثمان إلى كتبغا نوين ، مقدم التتار ، عند وصوله إلى دمشق ، فبق

<sup>(</sup>١) المقصود الامبراطور البيزنطي وهو الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس •

 <sup>(</sup>۲) < بن > مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة النوضيح من الروض الزاهر ص ١٢٠٠

مقيما بها إلى أن اتفقت الكسرة، ودخل السلطان المظفر دمشق، فأمسكه واعتقله، فلما دخل الظاهر دمشق أفرج عنه وأحسن إليه، وجهزه إلى والده، وجهز إليه شعار السلطنة، فركب بها في الكرك.

ومنها: أنه اتفقت واقعة بين الفرنج والتركان ببلاد الجولان ، وكان التركان قد آووا إلى بلد الساحل جافلين من التثار ، وانتقلوا إلى بلد الجولان فأقاموا بها ، وكانت صفد بيد الفرنج فقصدوا الإفارة على التركان ، وتبييتهم على غرق منهم ، فشمروا [ ٤٧٣ ] بما أراده الفرنج ، فتأهبوا لهم وتيقظوا ، فلما جاءوا إليهم انفقوا معهم ، فكسروا الفرنج كسرة شديدة ، وأسروا من كنودهم جماعة ، فبذلوا لهم مالا يشترون به نفوسهم ، ويفدون به رؤوسهم ، فقبلوه منهم ، فبذلوا لهم ما يظلموا على ذلك أحدا من النواب السلطانية ظنا منهم أن الأمر يخفى ولا يظهر ، فأطلم السلطان على ذلك ، وعلم التركان بذلك ، فافوا غائلة إيقاعه ، فرحلوا من البلاد ، وتوجهوا إلى الروم .

ومنها: أن الأمير بيبرس قال في تاريخه: وفي هذه السنة اتفق وصولى إلى الديار المصرية صحبـة الطواشي مجاهـد الدين قايماز الموسـلى خادم الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فاشتراني منه الأمير سيف الدين قلاون الألفى، واشترى منـه مملوكا آخرخوشداشا لى يسمى أيبك الموصلى، وكان السلطان قلاون ساكنا بحارة البندقانيين بالقاهرة المحروسة، فرتبني في المكتب ، فلطف قلاون ساكنا بحارة البندقانين بالقاهرة المحروسة، فرتبني في المكتب ، فلطف الله بي ، وعلمني كتابه العـزيز، وشرفني بدراسة القرآن الكريم، لطفا من رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) فى الطريق من قصبة القاهرة المعزية إلى سويقة الصاحب والحارة الوزيرية و بباب سعادة... المواعظ والاعتبار ج ١ ص ٣٧٤ .

ولما سافر المخدوم هذه السفرة ، صحبة السلطان الملك الظاهر ، كنت مقيما بالدار عند الست خاتون قُطُقَطَية ، وهي والدة الملك الأشرف ، معدودا في جملة الصغار .

ومنها: أنه جرى لولدى صاحب الروم وهما عن الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان ، وقد ذكرنا أنهما حضرا مع هلاون فتح حلب ، وعاد كل منهما إلى مستقره على صورة القسمة التي قسمها بينهما منكوقان ، فلما كان في همذه السنة أرسل هلاون إلى عن الدين يستدعى شمس الدين يوتاش نائبه ، فأرسله السنة أرسل هلاون إلى عن الدين يستدعى شمس الدين يوتاش نائبه ، فأرسله اليسه ، فوصل إلى أرزنكان صحبة رسله ، فاتفق عند وصولهم إليها عيد غطاس النصارى ، فخرجوا متوجهين إلى الفرات بجمع كثير ، ومعهم الحائليق ، وإسمه مرحسيا ، وقد رفعوا الصلبان على الرماح ، وأعلنوا النواقيس والصباح ، فأنكر عليم شمس الدين يوتاش ، وقصد منعهم ، فقام عليه رسل هلاون وقالوا : هذه عليه مله الدين كيكاوس ، بلاد السلطان ركن الدين ، فلا تتحدث إلا في بلاد مخدومك عن الدين كيكاوس ، وسألوا الحائليق كيف كانت عادتكم في أيام السلطان غياث الدين ؟ فقال لهم : كانت عادتكم في أيام السلطان غياث الدين ؟ فقال لهم : كانت عادتنا نحل ثلاثة ألاف درهم ونعمل العيد كما أراد، فلما جرت هذه المفاوضة منه ثلاثة آلاف درهم ، ومكنوه من عمل العيد كما أراد، فلما جرت هذه المفاوضة بين رسل هلاون وشمس الدين يوتاش عاد مغضبا و رجع إلى السلطان عن الدين ،

 <sup>(</sup>۱) < فلما كان فى سنة ستين رستائة > - فى نهاية الأرب ج٧٧ ص ١٠٩ \_ ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَأَنْكُمْ عَمْرُوهُ فِي الْأَصِلُ وَ

<sup>(</sup>٣) < فقام عليمه ملاون رسل ملاون » في الأصل ، والتصحيح يتفق مع السياق، وما ورد في نهاية الأرب حـ ٢٧ ص ١١٠ .

<sup>(1) ﴿</sup> يُوقَاشُ ﴾ في الأصل ، والتصحيح عا سبق ، ومن نهاية الأوب ،

وحسن إليه العصيان على هلاون ، والخلاف على أخيه ركن الدين ، والاستيلاء على بلاده ، فأطاعه ووافقه .

وكان ذلك داعية الفساد الأكبر، والصدع الذي لم يجبر، ثم سار إلى توقات وهي إقطاع معين الدين سليان البرواناه، وبها أولاده وحريمه، فحصرها وضايقها، واستولى على البلاد التي في قسمة السلطان ركن الدين، فتوجه ركن الدين والبرواناه إلى هلاون، وشكيا إليه ما فعله السلطان عن الدين ونائبه يوتاش من الخلاف والعصيان، ونقض ما قرره القان، فجهز هلاون معهما تمان من عسكره، صحبة مقدم يسمى بيان نوين، وسارا راجعين، وتقدّما العسكر المذكور، وقررا مع بيان نوين أن يكون عندهما في فصل الربيع.

ثم أن السلطان ركن الدين فرق ضياع أوزنجان على أسرائه إقطاعا، ووعدهم بأنه متى استولى على مماكة أخيه أعطاهم تلك الضياع أملاكا، وأقام السلطان وكن الدين على أر زنجان إلى أن انقضى فصل الشناء، وكان نائبه الأمرير خطير الدين زكريا، وأنابك جيشه رسلان دغمش، إنحاز إليه مذ نفر عن أخيه السلطان عن الدين لما جهزه لحرب بيجو، وهجهم على حريمه وهو في حال السكر، وقد ذكرنا ذلك مقدماً، فاستمر في الحدمة الركنية، وكان البرواناه بين يديه متصرفا في المهمات، وشرف الدين مسعود وضياء الدين محمود كمتابا بين يديه .

فلما أقبل زمن الربيع جاء بيان نوين بجيش التتار إلى أو زنجان ، فيهز معهم السلطان ركن الدين عساكره ، وسفرهم إلى الروم صحبة معين الدين البرواناه ،

<sup>(</sup>۱) التومان : الفرقة من الجيش التي يبلغ هدده ا صفرة آلاف مقاتل ، وة تدالنومان من أصحاب أكبر الرتب العسكرية في الجيش المغولي — نماية الأرب يد ۲۷ ص ۱۱۰ ها مش (۱) .

<sup>(</sup>٢) أَوْنَجَانَ ﴿ أَرْفَنَكَانَ ۚ مِنْ بِلادِ أَرْمِينَةً بِينَ بِلادِ الرَّوْمِ وَخَلاطَ ﴿ مَمْجُمُ الْبِلَدَانَ •

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص ٤ ه ١ وفيها و رد امم الأنابك ﴿ أَرْسَلَانَ دَعْمُشَ ﴾ •

فسار شمس الدين يوتاش عن التوقات ومعه عساكر السلطان عن الدين لخربهم ، فالتقى الجمعان على موضع يسمى يلدوز طاغى، ومعناه جبل النجم، فكانت الكسرة على جيش ركن الدين والتتار، فانهزموا.

وعادوا إلى أرزنكان، فأقاموا بها، وأرسلوا إلى هلاون يستنجدون منه مددا، فجرد إليهم مقدّما يسمى على شاق نوين، ومعه [ ٤٧٥ ] تمان، فلما وصل السار السلطان ركن الدين بنفسه، فوصلوا إلى قزان يوكى، فشتّوا هناك.

فلما انصرف الشتاء ، وصلت رسل هلاون إلى السلطان عن الدين تستدعيه ، فأبى المضى ، وعكف على اللهو واللعب ، وجمع عسكره حوله بقوئية ، ولم يهتم لحفظ الأطراف وثغور مملكته ، فسار أخوه ركن الدين إليها ، واستولى عليها حتى انتهى إلى أقصراى ودخل صحراء قونية .

فهرب السلطان عن الدين منهسزما إلى الأشكرى بالقسطنطينية ، وصحبته أخواله كرخيا وكركديد وهما على دين النصرانية ، وثلاثة نفر من أصرائه ، وأخلى لأخيه البلاد فملكها واستولى عليها ، سوى الثغو ر والجبال والسواحل التى بأيدى التركيان ، فإنهم امتنعوا عن طاعة السلطان ركن الدين .

وكان كبارهم محمد باك وإلياس باك أخوه وعلى باك صهره وسونج قرابته ، فأرسلوا إلى هـــلاون يبذلون له الطاعة وحمل الإتاوة ، ويطلبون منــه سنجقا ، وفرمانا بتقليدهم ، وشخنة يقيم عندهم ، فأجابهم إلى ذلك ، وأرسل إليهــم شحنة

<sup>(</sup>۱) « واستولى » مكررة فى الأصل ﴿ وانظر هذه الأحداث فى نهاية الأرب بد ٢٧ ص ١٠٩

<sup>، (</sup>٢) ﴿ طَيْبَاكِ ﴾ في الأصل =

یسمی قُلْشار ، و کتب لهم فرمان بالبلاد التی بایدیهم ، وهی : طُکْرُلُو وخُو بَاس وطلمای وما حولها .

وأرسل هلاون إلى محمد باك أمر التركان المذكور يستدعيه إلى الأردو، فأبي ولم يتوجه إليه، فبرز مرسوم هلاون إلى السلطان ركن الدين والتنار الذين في الروم بأن يتوجهوا لفتال محمد باك والتركان الذين معه، فتوجهوا لحربه، فأمر طيه على باك صهره، وجاء إلى السلطان ركن الدين وقوى عزمه على قنال التركان، ودلم على عوراتهم، ومداخل بلادهم، فدخلوها وأخذوا أكثرها، والتي معهم في صفراء طلمانية، فكسروه فانهزم، وتحصن ببعض الجبال، وأرسل يطلب الأمان ليحضر إلى الطاعة، فحلفوا له وآمنوه، فحضر، فأرسلوه إلى السلطان ركن الدين، فأخذه معه ورحل إلى قونية، فقتله عند وصوله إلى مدينة برلو، واستقر طيباك صهره أميرا على الزكان، وملك التنار تلك الأطراف إلى حد إسطنبول.

ومنها: أنه اتفقت واقعة الأمير شمس الدين أقوش البرلى العزيزى ، وكان [ ٤٧٦] المذكور له نابلس من الأيام المظفرية ، وزاده السلطان بيسان، وأعطى مملوكه قفار إقطاعا ، وتوجه إلى دمشق ، فصلت أسباب أوجبت إمساك الأمير بهاه الدين بفدى الأشرفي ، فنفر الأشرفية والعزيزية ، وحرج الأمير شمس الدين المذكور و جماعة منهم ، وتوجه إلى البيرة واستولى عليها ، وجعل يشن المفازات على التتار الذبن هم بشرق الفرات ، ويكبس من يستفرده منهم ، وطمعت آماله في قصد سنجار، فقصدها ، وقد كن له النتار وهو لا يشعر، فلما انتهى إلى حيث هم ، خرجوا عليه فكمر وه وهزموه ، وقتلوا من رفقته جماعة منهم ؛ الأهير علم الدين جكم الأشرف ، ونجا بنفسه ، فعاد إلى البيرة ، فواسله السلطان ، وهرض

عليه الدخول في الطاعة ، ووعده بالإحسان ، فلم يقبل ، فجهز إليسه جيشا وقدم عليه الأمير جمال الدين المحمدى، فسار إليه والتقياء فكسره البرلي وأسره ومن معه، فأما الأمراء فأعطى لكل أمير منهم فرسا واحدا، وأما الأجناد فإنه تركهم وجالة وأطلقهم ، فحضروا إلى السلطان ، وهم على هذه الحال ، فمدل عن مقاتلته إلى مخاتلته ، فأرسل إليه يعده الإحسان ويستجلبه بصوغ اللسان .

#### ذكر الأمور المزعجة :

منها: أن فى ربيع الأول من هذه السنة وردت الأخبار من ناحية عكا أن سبع جزائر فى البحر خسف بها و باهلها ، بعد أن أمطرت عليهم دماء عدة أيام ، وهلك منهم خلق كثير قبــل الحسف ، وبق أهــل عكا لابسين السواد ، وهم يبكون ويستغفرون من الذنوب على زعمهم .

ومنها: أنه خرج على الغلال بأرض حوران وأعمالها والجولان وأعمالها فأر عظيم أكل الغلات ، فكان الذي أكله ثلاثمائة ألف غرارة قمح غير الشعير ، وأبيعت الحنطة في هذه السنة المكوك منها باربعائة درهم ، واستأصلت الفرنج أموال المسلمين في ثمن الغلال .

قلت : وقع فى صعيد مصر فى سنة خمس وسبعائة مثل ذلك، وكان مباشروا شونة أم القصور باتوا بها ليلة لأجل الفار خوفا على الغلة، فباتوا يقتلون في الفار

<sup>(1)</sup> المكوك: بفتح المسيم وتشديد الكاف المضمومة ثم الوار الساكنة بعدها الكاف ، مكمال لأهالى العراق، يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه، والمشهود آنه صاع وقصف، ويتراوح وزن الصاع عند الفقها، من ٩٦ ٢ ٣ كيم عند الحنفية إلى ١٧٥ و كيم عند الشافيسة والحنابة والحالكة — النقود الإسلامية ص ١٠٥ الإيضاح والتهان ص ١٨ ع

إلى العبياح ، فكان [ ٤٧٧ ] جملة ما فتلوه سسبعة عشر أودبا وكسورا بالكيــل المصرى .

وفيها : حج بالنساس « .. .. » •

<sup>(</sup>١) د ... ... ياض في الأنسل و

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد البارع الورع فريد عصره ووحيــد دهـره أثير الدين بن نجيب بن محمد الكاماني ، أحد الأعبان الحنفية الكبار .

وكان إماما فاضلا صاحب تصائيف مفيدة منها كتاب « بدائع الصنائع في روي المرائع » في عشر مجلدات ، وهو كتاب عظيم مفيد مشهور في الآفاق ، وروى الحديث وغيره عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي بكر محمود بن الحسن البلخي ، وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردري ، وكان يروى كتاب « التيسير في التفسير » الإمام نجم الدين النسفي عن الشيخ الأجل برهان الدين الحسن بن محمد الكاساني ، وهو عن الشيخ الإمام نجم الدين عن المصنف .

توفى ليلة الثلاثاء السادس عشر من محرم هذه السنة ببلده كاشفر .

ورثاء الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المظفر بقوله :

فقدنا إماما كان لو نَسبته إلى جميع الورى بالعلم والفضل أَشْرَفَا وكان على ما فيه من بشرية على كل أسرار المدلائك أَشْرَفا ولوسُيْلُوا من ذاالذي ينصُر المُدى ويدعُو إليه عين الكُلُّ أَشْرَفا (٣)

الشيخ تاج الدين أبو عبد اقد محمد بن أبى البقاء صالح بن محارب التنوخى المحلى فاظر ثغر الإمكندرية .

كان رئيسا فاضلا جليلا ، مات في هذه السنة .

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب مطبوع ومنسوب إلى أبو بكر بن مسعود الحنى ، علاء الدين الكاساني، ، المتوق سنة ۱۹۵۷ ه / ۱۹۱۱م --- مطبوع فى ٧ أجزا، بمصر سسنة ۱۳۲۸ هـ/ ۱۹۱۰م – واقظر أيضا نسبة هذا الكتاب إلى أبو بكر بن مسعود فى هدية العاوفين جـ ١ ص ٢٣٥٠

 <sup>(</sup>٢) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، النصفى السمرقندى الحنسفى ، الإمام نجيم ألدين ، المتوفى سنة ٢٠٧ ه.هـ (٣) . ١ ١٩٢ م سالمبرج ٤ ص ٣٠٢ ، هدية العارفين ج ١ ص ٣٨٢ .
 (٣) وله أيضًا ترجع في ، ذيل مهاة الزمان ج ٢ ص ١٣٢ .

الشيخ أبو بكر مفضل بن الشيخ أبى الفتح بن أبى سراقة . مات عصر فى هذه السنة .

الشيخ الخطيب أبو البركات عبد الرحمن بن أبى بكر محمد بن عبد القاهر بن موهوب الحموى الشافعي .

توفى بحماة ودفن بمدرسته فيها .

(۲) الجمال أبو عمرو عثمان بن الشيخ أبى الحرم مكى السارعى .

كان فاضلا مشهورا بالدين والصلاح ، وكان يجلس للوعظ، وله اليدُ الطولى في معرفة المواقبت وعمل الساعات ، توفى في هذه السنة بالقاهرة .

الشبخ المحدث الحافظ أبو بكر مجمد بن أحمد بن سبيد [ ٤٧٨ ] الناس المعمرى الأندلسي .

وكان أحد حفاظ المحدثين المشهورين وفضلائهم المذكورين، و به ختم هذا الشأن بالمغرب، توفى فى هذه السنة بمدينة تونس، رحمه الله .

الصاحب صفى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حبة الله بن أحمد بن على بن مرزوق العسقلاني الكاتب التاجر، وُزُرَّ لللك الكامل.

. وكان إحدالرؤساء المعروفين بالثروة وسعة ذات اليد، توفي هذه السنة بمصر .

<sup>(</sup>١) وله أيضا ترجمة في : ذبل مرآة الزمان جـ ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة ق : الدرج ٥ ص ٤ ه ٢ ، شذارت الذهب ج ٥ ص ٢٩٨ ، النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٠٢ ،

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عبد اقه بن محمد بن يحيى بن سهد الناس ، أبو بكر اليممرى الأندلدى الإشهبل .

رله أيضًا ترجمة في : المنهل الصاف، درة الأسلاك ص ٢٥ ، الوافى جـ ٢ ص ١٧١ رقم ٤٩٨ ، الديرج ، حن ه ه ٧ ، شذرات الذهب جـ ه ص ٢٩٨ ، ذيل سرآة الزمان حـ ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجمة في : ذيل مرآة الزمان بـ ٢ص ٢ ٢ ۽ العبر بـ ه ص ٢ ٩ ٢ عبدراتِ الجدمب بـ هِ ص ٢٩٧ .

# 

استهلت هذه السدنة ، والخليفة : المستنصر بالله الذي نصبه السلطان الملك الخاهر. قد قتل في دلث المحرم في هذه [ السنة ] على ما نذكره الآن .

وسلطان البلاد المصرية والشامية : الملك الظاهر بيبرس البندةدارى .

ونائبه بدمشق : الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى •

وكان المتغلب على حلب : الأمير شمس الدين أقوش البرلى العزيزى ، ثم أخذت منه على مانذ كره الآن .

وصاحب إلاه الروم : السلمان ركن الدين قلبج أرسلان السلجوق •

وصاحب المراق وكرسيه بغداد، وإقليم خراسان وكرسيه نيسابور، وعراق المجم وكرسيه اصبهان، وأذر بيجان وكرسيها آبريز، وخوزستان وكرسيها ششتر، و بلاد فارس وكرسيها شيراز، وديار بكر وكرسيها الموصل : هلاون بن طلوخان ابن جنكزخان، وهذه البلاد كلها تحت يد هلاون وأولاده، وكذلك بلاد الروم تحت يده، ولكنه قرر صاحبها ركن الدين قلبج أرسلان وهو في طاعة هلاون وتحل إليه الإناوة.

<sup>(</sup>٠) يوافق أولها السبت ٢٦ نوفير ١٣٦١ م٠

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة تنفق والسهاقي و

وصاحب البـــلاد الشهالية وكرسيها صراى : بركة خان صَاين بن دوشي خان ـــ ابن جنكرخان ، وهو أعظم ملوك التتار .

# دِ كُرُ قَدْلِ الخليفةِ المُسْتَنْصِرِ بالله :

قد ذكرنا أنه بويع له فى رجب من السنة الماضية ، وذكرنا أنه ما أقامه الا السلطان الملك الظاهر بيبرس ، وأقام بركة ، وسافر به إلى الشام ، وجهزه من الشام إلى بغداد ، وأنه لما عبر الفرات بمن معه من العسكر ظن أن التسار قد انتزحوا عن العراق ، وفارقوها على عادتهم أنهم يخر بون و يذهبور ولا يقيمون ، ولم [ ٤٧٨ ] يدر أنهم فى البلاد ، فسار على ما هو عليه ، واتصل بالتتار فدومه لأخذ الثار ، فردوا إليه عسكرا صحبة هُلَاجو وأزدان ، فأدركوه وقد بلغ عانا ، لأخذ الثار ، فردوا إليه عسكرا صحبة هُلَاجو وأزدان ، فأدركوه وقد بلغ عانا ، فار بوه حربا عوانا ، فصابرهم جهده ، وثبت لصدمتهم وكده ، ثم تكاثروا عليمه وتبادروا إليمه ، فلم يكن له قبل بكثرتهم ولا طاقة بمنعهم لمنعتهم ، فأخذته السيوف وأدركته الحنوف ، فمات شهيدا وتولى حميدا ، وقتل أكثر من كان معه ، وتفوق من نجا بنفسه ، وكان قتله فى ثالث المحرم من هذه السنة أعنى سنة سمين وستمائة .

<sup>(</sup>ک) البرئ : لفظ فارمی معناه النوب المصنوع من و بر الجمال ، ثم أصبح لفظا إصطلاحيا يقصه به أمنعة المسافرأو مهمات الحيش — هامش (1) ص ۸۷ من النجوم الزاهرة ، ج۸ ﴿

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في : المنهسل الصافى جـ ٢ ص ٧ ٢ وقم ٢٠٠١ ع النجوم الزاهرة جـ ٧٠ص. ٢ ق ٢ ، الوافى جـ ٧ ص ٣٨٤ رقم ٢٣٧٥ ، السلوك جـ ١ ص ٣٦٤ ، ٣٣٦ ، ٤٩٦ ، ذيل مرأة الزمان جـ ٢ ص ٣١٤ وما بعدها .

وقد ذكر بيبرس وفاته في السنة المــاضية ، والصواب ما ذكرناه .

وشغرت البسلاد من الخليفة العباسي إلى أن قدم أبو العباس أحمد بن الأمير أبى على القبى بن الأمير على بن الأمير أبى بكر بن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبى العباس أحمد من بلاد الشرق ، وصحبته جماعة من رؤوس تلك البلاد ، وقد كان شهد الوقعة في صحبه المستنصر بالله المقتول ، وهرب هو في جماعة من المعسركة ، فسلم ، وتوجه إلى الديار الشامية طالب الديار المصرية ، فضر إلى القاهرة في السابع والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة ، ويوم دخوله تلقاه السلطان الملك الظاهر وسُر به ، وأكرمه وعظمه ، وأنزله في الربن الكبير بقلعة السلطان الملك الظاهر وسُر به ، وأكرمه وعظمه ، وأنزله في البه إلى في سنة المبل ، وأجرى عليه الأرزاق الدارة والإحسان ، ولم يحصل له بيمة إلا في سنة إلحدي وستين وستمائة ، على ما نذكره إن شاء الله تمالى .

# ذكر ما بَرُّ يات الملك الظاهر:

منها : أخذه الشو بك من الملك المغيث بن الملك العادل الصغير .

ولما عاد السلطان من الشام إلى الديار المصرية فى السنة الماضية جرد الأمير بدر الدين الأيدسى ومعه جماعة ، ولم يغلم أحدا جهة مقصده ، لأن الملك الظاهر كان حازما فى أمره ، كأنما لسره مقتديا بقول القائل :

إذا ضاق صَدرُ المرءِ عن مير نفيه فَعَدْرُ الذي يَستودعُ السّر أَضْيَقُ

<sup>(</sup>۱) ذكر بيرس المنصورى خبر مقتل الإمام المستنصر باقة في أحداث سنة ٩٥٩ه، ولكنه لم يجدد بالضبط يوم مقتله — زبدة الفكرة جـ٩ ووقم ٩٤٩، ٩٤ ب.

فسار الأمير المذكور ومن معه إلى الشو بك ، وتسلمها يوم الأحد وقت المصر في العشر الأواخر من شهر [ ذى الحجة ] ، و رتب فيها سيف الدين بلبان [ ٤٨٠ ] المختصى والبا ، واستخدم بها النقباء ، والجاندارية ، وأفرد لخاص القلعة ما كان مفردا لها في الأيام الصالحية .

ولما أخذها السلطان كان صند المغيث جماعة من الشهرزورية ، فاعتمدوا الغارة على بلادها ، فحزد السلطان إليهم من يردهم ، وشرع في تجهيز حسكر إلى الكرك ، فسير المغيث بن العادل يلتمس العفو عنه من السلطان ، ثم أرسل يستعطف السلطان ، فأجابه ، وأقطعه دبيان ، واستأمنت الشهرزورية إلى السلطان ، فأمنهم وعفا عنهم ، وأعطى بعضهم الإقطاعات .

ومنها: أن في ذى القعدة قبض المسلك الظاهر على نائب بدمشق وهو ده ده الدين طيبرس الوزيرى ، وكان قد تولى دمشق بعد مسير الأمير علاء الدين أيدكن البندقدار عنها .

<sup>(1) [ ]</sup> موضع بياض فى الأصل ، والإضافة من مفرج الكروب: رما يفهم من الروض الزاهر ص ١٧١، وذلك سنة ٩٥٩ ه ، ورود فى المختصر : « فتسلم الشويك فى سلخ ذى الحجة من هذه السنة المنى سنة تسم وخسين وصفائة » سـ جـ ٣ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) < الجنادرة » في الروض الزاهر ص ۱۷۱ . الجانداو : هو الأمير الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ، ويقبعه الجندواية - صبح الأعشى جـ ٤ ص ٠ ٧ ، جـ هـ ص ٩٥٥٩

<sup>(</sup>٣) انظرالروض الزاهر ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٤) دبيان : قرية في الأردن ، تجاه البلقاء ـــ لوسنونج ع

<sup>(0)</sup> توق سنة ١٨٩ م/ ١٢٩٠ م سد المنهل الصافي و

وسبب القبض عليه أنه بانغ الملك الظاهر عنمه أمور كرهها ، فأرسل إليه عسكرا مع عن الدين الدمياطي وعلاء الدين الركني وغيرهما من الأمراء ، فلما وصلوا إلى دمشق ، خرج طيبرس للقائمم ، فقبضوا عليمه ، وقيدوه ، وأرسلوه إلى مصر ، فحبسه الملك الظاهر ، واستمر في الحبس سمنة وشهوا ، وكانت مدة ولايته بدمشق سنة وشهوا أيضا .

وكان ردى السيرة في أهل دمشق ، حتى نزح منها جماعة كثيرة من ظلمه ، وقيض الله عليسه من جازا، بمثسله ، ثم أطلقه فيها بعد ، وأحسن إليه ، وأعطاء إمرة وقربة وأدناه ، ولما أرسل إلى القلعة مقيدا أقام بدمشق الأمير علاء الدين أيدغدى الحاج الركني إلى أن عين السلطان لها الأمير جمال الدين أقوش النجيبي ، وأرسله إلها في هذه السنة ، فولي بها نبياية السلطنة مدة .

وكان جمال الدين هذا من أكابر الأمراء .

رr) واستوزر بدمشق عز الدين بن وداعة .

ومنها: أن السلطان جرد الأمير عن الدين أمير جاندار إلى الصعيد ليردع العربان ، فإنهم كانوا قد طمعوا بتغير الممالك ونافقو اوقتلوا عن الدين الحواش والى قوص ، فسم مادتهم و بدد شملهم .

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٢٧٧ ه/ ١٢٧٨ م -- المنهل الصافى جه ٣ ص ٢٤ رقم ٢١٥٠.

۲۱۵ -- ۲۱۶ می ۲۱۶ -- ۲۱۵ (۲)

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَقُوضَ السَلَفَانَ وَوَارَةَ دَمَدَقَ لَعَزَ الْدَيْنِ مِنْ وَدَاحَةً ﴾ في السَلُوكَ جـ ١ ص ٤٦٨ ، وانظر أيضًا الروض الزاهر ص ١٤١ · وهو عبد العزيزين منصور بن محمد ، الصاحب عن الدين المعروضة باين وداعة ، والمتوفى سنة ٢٦٦ هـ/١٢٦٧ م — المهل الصافى .

<sup>َ (</sup>۵) ﴿ الجواشِ ﴾ في السلوكِ جارَ ص (۷۹٠

ومنهيا : أن السلطان رسم للعساكر التي بالشام بالغارة على بلد أنطاكية ، [٤٨١] فتوجه الأمير شمس الدين سنقر الرومي بمن كان قد حرد معه لتشييع الحليفة الذي قتــل ، وتوجه صاحب حماة وحمص فأغاروا عليهـــا ، وأخذوا سيناءها ، ونهبوا وغنموا، وهادوا سالمين غانمين إلى مصر، ومعم أزيد من ثلاثمـــائة أسير، فقا بلهم السلطان بالإحسان والإنعام .

ومنها : أن السلطان أرسل رسولا إلى الأشكري صاحب قسطنطينية، ووجه صحبته يطرك الملكية بمصر، فإن الأشكرى كان قد سير رسله يلتمس إنفاذه أليه، وكان الذي أرسله السلطان الأمير أقوش المسعودي ، ولمــا بلغ الرسالة عاد وهاد معه البطرك ، وقد حصل له من الأشكري مال وقماش ومصوغ ، فعرضه على السلطان فرده علمه .

وأخبر الرسول المذكور بأن الأشكرى أبق الجامع الذى بالقسطنطينية ، فأمر السلطان أن يجهزله الحصر والستور والقناديل والمباخر والسجادات والطيب ، وكان هــذا المسجد قد بني في سينة ست وتسعين عند ما وقع العداء مـع الروم في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وأن بانيه مسلمة بن عبد الملك .

ومنها: أن الساطان عزل عن القضاء بمصر والقاهرة القاضي بدر الدين السنجارى ، وأُعيد القاضي تاج الدين بن بنت الأعن .

<sup>(1) ﴿</sup> فَي يُومُ الْخَيْسُ تَاسِعُ وَعَشَرِ بِنَ شَهْرِ وَمَضَانَ سَنَّةً سَتِّينَ ﴾ -- الروض الزاهي ص ١٣٣ و

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَكَانَ قَدْ سِرِ الْأَشْكِي إِلَى السَّلْطَانَ بِلنَّمِسَ مَنْهُ بِطُوكًا للنَّصَادِي الملكين ، فعن الرشهد الكحال لذلك » 🔃 الروش الزاهر ص ١٣٩. ، وانظر أيضًا السليك 🖛 و ص ٤٧١ ..

وفى هــذه السـنة أمر السلطان للقاضى تاج الدين هــذا بأن يستنيب من المـذاهب الثلاثة ، فاستناب صدر الدين سليان الحنفى ، والشيخ شرف الدين عمر السبكى المـالكي ، والشيخ شمس الدين محد بن الشيخ العاد الحنبلي .

#### ذكر بقية الحوادث:

منها: أن فى نصف رجب وردت جماعة من مماليك الخليفة المستمصم البقاددة ، وكانوا قد تأخروا فى العراق بعد استيلاء التتار على العراق وقتل الخليفة ، وكان مقدمهم يسمى شمس الدين سلار ، فأحسن الملك الظاهر ملتقاهم وعين لحسم إقطاعات بالديار المصرية .

ومنها: أن فى ذى الحجـة من هذه السنة ظهر بين القصرين بالقاهرة عند الركن المخلق مجر مكتوب عليه: [ ٤٨٢] هذا مسجد مومى عليه السلام، فحلق بالزعفران، وسمى من ذلك اليوم الركن المخلق.

ومنها : أن فى رجب وصل إلى القاهرة إلى خدمة الملك الظاهر هماد الدين ابن مظفر الدين صاحب صهبون وصحبته هدية جليلة ، فقبلها المسلك الظاهر واحسن إليه .

ومنها: أنه جهز المملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصارى رسولا إلى الملك الظاهر، ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد السلطان

<sup>(</sup>١) الرُوض الخاص ص ١٢٤ ·

<sup>(</sup>٢) مهيون ؛ بكسر أوله ثم السكون، و ياء مفنوحة ، وواو ساكنة ونون ؛ حصن من أعمال سواحل الشام لا يشرف على البحر — معهم البلدان •

<sup>(</sup>٣) انظر الروش الزاهر ص ١٢٧ - ١٢٨ ، السلوك بدا ص ٤٧٠ .

الملك الظاهر عاتبا على صاحب حماة لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو ، وأنكر الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك ، ثم انصلح خاطره وحمله ما طيب به قلب صاحبه الملك المنصور ، ثم عاد إلى حماة .

ومنها: أنه وصل وسل السلطان عن الدين صاحب الروم إلى السلطان الملك الظاهر يستنجده ويستمده ، وكان أرسلهم لما ضايقه أخوه قبسل انهزامه إلى بلاد الأشكرى ، وهم شرف الدين الحاشى ، والشريف عماد الدين الهاشمى ، والأمير ناصر الدين بن كُوج وسلان أمير حاجب ، ووصل معهم كتابه بأنه نزل للسلطان من نصف مملكته ، وسدير دروجا عليها علائمه ليكتب فيها مناشير بما يقطعه السلطان من بسلاده لمن يشاء ، فأكرم السلطان وسسله ، وجهز السلطان يقطعه السلطان من بسلاده لمن يشاء ، فأكرم السلطان وسسله ، وجهز السلطان فأمير ناصر الدين أغلمش الصالحي ليتوجه إليه بجماعة من المسكر وأقطعه ثائمائة فارس في الروم، ولما وقع الاهتمام بذلك جاءت الأخبار بانهزامه، فتأخر الحال ، فكان كا قبل :

أَهُمْ بَاسَ الْحَــزُم لُو اسْتَطَيْعُه وقد حيل بَيْن العَيْرِ والنزوان

ومنها: أنه وصل من عند التتارقصاد إلى الملك المنصورصاحب حماة ومعهم فرمان له ، فأرسل القصاد والفرمان إلى السلطان الملك الظاهر .

ومنها: أن فى هذه السنة اصطاد بعض الأمراء الظاهرية بجرود ممار وحش ، فطبخوه فسلم ينضج ، ولا أثرفيه كثرة الوقود ، ثم افتقدوا أمره فإذا هو موسوم على أذنه بهرام جور ، ذكره ابن خلكان وقال : قد أحضروه إلى الم

<sup>(</sup>١) انظر المختصر ٢٠٠٠ ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>١) ﴿ يُحِدُودُ حَادًى فِي الْهِدَارِةِ وَالْهَارِدُ . أَ

فقرأته كذلك ، وهذا يقتضي أن لهــذا الحمار قريبا من ثمانمائة سنة ، فإن بهرام جور كان قبل المبعث بمدة متطاولة ، وحمر الوحش تعيش دهرا طويلا .

وقال ابن كثير: يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأمجد ، إذ يبعد بقاء [ ٤٨٣ ] مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة و يكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة بهرام شاه ، فكتب بهرام جور وحصل اللبس من هذا .

قلت ؛ كلام ابن كثير بعيسد ، فإش يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة ، ولا ضرورة إليها ، فإن عيش الحمر الوحشية هذه المدة غير بعيد ، وعدم وقوعها في العسيد غير بعيد ، وأيضا فإن المواسم التي يسمون بها آذان الحيوان بأسماء الملوك مقسررة عندهم مكتوبة صحيحة حتى لا يقع الاشتباه ، فكيف يلتبس بهرام شاه بهرام جور ؟

ومنها : أن الفاضى شمس الدين بن خلكان نزل عن تدريس الركنية للشيخ (٢) شهاب الدين أبي شامة ، وحضر عنده حتى درس وأخذ في أول مختصر المزنى .

ومنها ؛ أن في عشية يوم الثلاثاء الثامن عشر من حسادى الآخرة من هسذه السنة شسنق قاضى المقس وهو الكال خضر الكردى أحد أقارب قاضى سسنجار بالقاهرة المحروسة ، وذلك بأنه تعرض لإقامة دولة باجتماعه مع جماعة من الأكراد الشهروزية نقبض عليسه ، وعلق وفي رقبته توافيع كان كتبها ، وبنود من شعار

<sup>(</sup>١) البداية والنماية جـ ١٣ ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر الذيل ملي الروضتين ص ٢١٩٠.

 <sup>(</sup>٣) مو محضر بن أبي بكر بن أحمد > القاضى كال الدين الكردى قاشى المقس > شتى سة
 ٢٦ م / ١٢٦١ م - المنهمل الصافى > الذيل على الروضتين ص ٢١٧ ، ذيل مرآة الزمان ٩٠٠

<sup>. 141 00</sup> 

الدولة التي كان رام إقامتها ، وكان قبل ذلك قد صنع خاتما وجعل تحت قصه ورقة ، وذكر أنه وجده ، وفيها أسماء جماعة من أولى الثروة بمال عندهم مودع ، ورام استئصال أموالهم والتقريب بهما إلى ولاة الأمر ، فاطلع على محاله فأهمين وصقع ، فقيل فيه :

ما و فِق الكِمَال فِي أَفْسَالُهُ كَلَّا وَلَا سَلَّادُ فِي أَفُوالِهِ مِنْ الْعَلَّالُ وَلَا سَلِّدُ فِي أَفُوالِهِ مِنْ الْمَالُةُ مِنْ أَبْسُرُهُ يَصَلَّى تَأْ دَيْبًا عَلَى مَا كَانَ مِنْ مُجَالَّهُ فَسُدَكَانَ مَكَتُوبًا عَلَى جَبِينَهُ فَقَلْتَ لَا بَلْ كَانَ فِي قُلْدَالُهُ فَلَا لِلْ كَانَ فِي قُلْدَالُهُ

وقال أبو شامة : وسالت الحاكم شمس الدين أحمد بن مجمد عن هذه القضية ، فأخبرنى أن هـذا الكال خضركان قد علق به حب التقدم عند الملوك بسبب أنه كان قد تقدم عند الملك المعز عن الدين أيبك النركانى ، ثم أبيد واتفى أنه لما صنع الحاتم المذكور وحبس كان فى الحبس شخص آخر يدعى أنه من ولد العباس وكانت الشهرزورية أرادت مبايعته بالحلافة وهيأوا أمره بغزة ، قلما تبدد شملهم [ ٤٨٤] أخذ هـذا وحبس ، فاتقى خضر معه فى الحبس على أنه يسمى له فى ذلك الأمر و يكون هو و زيره ، فاتفى موت العباسى ، فلما خرج خضر سعى فى إتمام الأمر لابنه ، فتم ما تم .

قال : وكان فى زمن الإمام الناصر أحمد قسد ورد إلى إربل شخص يسمى (٢) الأمير الغريب ، كان يدعى أنه ولد الناصر ، ثم توفى سنة أربع عشرة وستمائة ،

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا صَدَقَ ﴾ في الذيل على الروضتين .

 <sup>(</sup>٣) « الأمر » في الأصل » والتصحيح من الديل على الروضين .

فادّعى هـذا الشخص أنه ابنه عند الشهرزورية ، فقـدموه ، فحبس ومات ، وخلف ولدا صغيرا ، فسمى الكمال في المبايعة له ، فحرى ما جرى وقد خاب من الحـد دا.

ونيما : « ... ... »

(٣) وفيها : حج بالناس و ... ... »

<sup>(</sup>١) الذيل على المروضتين ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>r) ، (r) « » بياض في الأصل ·

#### دُكر من توفى فيها من الأعيان

(۱)الحسن بن مجد بن أحمد بن نجا الصوفى ، من أهل نصيبين .

ونشأ بأر بل واشتغل بعلوم كثيرة من علوم الأوائل، وكان يشغل أهل الذمة وفيرهم، ونسب إلى الإنحلال وقلة الدين وترك الصلوات، وكان ذكيا مفرطا، وله شعر رائق، وكان ضريرا، وهذا الضرير شبيه بأبى العلاء المعرى الضرير فأموره.

ابن عبد السلام: الشيخ الإمام العالم العلامة عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم الحسن بن محمد بن المهذب أبو محمد السلمي الدمشق الشافعي .

شيخ المذهب ، ومفيد أهله ، وصاحب المصنفات الحسان منها : التفسير، واختصار النهاية ، والفواعد الكبرى والصغار ، وكتاب الصلاة ، والفوائد (۲) الموصلية ، وغير ذلك .

ولد سنة سبع أو ثمسان وسبعين وخمسهائة ، وسمع كثيرا ، واشتغل دلى الشبخ غر الدين بن حساكر، وغيره ، و برع في المذهب، ودرَّس بعدة مدارس بدمشق،

<sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجة في : المهل الصافي ، درة الأسلاك ص ۲۹ ، فوات الوفيات جه س ۲۵۰ و النبل على الروضتين ٢٥٠ وقم ٢٨٧ ، النبوم الزاهرة جه ٧ ص ٢٠٥ ، المختصر جه ٧ ص ٢١٥ ، الذبل على الروضتين ص ٢١٦ ، ذبل مرآة الزمان جه ١ ص ٥ ، جه ٧ ص ١٧٧ ، البداية واللهاية جه ١ ص ٢٧٥ طبقات الشافعية الكبرى جه ص ٢٠٩ وقم ٢١٨٣ ، شفوات الذهب جه ه ص ٢٠٩ ، المبرج ه

<sup>(</sup>٣) عن مصنفات صاحب الرجة انظر هدية العارفين جد إ ص ٨٠٠ و

وولى خطابتها، ثم انتقل عنها إلى الديار المصرية بسب إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صفد والشقيف إلى الفرنج وغير ذلك ، ووافقه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي ، فأخرجهما من بلده ، فسار أبو عمرو بن الحاجب إلى الناصر دواد صاحب الدكرك ، فأكرمه ، وسار عن الدين إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر ، فأكرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الحامع العتيق ، ثم انتزعهما منه وأفره على تدريس الصالحية ، فلما حضره الموت أوصى بها للتماضى تاج الدين بن بنت [ ١٨٥ ] الأعن .

وكانت وفاته فى الماشر من جمادى الأولى من هـذه السنة ، وقـد نيف على النانين ، ودفن من الغد بسفح جبل المقطم ، وحضر جنازته الملك الظاهر وخلق من الأئمة .

كال الدين بن العديم : همر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد ابن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيمى بن عبد الله بن محمد بن أبى حرادة ابن عامر بن ربيعة بن خو يلد بن عوف بن عامر بن عقيل العقيلي الحلمي الحنفى، كال الدين أبو القاسم ، الأمير الوزير ، الرئيس الكبير .

ولد سنة ست وثمانين وخمسائة ، وسمع الحديث ، وحدث وتفقه ، وأفتى ودرس ، وصنف ، وكان إماما فى فنون كثيرة ، وترسَّلَ إلى الخلفاء والملوك

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في : المهل الصافي ، درة الأسلاك ص ٣٠ النجوم الزاهرة جه ٧ ص (١) دله أيضا ترجمة في : المهل الصافي ، درة الأسلاك ص ٣٠ النجوم الزاهرة جه ٧ ص ٢٠ ٥ ، جه ٢ ص ١٠ ٥ ، خيل مرآة الزمان جه ١ ص ٢٠٠ ، تاج التراجم ص ٤٨ وقم ١٤٣ > فوات الوفيات جه ٣ ص ١٧٧ وقم ٣٧٣ ، شذوات الذهب جه ص ٣٠٣ ،

مرارا عديدة ، وكان يكتب حسنًا طريقــة مشهورة ، وصــنّف لحلب تاريخا مَفَيْدًا يَقْرَبُ مِن أَرْبِعِينَ مُجَلَّدًا ، وكَانَ جِيــد المعروف بالحديث ، حسن النظر بالفقراء والصالحين ، كثير الإحسان إليهم؛ وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة .

وكانت وفاته بمصر ، ودنن بسفيح الجبسل المقطّم بعــد الشيخ عن الدين بعشرة أيام .

وفي تاريخ النويرى : وكان قد قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتار ، ثم عاد إلى حلب بعَــد خرابها ، فلما نظر إليها ورأى ما فعله التتار بها تأسف وقال في ذلك قصيدة طويلة ، من حملتها هي هذه :

و إن رُمْتَ إنصافا لديه فَيَظْلُمُ أمادَ ملوكَ الأرض كمه ي وقيصرا ﴿ وَأَصِمَتَ لَدَى فَرِسَانِهَا مِنْهُ أَسِهِمُ ا لَمُمْمُ أَثَرًا مِن يَعِدُهُمْ وَهُمْ هُمْمُ تُبَاصُ بأفواه المملوك وتُلْمُمُ وما منهــم إلّا مليكُ مُعَظَّــم أَحَلُّ بِهَا يَا صَاحِ إِنْ كَنْتَ تَعْلَمُ

هو الدُّهُرُ مَا تَبْنَيهِ كَفَّاكَ يَهْدُمُ ومُاكُ بنى العباس زَالَ ولم يَدَعُ وأعتأبُهم أضحت تُدَاسُ وعَهْدُهَا واقنی بنی ابوب کُشَرَ جمیعهـم وعن حالب ماشِنْتَ قُلْ من عجائب

<sup>(</sup>١) هوكتاب ﴿ بِغَيَّةِ الطُّبِّ فَي تَارِيخِ حَلَّبِ ﴾ حَدَيَّةِ العَارِفَينَ جِ ١ ص ٧٨٧ ·

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَبَادَ مَلُوكُ الْفُرْسُ جَمَّا وَقِيصِرا ﴾ -- المختصر بع ٣ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَفِّي بِنَي أَيْرِبِ مِمْ كُثْرُ جِمْهُمْ ﴾ ﴿ الْمُعْتَمِرُ جُا مِنْ ٢١٥ •

<sup>(</sup>٤) هذا البيت هر الثالث في الرّبيب في المختصر ٠٠

غداه أناها للنيسة بَغْتَـة أحاطوا كأشراب القطا يربوعها ومن بَعْد ست هاجُمُوها ومالهم في دفعت أسوارُهَا عنهـم الذي

أنوها كأماواج البحار زواحر فلوحَلَبَ الْبَيْضاءَ عالَمْت تُرْجِهَا وقد شُرِّتُ تلك الجبالُ ومُجَرَّت رفد عُطَّلت تلك المشَارُ وأُذْهلَتْ فيا لك من يوم شــديد لغــامهُ وقد دُرسَت تنك المدارسُ وارتمَت وقد بُحززَتْ تلكالشعور وضُمِّخت وكلُّ مهاءُ قد أُهينت سَبَيَّة تُنادى إلى مَنْ لا يُجِيبُ نداءها فما فادرُوا إلا اليسير وقسداني وأَقُوتُ رَسُومَ كُنَّ فيها وأقفرت وَا يَقَنْتُ **أَ**نَالِأُر**ض** مَادَثُوَّا قُبْلَتْ فَيَاحَلَبُنَّا أَنَّى رُبُوطِكُ أَقْفَسَرَتْ وكُنْت لمن وَافاك بالأمس جَنَّةً

من المُغُلِجيشُ كالسحاب عَرَمْرُمُ على سُبِّقٍ جُرِّدٍ من الحيل طُهُمُ من الموت واقي لاّ ولامنهُ مِعْصَمُ دهاَهُسم ولا ما شيدُوه و رممسوا

ببيديض وشمير والقتام تحميم وقد عَنْدَمَ الفِضَّى من تُربها الدُّمُ بهنّ بحـارُ المـوت والحُوّ أَفْـتُمُ مراضع عما أرضعت وهي هيم وقد أصبحت فيه المسَاجِدُ تُهِدُّمُ ردا؟ مصاحفُها فوق الثرى وهي تَهضم وجمهوه بأمواه الدماء وهي تأطم وقد طال ما كانت تُعزُّ وتُكرم وتشكو إلى مَنْ لا يَرِقُ ويرُحم الحسّابُ على الباقين بالحرف يُقسمُ ر رُبوع بہــم كانت تنهر وترسم مها الصاحَّة الكُبري والآن التنقُّم وأُعْيِتَ جــوابا فهي لا تتــكلُّمُ فما بالُ هذا اليــوم أنت جَهَنُّمُ

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَهِي ضَخَمُ ﴾ — المختصر • ا

بای جنّا منك استحقیْت دی الذی وكیف اصابتك الحوادث فِرَّة أَمَا كُنْتِ ملجاً لمن خاف حایراً أَمَا كُنْتِ عَوثاً للوفود ومقیصدا أما كُنْتِ للداعی إِذَا ما دعی جدا يعوزُ علی فلبی المعنی باتنی فاین أحبًا ثی الذین عهد دُتُهُم وأین شموس كُن بالاً مس طُلّعاً فها اذا ذو وجد یحید باضلی فها اذا ذو وجد یحید باضلی فها اذا ذو وجد یحید باضلی المها

أَنُوحُ على أهليـكِ في كلِّ منزلٍ ولكنَّما للـــه في ذا مشـــثُةً

أصابك والأعداء فيك تحكموا المعين الرَّدَى والبُؤسُ عنك يُتَرَجمُ وفيك لذى البأساء والضر أَنعمُ يخافُك ذر شير و يَرجوك مُعَدمُ وفيك لمن يَبغي من البَغي مُقَددم أرى رُبعك المانوس قفراً ويعظم أرى رُبعك المانوس قفراً ويعظم والقطان فيك تُحَديم فاين استقلوا بالرَّكاب ويَمسُوا عليك وعيشى في البلدد يدممُ

وأبكى الدُّجَى شوقًا وأسأَلُ عنهم (١) فيفعلُ فينسا مِا يَشاء وَيحكُمُ

روسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليان بن محمد الفافا الزيني بن إبراهيم بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، محيى الدين أبو العز، ويقال أبو المحاسن الهاشي العباسي الموصلي ، المعروف بابن زبلاق الشاعر .

قتلته التتارك فتحوا الموصل في هذه السنة ، عن سبع وخمسين سنة ، فمن شعره قوله في بعض قصيدة من ديوانه :

<sup>(</sup>١) توجد بمض أبيات هذه القصيدة في المختصر جـ ٣ ص ٢١٥ - ٢١٦ ·

<sup>(</sup>۲) وله أبضا ترجمة في : المنهل الصافى، درة الأسلاك ص ٣١، العبر جه م ٢٦٢، فوات الوفيات ج ٤ ص ٢٦٢، فوات الوفيات ج ٤ ص ٢٨٢ ، ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١٠٤ - ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١٠٤ - ١٢٥ ، خدات الذهب ج ٥ ص ٢٠٤ ، السلوك ج ١ ص ٢٠٤ ، شدرات الذهب ج ٥ ص ٢٠٤ .

مُهاداً يذُودُ الجَفْن أن بألف الوَسْنَا فَي اللهُ الوَسْنَا فَي اللهُ اللهُ

بعثتَ لنا من سحرُ مقلتك الوَّسْنَى وَأَبْصَرَ جِسْمِى حُسْنِ خَصْرِكَ الْاَحْلَا وأَبْرَذْتَ وَجُهَا الْحَجُلِ الشَّمْسِ طَالْعَا وأَبْرِذْتَ وَجُهَا الْحَجُلِ الشَّمْسِ طَالْعَا حَكْبِتَ أَخَالَ البَّدُرُ فِي حَالِ تَمْهُ

البدرُ المراغى الحلاق ، المصروف بالطويل ، مات فى ثانى عشر جمادى الآخرة من هذه السنة .

وقال أبو شامة : كان قليل الدين ، تاركا للصلاة ، مغتبطا بمــاكان فيـــه من معرفة الجدال والخلاف على طريقة إصطلاح المتأخرين .

۲۷) عمد بن داود بن یافوت الصارمی المحدث .

كتب كثيرا ، وكان دينا خيرا ، يُعير كتابه ، ويداوم على الاشتغال بسماع الحديث ، مات في هذه السنة .

 <sup>(</sup>۱) « یألف الجفنا» فی ذیل مرآه الزمان ج ۲ ص ۱۸۵ ، فوات الوفیات ج ٤ ص ۴۸۱ ،
 « زود الکری أن یألف الحفنا » فی البدایة و النهایة ج ۱۳ ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَخِلَ الصِّيحِ ﴾ في ذيل مرآة الزمان ، والبداية والنَّهاية ، ﴿ يَخْجِلُ البِّـدَ ﴾ في فوات الوفيات .

<sup>(</sup>٣) [ ] بياض في الأصل، والإضافة من ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ١٨٦ ، و < مست بقد > في فوات الوفيات ، < وملت بقد علم الصيف الغصن اللدنا > في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>١) وليلة تمة ، في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>ه) وله أيضًا ترجِمة في : الذيل على الروضتين ص ٢١٧ ، البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٣٧ ·

<sup>(</sup>٦) الذيل على الروضتين ص ٢١٧ ﴿

٧٧) وله أيضًا ترجة في ه ذيل مرآة الزمان ج برض ١٧٩ - البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٣٧٠ .

الشيخ المحدث أبو الحسن عبد الوهاب بن الشيخ أبى البركات الحسن المعروف بابن عساكر، حدث بدمشق ومصر وغيرهما، وتولى مشيخة دار الحديث النورية وفيرها بدمشق ، تونى في هذه السنة بمكة رحمه الله .

الأمرير سيف الدين بلبان المعروف بالزردكاش ، الذي كان استنابه طيبرس موضعه بدار العدل على دمشق لمسا سافر إلى حصار أنطا كية .

مات في ثامن ذي الحجة من هذه السنة ، وكان دينا خيرا يحب العدل والصلاح.

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في: المرج و ص ٢٦٠ -- ١٦٦١ ذيل مرآة الزمان جو ١ ص ١٣٠٠ شذرات الذهب جو و ص ٣٠٠ و

 <sup>(</sup>۲) وله أيضا ترجمة في : المنهل الصافى ، النجوم الزاهرة جـ ۷ ص ۲ ، ۷ ، ذيل مرآة الزمان
 جـ ۲ ص ۲۰ ، الذيل على الروشتين ص ۲۲۰ .

#### فصل فيا وقع من الحوادث (\*) في السنة الحادية والسنين بعد السمالة

استهلت هذه السنة ، وفي اليوم الثاني منها عقد للخليفة الحاكم بأمر الله موضاً من المستنصر بالله الذي قتله التتار ، كذا قال بيبرس في تاريخه .

وقال ابن كثير في تاريخه : وفي يوم الخميس [ ٤٨٨ ] أأنى المحرم من هذه السنة بويع له بالخلافة .

وقال المؤيد في تاريخه : وفي يوم الخميس في أواخر ذي الحجة في هذه السنة (٣) أعنى صنة ستين وستمائة جلس الملك الظاهر و بايع له بالخلافة .

وقال أبو شامة : ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصالحي المعروف بالبندقدارى ، ولا خليفة للناس يذكر بل السكة تضرب باسم المستنصر باقه على ما كان الأمر عليه ، والنائب بدمشق عن السلطان جمال الدين أقوش النجيبي ، وقاضيها شمس الدين ابن خلكان .

<sup>(\*)</sup> يوافق أولهـا الأربعاء 10 نوفم ١٣٦٣ م٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية جد ١٢ ص ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٢) انظرالمختصرچ ٣ ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٤) أنظر الذيل على الروضتين ص ٢٢١٠

وفيها: في يوم الجمعة سادس عشر محرم خطب بجامع دمشق وسائر الجوامع للخليفة الحاكم أبى العباس أحمد ، بو يـع له بقلمة القاهرة ومصر في ثامن المحرم من السنة المذكورة .

فنحن نبين ذلك مفصلا فنقول :

# ذكرُ خلافة الحاكم بأمر الله :

والكلام فيه على أنواع :

الأوّلُ : في نَسَيِه : هو أبو العباس أحمد بن الأمير على الفُتى بن الأمير أبى بكر بن الإمام المستظهر بكر بن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين أبى منصور الفضل بن الإمام المستظهر بالله أبى العباس أحمد بن عبد الله المقتدى بالله أبى الفاسم بن القائم بن القائم بن القائم بن الطائع بن المطبع ، وباقى النسب ذكر غير مرة .

وقال أبو شامة: أبو العباس أحمد بن الحسين بن الحسن من ولد المسترشد، وقال بيبرس فى تاريخه: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن على القبى بن الحسن بن الخليفة الراشد بالله أبى جعفر المنصور ابن المسترشد بالله .

وقال المؤيد في تاريخه : وقد اختلف في نسبه ، قالذي هو مشهور بمصر عند نسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن أبي بكر بن الأمدير أبي على القبي بن الأمدير

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، وفي الذيل ملي الروضتين ص ٢٢١ — انظر ما سبق ﴿

<sup>(</sup>٢) ﴿ مِنْ أُولَادُ الْمُسْرَشَدُ ﴾ ـــ الذيل على الروضتين ص ٢٣١ ٠

حسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر، وقد من نسب المستظهر في جملة خلفاء بني العباس ، وأتما عند الشرفاء العباسيين في درج نسبهم الثابت فقالوا : هو أحمد ابن أبي بكر على بن أبي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد الفضل بن المستظهر .

#### الشانى : فى قدومه إلى الديار المصرية .

وقال أبو شامة: وفى سنة ستين وستمائة يوم الأحد الثانى والعشرين من صغر وصل إلى دمشق الحليفة الحاكم الذى كان بايعه البرلى بحلب وأنزل فى قلعة دمشق مكرما ، وذلك بعد الوقعة التى قتـل فيها الخليفة المستنصر، وكان معه [ ٤٨٩ ] فهرب ، ثم سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفو .

وقال ابن كثير: في السابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة ستين وستمائة دخل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى مصر [ من بلاد الشرق]، وصحبته جماعة من رءوس تلك البلاد، وكان قد شهد الوقعة في صحبة المستنصر بالله وهرب هو في جماعة من المعركة فسلم.

قلت: إذا كان خروجه من دمشق يوم الخميس السادس والعشرين من صفر على ما ذكره أبو شامة ، وذخوله مصر يوم السابع والعشرين من ربيع الآخر على ما ذكره ابن كثير يكون مدة سفره من دمشق إلى مصر شهرين و يوم، وهذا بعبد

<sup>(</sup>١) أنظرا لمختصر جـ ٣ ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الذين على الرضنين ص ٢١٦٠.

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من البداية والنهاية ، النوضيح .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية جـ ١٢ ص ٢٣٣٠

جدا ، اللهـم إلا إذا كان تموق في الطريق لعروض مرض أو غيره ، أو يكون زار القدس والخليل وأقام فيهما أياما .

وقــد ذكرنا أن السلطان الملك الظاهر تلفساه يوم دخوله ، وأنزله في البرج الكبير في قلعة الجبل ، وأجرى عليه الأرزاق الدارة والإحسان .

#### الشالث: في بيعته:

قال ابن كثير: لما كان يوم الخميس ثانى المحرم من سنة إحدى وستين وسمّائة جلس الملك الظاهر ركن الدين بيدبرس وأمراؤه وأهل الحل والعقد في الإيوان الكبير بقلعة الجبل ، وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيوان ، وقد بسط له إلى جانب السلطان ، وذلك بعد ثبوت نسبه ، فقرئ نسبه على الناس ، ثم أفبل عليه الملك الظاهر فبايمه ، و بايعه الناس بعده ، وكان يوما مشهودا ،

وقال بيبرس: ولماكان الثانى من المحرم من سنة إحدى وستين وستمائة أحضره السلطان ليقرر له الإمامة ويبايعه على الخلافة بحكم وفاة الإمام المستنصر بالله شهيدا بسيوف التتار، قتيلا بأيدى الكفار، فلم يرد أن يبقى منصب الخلافة شاغرا، وفوها فارغا، فأحضر الإمام المذكور راكبا إلى الإيوان الكبير الكامل بقلعة الجبل، وأجلسه، وجلس إلى جانبه، وعملت له شجرة النسب العباسى، و بايعه السلطان على كتاب الله، وسنة رسوله، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وجهاد

 <sup>(</sup>١) ◄ ثامن » من الأصل ، والتصحيح من البداية والنهاية ، وهو يتفق مع ما يلي ، وانظـــر
 التوفيقات الإلهامية ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٣٧٠

أعداء الله ، وأخذ أموال الله بحقها ، وصرفها في مستحقها ، و إقامة الحسدود ، وما يجب على الأثمة فعله من أمور الدين ، وحراسة المسلمين .

ثم أقبل الخليفة على السلطان وقلده أمور [ . ٤٩ ] البدلاد والعباد ، ووكل إليه تدبير الخلق ، وجعله قسيم نفسه في القيام بالحق، وفوض إليه سائر الأمور ، (1) وغدق به صدلاح الجمهور ، ثم أخذ الأمراء والوزراء والقضاة والأجناد والفقهاء والناس على إختلاف طبقاتهم في المبايعة ، فتمت هذه البيعة المباركة .

وهذا الخليفة هو التاسع والنلاثون من خلفاء بنى العباص ، [ و ] ممن ليس والده وجدّه خليفة كثير ، منهم : المستمين أحمد بن محمد بن المعتصم ، والمعتضد ابن طلحة بن المتوكل ، والقادر بن اسحاق بن المقتدر ، والمقتدى بن الذخيرة ابن القائم بأمر الله .

الرابع : في خطبته :

ولما كان يوم الجمعة الثانية خطب الخليفة للناس خطبة بليغة وصلى بالناس بالقلعة .

الخطبة الأولى التي خطب بها :

الحمد قد الذي أقام لآل العباس رُكنا وظهيرا ، وجمل لهم من لدنه سلطانا نصــيرا ، أحمــده على السراء والضراء [ وأستعينه على شكر ما أســبغ من النعاء ]

<sup>(</sup>١) غدق العيش : اتسع — المنجد .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة تنفق والسياق ٠

<sup>(</sup>٢) « وكثير » في الأصل ·

<sup>(</sup>٤) [ ] إشافة من البداية والنباية عبر ١ ص ٢٣٧، ذيل مرآة الزمان بد ٢ص ١٨٨٠٠

واستنصر به على دفع الأعداء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، (٢) واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه [ وسلم ] ، وعلى آله وصحبه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه [ وسلم ] ، وعلى آله وصحبه ، نجوم الإهتداء ، وأثمة الإقتداء الأربعة الخلفاء ، وعلى العباس عمه وكاشف غمه ، أبى السادة الخلفاء « الراشدين والأثمة المهديين » ، وعلى بقية أصحابه عمه ، أبى السادة الخلفاء « الراشدين والأثمة المهديين » ، وعلى بقية أصحابه [ أجمعين ] والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .

أيها الناس أعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام ، والجهاد محتوم على جميع الأنام ، ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد ، ولا سيبت الحرم إلا بانتهاك المحارم ، ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب ده ، ده المائم ، فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلوا دار السلام ، واستباحوا الدماء والأموال ، وقتلوا الرجال والأبطال والأطفال [ وسبوا الصبيان والبنات ، وأيتموهم

<sup>(</sup>١) ﴿ وأستنصره ﴾ في الروض الوَّاهِر ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَشْهِدُ ﴾ ساقط من البدية والنهاية •

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَاسَمِا الْأُوبِيَّةِ ﴾ في البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٥) ﴿ عُمْهُ وَ ﴾ ساقط من البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٦) < > ساقط من البداية والهاية ،

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من البدامة والنهاية •

 <sup>(</sup>A) < والتابعن لهم > في السلوك ج ( ص ٤٧٨ ، والبداية والنهائة .

<sup>(</sup>٩) < الجرائم ، في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>١٠) د ١١ م في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>١١) < والأبطال ، ساقط من البداية والنَّهاية ، وذيل مرآة الزمان .

من الآباء والأمهات ]، وهتكوا حرم الخلافة والحريم ، ه وأذا قوا من استبقوا العذاب الألهم ، فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل » ، وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل ، فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه ، وكم من طفل بكى فسلا رحم لبكائه ، فشمروا [عباد الله] عن ساق الإجتماد في إحياء فرض بكى فسلا رحم لبكائه ، فشمروا [عباد الله] عن ساق الإجتماد في إحياء فرض الجهاد ، ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا ، وانفقوا خيرا لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) .

فلم تبقى معذرة فى القعود عن أعداء الدين والمحاماة عن المسلمين .

[ المؤيد ] رهذا السلطان المسلك الظاهر السيد الأجل العالم العادل المجساهد (٥) [ المؤيد ] ركن الدنيا والدين قد قام بنصر الإمامة عند قسلة الأنصار ، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار ، فأصبحت البيعة باهتمامه منتظمة العقود ، والدولة العباسية متكاثرة الجنود ، فبادروا عباد الله إلى شكرهذه النعمة ،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من البداية والنهاية ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴾ ساقط من الهداية والنهاية •

<sup>(</sup>٢) < وعلت الصيحات > في البداية والهاية في

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَلَمْ يَرَحُمُ ﴾ في البداية والنباية - ١٣ س ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٥) [ ] إضافة من البداية والنهاية •

<sup>(</sup>٦) < واتقوأ الله » في الأصل ، والتصحيح من سورة التغابن رقم ٦٤ آية رقم ١٦٠ .

<sup>(</sup>v) [ ] إضافة من البداية والنهاية •

<sup>(</sup>A) د أقام » في البداية والنهاية .

<sup>. (</sup>٩) ﴿ أَنْصِارَ ﴾ في الروش الزاهر ص ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بِهُمَّتُهُ ﴾ في البداية والنهاية .

وأخلصوا نياتكم تنصروا، وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا، ولا يروعنكم ما جرى ، فالحرب سجال ﴿ والعافبة للمتقين ﴾ ، والدهر, يومان ، والآخر المؤمنين .

جمسع الله على التقوى أمركم ، وأعن بالإيمان نصركم ، واسستغفر الله العظيم الله على التقوى أمركم ، فاستغفروه ( إنه هو الغفور الرحم () .

الخطبة الثانية:

الحمد لله ، حمداً يقوم بشكر نعائه ، ويشهد بوحدا نيته عدة عند لقائه ، والصلاة على مجمد خاتم أنبيائه ، عدد ما خلق في أرضه وسمائه .

أوصيكم عباد الله بتقدوى الله ، إن أحسن ما وعظ به الإنسان كلام الملك الديان، ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيِعُوا اللهِ، وأَطْيَعُوا الرسول ، وأُولَى الأمر منكم ،

ز بدة الفكرة جـ ٩ وونة ٧ ٥ ١ - ١٥ ١ ، وانظــر أيضا مقــرج الكروب ، الروض الزاهر صن ١٤٣ - ١٤١ ، السلوك جـ ١ ص ٤٧٨ ، البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٧٣٧ -- ٢٣٨ ، ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ١٨٨ -- ١٨٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف رنم ٧ جزء من الآية ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْأَجْرَ ﴾ فِي البداية والنَّماية -

<sup>(</sup>٣) ﴿ على الهدى ﴾ في البداية والنماية ٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَاسْتَنْفُرُ اللَّهُ لَمُ وَلَمَا ثُرُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ في البداية والنهاية •

 <sup>(</sup>a) سورة الرمر رقم ٣٩ چزه من الآية رقم ٣٥ ، وانظرنص هذه ألخطبة ف :

<sup>(</sup>٧) ﴿ عند ﴾ ساقط من السلوك ،

 <sup>(</sup>A) < وأشهد أن عدا سيد رسله وأنبيائه ، صلى الله عليه وعلى آله رصب ، في الروش الزاهر</li>
 ص • ١ ٤ ، والسلوك به ١ ص ٤٧٩ .

الآخر. في شيء فردود إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليــوم الآخر. (٢) في شيء فردود إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليــوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا ) ،

نفعنا الله وإياً ثُمُ بكتابه ، وأجزل لنما ولكم من ثوابه ، وغفر لى ولكم ولا لله دوه . وغفر لى ولكم ولا المعان .

وألهس الخليفة السلطان الفُتُسُوّة متصلة الإسناد، واحدا اواحد إلى سلمان (٦) الفارسيّ رضي الله وعنه وسلمانُ إلى على رضي الله عنه .

- (١) < و إلى الرسول » في الأصل وهو تحريف ·
- (٣) ﴿ ذَاكَ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ في السلوك ؛ وهو تحريف ٠
  - (٣) سورة النساءرقم ؛ آية وقم ٩ ه .
  - (٤) د و إياكم ، ساقط من الروض الزاهر .
- (ه) زبدة الفكرة جه و رقسة ٨٠ أ ، ٨٥ ب ، الروض الزاهر ص ١٤٥ ، السلوك جـ ١ ص ٢٧٨ — ٢٧٩ ، ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ١٨٩ — ١٩٠ .
  - (٢) ورد في الروض الزاهر ،

و وا كان ليسلة الأربعاء ثالث همر رمضان من السنة المذكورة سأل مولانا السلطان ولانا الخليفة — سلام الله عليه — هل ليس الفتوة أحد من أهل بيته الطاهرين، أو من أولياتهم المنةين، فقال : لا ، والتمس من السلطان أن يصل سبه بهذا المقصود، ويتهجه هذا الأمر الذي من بينه بدأ و إليسه يعود ، فلم يمكن السلطان إلا طاعته المفتوضة ، وأن يمنحه ما كان ابن عمه — رضى الله عنه — افترضه » — الروش الزاهم من ١٤٥ — ١٤٦ ، وانظر أيضا : ماورد بهذا الخصوص في فيل مرآة الزمان ج ٢ س م ١٥٠ .

# ذكر توجُّه السُّلطان الملك الظاهر إلى الطُّور:

و في هذه السنة ، سار الساطان من الديار المصرية ، وخرج بجيوشه وجموعه في السابع من شهر ربيع الآخر، وخيم على باب القاهرة بمسجد التبرحتي تكأملت العساكر ، ثم رحل ، وخلف بالقلعة المحروسة في نيابة السلطنة الأمير عن الدين ايدم، الحلي ، ولما وصلى إلى غزة وجد بهما والدة الملك المغيث ، وهي زوجة العادل بن الكامل ، حضرت إليه مستعطفة له على ولدها ، فأجرى معها الحديث في حضوره ، وأرسل صحبتها الأمير شرف الدين الجاكي المهمندار لتجهيز الإقامات في حضوره ، وأرسل صحبتها الأمير شرف الدين الجاكي المهمندار لتجهيز الإقامات ولما بلغه وصوله إلى بيسان وكب لتلقيه يوم السبت السابع والعشر بن من حمادي الأولى فلما وصل إلى الدهليز، احتيط عليه وعلى أصحابه ، وأرسله إلى القاهرة من ليلته صحبة الامير شمس الدين آقسنقر الفارقاني الظاهري .

<sup>(</sup>١) ﴿ رَجُّمُهُ ﴾ في الأصل والتصحيح من زبدة الفكرة جُـ ٩ ورقة ٨٥ ب.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ فَى قَامَةُ الْجَبِّلِ ﴾ بالأصل ، والتصحيح من ﴿ بدة الفكرة جه و رقة ٨٥ ب ،

<sup>(</sup>٣) هو أيد مر بن عبد الله الحلى النجمى، هن المدين، المتوفى سنة ٦٦٧ هـ/ ١٢٦٨م ---المنهل الصافى جـ ٣ ص ١٧٠ رقم ٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) د سادس عشرین > الساوك ج ۱ ص ٤٨٢ ٠ . .

<sup>(</sup>ه) هو آق سنقربن عبد الله النجمي الفارقاني ، الأمير شمص الدين ، توفى سمنة ٧٧٧ هـ/ ١٢٧٨ م ســـ المنهل الصافي جـ ٢ س ٤٩٤ رقم ٠٠٠ ه

<sup>(</sup>٦) انظر الروض الزاهر ص ١٤٩ — ١٥٠٠

(1)

وجهز إلى الكرك الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى، والأمير عن الدين أيدمر الظاهرى أستاذدار، فتسلماها واستقر الأمير عن الدين نائبا بها، وعاد الأمير بدر الدين بيسرى بعد أن رتب أحوالها وطيب خواطر رجالها.

وفى تاريخ النويرى: وفى حادى عشر ربيسع الآخر من هذه السنة ، سار الملك الظاهر من مصر إلى الشام ، ف الاقته والدة المغيث صاحب الكرك بغزة ، واستوثقت لابنها من الظاهر ، ثم سار الظاهر من غزة ووصل إلى الطور ثانى عشر جادى الأولى، ووصل إليه على الطور الملك الأشرف موسى صاحب حمص فى نصف الشهر المذكور ، فأحسن الظاهر إليه ، ثم أن الملك المغيث سارحتى وصل إلى بيسان ، فركب المملك الظاهر بعساكره والتقاه يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى ، فلما شاهد المغيث المملك الظاهر ترجل ، فمنعه النظاهر ، وأركبه ، وساق إلى جانبه ، وقد تغير وجه الملك الظاهر ، فلما قارب الدهليز ، أفرد الملك المفيث عنه ، وأنزله فى خيمة ، ثم قبض عايه ، وأرسله إلى مصر معتقلا ، صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني ، ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث ، ومن جملتهم ابن منهم ، وكان فاظر خزانة المغيث ، وكان للغيث ولدان أحدهما يقال له المملك العزيز ، والآخر شرف الدين ،

وكان للغيث ولدان أحدهما يقال له المملك العزيز، والاخر شرف الدين ، فأحضرهما السلطان، وأعطى لالمك العزيز إقطاعا بالديار المصرية، وأحسن إابهما.

<sup>(</sup>۱) هو بيسرى بن عيد الله الشمسى الصالحي ، الأمسير بدر الدين ، المتوفى سسنة ١٩٨٨ / ١٢٩٨ م ــــ المنهل الصافى ج ٢ ص ٠٠٠ رقم ٧٤١ .

<sup>(</sup>٣) زبدة الفكرة ج ٩ ورفة ٨٠ ب ، ٩٠ أ الروض الزاهر ص ١٠١ ؛

ثم إن السلطان أرسل عسكرا وهو على الطور ، فهدموا كنيسة الناصرة وهي (١) من أكبر مواطن عيادات النصارى ، لأن منها خرج دين النصرانية .

### ذكر مُسير السُلْطان إلى عَكَمَا وِالإِغارة عليها:

وفيها: ركب من الطور ، وسار إلى عكا جريدة ، ومعه من كل عشرة فارس واحد ، واستناب الأمير شجاع الدين طغريل الشبل بالدهليز ، وكان ركو به نصف الليسل من [ ٩٣ ] ليلة السبت رابع جمادى الآخرة ، فأصبح بالوادى الذى دون عكا ، ثم أحاط بها من ناحية البر ، وكان بالفرب منها برج فيه جماعة من الفرنج ، فسير إليه طائفة من الجند ، فاصروه ، وخرج من فيه مستأمنين ، وحرق ما حولها من الأخشاب ، وقطع ما هنالك من الأشجار ، وناوشوا الفرنج القتال ، فقتل منهم أقوام ،

وأحضر إليه جندى يصمى حبش من أصحاب أطلس خان فارسا خيالة من الفرنج ، طمنه ورماه عن فرسه وأسره ، فأنعم عليه ووحده بعدة ، وعاد إلى الدهليز (٣) الطور ] ، فرتب الأمير ناصر الدبن القيدرى نائب السلطنة بالفتوحات السّاحلية ، ورحل وتوجه إلى القدس الشريف ، وزار ورسم بعارة المسجد الأقصى ، شم خرج طالبا الكرك .

 <sup>(</sup>۱) ملخما عن نهایة الأرب نخطوط ج ۲۸ و رفة ۷۷ - ۷۹ .

<sup>(</sup>٣) و حسن و في مفرج الكروب ، ونقل عنه محقق الروض الزاهرس ١٥٩٠

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٩ ه أ ، التوضيح ٠

<sup>(</sup>٤) وبدة الفكرة جه ورقة ١٥٩٠

وفى تاريخ النو برى ؛ لماكان السلطان على الطور أرسل عسكرا هـدموا كنيسة الناصرة ، وأغاروا على عكا وبلادها ، فغندوا وعادوا ، ثم ركب السلطان الملك الظاهر بنفسه وجماعة ممن اختارهم وأغار ثانيا على عكا ، وهـدم برجا كان خارج البلد ، وذلك عقيب إغارة عسكره .

#### ذكر توجه السلطان إلى الكرك :

ولما خرج السلطان من القدس الشريف ، سار نحو الكرك ، ونزل عليها في النالث عشر من جمادي الآخرة ، فنزل إليه أولاد [ الماك ] المغيث ، وقاضي المدينة ، وخطيبها ، وجماعة من أهلها ، يطلبون العفو ، فأحسن إليهم ، وأعطاهم حتى رضوا ، وتسلم القلعة ، وطلع إليها ، وأحضر دواو ينها ، ورتب أمن جيشها ، وأعطى رجالها جامكية ثلاثة أشهر من خزاشه ، وعين لهما خاصا وأعطى أولاد [ الملك ] المغيث ماكان فيها من المال والقماش والأثاث، وخلع على العزيز فحر الدين عثمان ولد المغيث ، وعلى خادمه ، وأتابكه ، وكتب مناشير على العزيز فحر الدين عثمان ولد المغيث ، وعلى خادمه ، وأتابكه ، وكتب مناشير

<sup>(</sup>۱) ملخصا عن نهایة الأرب نخطوط جـ ۲۸ و وقة ۳۲۲ — ۳۲۳ ، وانظر المختصر جـ ۳ ص ۲۱۷ — ۲۱۸ •

<sup>(</sup>٢) ﴿ ثَالَثُ وَعَشَرُونَ ﴾ في مفرج النكروبِ ﴾ السلوك جـ ١ ص ١ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من زبدة الفكرة جه ورقة ٩٠ أ ٠

 <sup>(1) &</sup>lt; نزأنه > في الأصل > والتصعيح من فريدة الفكرة ق

 <sup>(</sup>٥) < خاتما ، في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة .</li>

<sup>(</sup>٦) [ ] إضافة من فريدة الفكرة أ

<sup>(</sup>٧) و ولد المنيث ، ما نط من زبدة الفكرة .

مربانها ، وأُحلِفوا [له] وأحلِف مقدمو المدينة ونصاراها ، وجميع أمراء بني مهدى وبني عقبة وأمرهم أن لا يشرب أحد منهم ، ولا يستى خيله ، من صهاريج المدينة ، وأهمل البلاد رفقا بهم ، وتوفيرا لهمم ، وترك [بها] مماكان معه من الخزانة سبعين ألف دينار، ومائة وخمسين ألف درهم ، والزردخاناة التي صحبته ، ورحل عنها عائدا إلى القاهرة .

# ذكر عَوْد السُّلطان إلى القاهرة:

لما قضى السلطان شغله فى الكرك ، رحل عنها عائدا إلى القاهرة ، فوصلها فى سابع عشر رجب فكانت [ ٤٩٤] مدة سفوته همذه خمسة وتسعين يوما ، وأحضر أولاد المغيث وحريمه إلى الديار المصرية ، وأعطى ولده فخر الدبن عثمان إمرة بمائة طواشى بالديار المصرية ، وقبض على الرشيدى والدمياطى والبرلى .

قلت : الرشــيدى هو سيف الدين بلبان الصالحي ، والدمياطي هو الأمــير

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من وبدة الفكرة .

<sup>(</sup>۲) ﴿ وَأَحْضَرَ الْأَمْرِ عَبِيةَ وَغَيْرِهُ مَنْ بَنِي مَهْدَى وَ بَنِي عَقْبَةً ﴾ ــ الروض الزاهر ص ١٦٤٠ و بنى عقبة أحد فروع بنى مهــدى ، وكانت مساكمهم حــول المكرك ـــ صبح الأحثى جـ ؛ ص ٢١٢ ، ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من زبدة الفكرة •

<sup>(</sup>ع) زيدة الفكرة جه ررقة ٥٠٠١/ب٠

<sup>(</sup> ه ) ﴿ مدة > ساقط من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٦) زبدة الفكرة جـ ٩ مررنة ٥ ه ب ، كنز الدرو ج ٨ ص ٩ ٩ ٠

 <sup>(</sup>٧) هو بلبان بن عبد الله الزينى الصالحى ، الأمير سيف الدين ، المتوفى سنة ٧٧٧ هـ / ١٧٧٨ م
 المنهل الصافى ج ٣ ص ٤١٧ رقم ٢٩٢ .

عن الدبن ، وأما البُرْلي فهو الأمير شمس الدين أقوش البَرْلي العزيزي ، وكان قد حضر إلى الأبواب السلطانية في أوائل هــذه السنة ، وفــد ذكرنا استيلائه على البيرة ، وما اتفق بينه و بين العسكر الذين جردهم السلطان إليــه ، وكونه كسرهم وسلبهم ، وأرسلهم على تلك الحسال ، فأخذه السلطان بالزغيب والترهيب ، وجعل تارة يبسط الآمال ، ومرة يضيق عليه الحال ، وحينا يتحيل عليـــه ينوع من الإحتيال ، حتى بذل الطاعة ، ودخــل فما ، فسم الساطان بذلك وأرسل الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى إلى دمشق ليتلقاه ، ورتب الإقامات والأنزال بالطرقات له ، ولمن معه من الأمراء العزيزية ، ولما وصل أعطاه ســتين فارسا مضافا إلى البرة، وأحرى له العطاء من المال والفهاش والخلع والبيوتات والخيول وغيرها ، وأوسع للذين وصلوا معمه على قدر مراتبهم ، وقربه وأدناه ، واتخذه سميرًا ومشيرًا وأنيسًا ونديمًا ، ثم سأل هو النزول عن البيرة ، فأجابه السلطان إلى قبولها منه بعد تكرار سؤاله ، وعوضه عنها ، ثم قبض عليه في ثاني يوم دخوله القاهرة من سفر الكرك والطور .

وقال الملك المؤيد: كان دخول البرلى في طاعة السلطان في سنة ستين وستمائة ، وكان وصوله إلى القاهرة إلى خدمة السلطان في ثانى ذى الحجة من سنة ستين

<sup>(</sup>۱) هوأى بك بن عبداقه الدياطى ، الأمير هز الدين ، المتوفى سنة ٦٧٦ ه / ١٢٧٧ م المنهل الصافى جـ٣ ص ١٣٤ رقم ٥٨٠ ·

<sup>(</sup>۲) هوبكناش بن عبد الله الفخرى ، الأمير بدر الدين ، المثوفى سنة ۲۰۱ هـ / ۱۳۰۲ م — المنهل الصافى جـ ٣ ص هـ ٣٨ رقم ، ٦٧٠ ٠

رَسَمْــائة ، وكان قبضه إياه في رجب ســنة إحدى وستين وستمائة ، فكان آخر العهد به .

## ذَكُرُ وُصُولِ رُسُلِ مِكَة خان ملك النتار:

وفى هـذه السنة ، وصلت رسُل بركة خان وهم : الأمدير جلال الدين بن القاضى والشيخ نو ر الدين على ، وغيرهما ، مُخبرين ببإسلامه وعلى أيديهم كتابً منه يتضمن ذكر من أسلم من بيوت التنار، وخرج عن زُمرة الكفار، وتفصيلهم بقبائهم وعشائرهم [ وأنفارهم وعسا كرهم ] وصفيرهم وكبيرهم، [ : قال : ودخل في دين الإسلام] إخواننا الكبار، و إخواننا الصفار [ ه ه ع ] وذراريهم ، أولاد بوداكور بحشدهم وأولادهم بلاد كوكاخور بنشونوقا، ومن [ في ابلادهم : قُودَءُو ، ووراجار ، ونتش بنا ، وشرامون ، وبُور با كو ، ومنكقدار بجبوشه وسواده ، وبك قداق باينك ، وتُقو ذَا عُولَ ، وتُعتلُغ تُهمَّوُ ر ، وآجى وذريته ، ودرباى ، والتومان الذي تجرد إلى نحراسان ، وكل من توجه صحبة باليجوء مثل بانيال نوين، والزكاة وابكا كُوا ، كل هـ ولاء أسلموا باسرهم ، وأقاموا بالفرائض والسنن ، والزكاة والغزاة ، والجهاد في سبيل الله ، وقالوا ( الجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندى

<sup>(</sup>۱) المختصر به ۳ مل ۲۱۶ . ومن سبب القيض على هــؤلاء الأمراء انظر الروض الزاهر مل ۱۹۲ -- ۱۷۰ ، السلوك به ۱ ص ۴۹۳ -- ۴۹۴ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وغيرهما ﴾ ساقط من و بدة الفكرة .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>(1) ﴿</sup> وَهُمْ فِي الْأُصَلِ مِ وَالْإِضَافَةُ مِنْ زَبَّدَةُ الْفَكَّرَةِ ﴿

<sup>(•) [ ]</sup> إضافة من قريدة الفكرة .

لولا أن هـ ان ألله و ورأنا (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و الآية . فليعلم السلطان أننى حاربت هلاون الذي من لحمي ودمي لإعلاء كلمة الله العليا ، تعصبا لدين الإسلام ، لأنه باغي ، والباغي كافر بالله ورسوله ، وقد سيرت قصادي ورسلي صحبة رسل السلطان وهم : أربغا ، وأو تَيْمُو ، وأو اَماش ، ووجهت ابن شهاب الدين غازى معهم ، لأنه كان حاضرا في الوقعة ، ليحكي للسلطان ما رآم بعينه من عجائب الفتال ، ثم لنوضح لعلم السلطان أنه موفق للخيرات والسعادات ، لأنه أقام إماما من آل عباس في خلافة المسلمين ، وهو الحاكم بامر الله ، فشكرت همته ، وحمدت الله تعالى على ذلك ، لاسيا لما بلغني توجّهه بالعساكر الإسلامية الى بغداد ، واستخلاص تلك النواحي من أيدي الكفار .

وتاریخ هذا الکتاب مستهل رجب سنة إحدی وستین وستمائة بمقام إتبل، ده ده کتاب مطول مشتمل علی إسهاب و إطناب ، هذا من جملنه .

وعادت رسل السلطان صحبتهم وهما : الأمير سيف الدين كشريك النركى جمدار خوارزم شاه ، والفقيه مجد الدين الروذراورى .

فاكرم السلطان رسل بركة خان ، ورسل الأشكرى ، الواصلين معهم ، وجهز لبركة من الهدايا من كل شيء مستحسن وهي : خنمة شريفة ، ذكر أنها

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف رفم ٧ جزء من الآية رفم ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة رقم ٢جزه من الآية رقم ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَبَّا عَيْ ﴾ في زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَرَبُوعًا ﴾ في زيدة الفكرة ،

بخط عثمان بن عفان رضى الله هنه بمراوقات ، وسجادات للصلاة متنوعة الألوان حرق بندق ، وأكسية لواتية ، ودسوت من النطوع المصردقة والأديم ، سيوف قلجورية مسقطة ، ودبابيس مذهبة ، وخود فرنجيه وطوارق مذهبة ، فوانيس مفشاة ، وشهمدانات ، ومنجنيقات [ ٤٩٦ ] بأغشية ، ومشاعل جفتاه ، وقواعد برسمها مكفتة ، سروج خوارزمية ونمازينات ، ولجسم ، كل ذلك بأنواع السقط بالذهب والفضة ، قسى حلق قسى بندق ، وقسى جروخ ، ورماح قنى ، وأسنة ، ونشاب في صناديقه ، قُدُور برام ، وقناديل مذهبة بسلاسل فضة مطلاة بالذهب ، وخدام سود وجوارى طباخات ، وخيل سوابق عربية ، وهبن نوية ، ودواب فارهة ، ونسانيس ، و بغابغ ، وغير ذلك ، وألبس رسله الفتوة ، وأعادهم في شهر رمضان .

أقرل: أما إسسلام بركة خان، فقد ذكرنا أنه كان فى سنة اثنتين وخمسين (؟)
وسممانة، على يدى خادم الشيخ الباخرزى الذى كان من جملة صريدى الشيخ نجم الدين كبرا، رحمه الله، من ذرية عمار بن ياسر الصحابى رضى الله عنه، وكان نجم الدين كبرا من كبار الصالحين وأعيان المحققين بخوارزم، وقدذ كرناه، وأما الحرب الذى وقع بين بركة خان وهلاون، فكان حربا عظيا، انكسر فيها هلاون كسرا

<sup>(</sup>۱) < متنوعات ، في الأصل ؛ والتصحيح من فريدة الفكرة -- به ٩ ورقة ، ٦ ب، و ﴿ يُمْرَلُونَاتَ الصلاة وسجادات الوانا متنوعة » في الروض الزاهر ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) • المسردقة » في الروض الزاهر ص ١٧٢ ، • المصرطقة » في نهاية الأرب جـ ٢٧ ص

 <sup>(</sup>٣) أربدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٢٠ أ / ب ، وقارن أيضا ماورد في الروض الزاهر ص ١٧٢ ــ
 ١٧٣ حيث توجد اختلافات كثيرة ، وانظر كذلك نهاية الأرب جـ ٢٧ ص . ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ۹۰ رما بعدها ۰

شنيعا ، وقتل أكثر أصحابه ، وغرق أكثر من بقى ، وهرب هو فى شرذمة قليلة من أصحابه ، و بعد فراغ بركة خان من الحرب عاد على بلاد القسطنطينية وصانعه صاحبها ، وأرسل إلى السلطان الملك الظاهر الرسل المذكورين ، وأرسل السلطان إليه الهدايا المذكورة .

# ذكر توجه السُلطان الظَّاهر إلى الإسكندرية:

وفى شوال منها: سافر السلطان الظاهر، رحمه الله، إلى إسكندرية، ونظر في أحوالها وأمورها، وعنزل قاضيها وخطيبها ناصر الدين أحمد بن المنير.

وفى تاريخ بيبرس: وفى سادس شوال توجه السلطان إلى تغر الإسكندرية، ولما وصلها نزل خارج المدينة، ونادى أن لا ينزل بالثغر جندى ولا يقيم به، ودخلها يوم الأربعاء مستهل ذى القعدة، ورسم برد مال السهمين، وحَطَّ عن أهمل الثغر ما كان مقررا من الفائدة، وهو رُبع دينار القنطار عن كل ما يباع أمن البغر عن الدين بن البورى، وحضر إليه شخصان من أهل الثغر أحدهما زين الدين بن البورى،

<sup>(</sup>١) ﴿ إِسْكُنْدُرُ بِهُ ﴾ في الأصل -

<sup>(</sup>٣) مال السهمين : كان الملك الكامل الأيربى قد أخرج « من زكوات الأموال ، التي كانت تجبى ، سهمى الفقسرا، والمساكين ، وجعلهما مصروفين فى مصارفهما ، ورتب عايما جامكيات الفقها، والصلحاء » --- السلوك جـ ١ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ تَعْرَى فَى الْأَصَلَ ﴾ والتصحيح من ثريدة الفكرة جـ ٩ ورقة ٢٠ ب ٥

<sup>(</sup>ه) « ربع دينازعلي كل قطار بياع » -- الروض الزاهم ص ١٧٥ ﴿

والآخر المكرم بن الزيات ، وادعيا [ ٤٩٧] أن بالنغر أموالا ضائعة ، وكتبا بها أوراقا، فسد ما أرادا فتحه من أبواب المظالم، وأمر بإشهار ابن البورى ، فأشهر بين العالم ، وأنعم على الأمراء الذين معه بالقاش والخلع ، وعاد إلى قلعة الجبل (١٠) . في الحادى عشر من ذى القعدة الحرام .

#### ذكر بقية الحوادث:

منها : وفود التتار المستأمنين من عسكر هلاون .

وفيها: في سادس ذى الججهة وصلت جماعة كبيرة من التتار مستأمنين وفي الإسلام راغبين، فكانوا زهاء ألف نفس، وفيهم من أعيانهم كَرَمُون، والمطفيه، ونوكيه، وجَوْبِلان، وناصغية، وطَبْشُور، وتبتو، وصبيخى، وجوجلان، واجقرفا، وأرقرق، وكراى، وصلاغية، ومَنقُدُم، وصراغان، وهؤلاء كانوا من أصحاب بركة، وكان قد أرسلهم إلى هلاون نجدة، فأفا وا عنده مدة، من أصحاب بركة، وكان قد أرسلهم إلى هلاون نجدة، فأفا وا عنده مدة، فلما وقع بينه و بين بركة، وتمكنت العداوة، كتب بركة إليهم بأن يفارقوا هلاون ويحضروا إليه ، وإن لم يتمكنوا من التوجه إليه ، فينحازوا إلى عساكرالديار المصرية، ولما وصلوا أسلموا، وطهروا، وقدم كبراؤهم المذكورون، وأمروا،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>۲) < الحرام، ساقط من فربدة الفكرة جه ورقة ۲۰ ب ، ۲۱ م ، رانظر أيضا الروض الزاهر س ۱۷۵ -- ۱۷۵ •

 <sup>(</sup>٣) < وأرنوق > في الأصل ، والنصحيح من زبدة الفكرة ق

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَصَلَاعًاى ﴾ في الأصل ؛ والتصحيح من زيدة الفكرة ع

روعينت لهم الإفطاءات: والطبلخانات، وأفيضت عليهم الصلات والخلع والهبات، وأنيضت عليهم الصلات والخلع والهبات، وأنزلهم باللوق.

فقال في ذلك [ القاضي ] محيي الدين ابن عبد الظاهر :

أضحى صلاحًا للابم يا مالك الدُنيا الذي للظُّلم فينا من ظُلَمَ يا .ن محا بالمدل ما ر غنيمة مشل الغنم يا من تُسَاق له التتــا ستسوقهـم نحو النقم خانوا سيونك أنها يأوون منــه الى حَرَم فاتوا لبــابك كُلُّهم ف من البلايا والسُّقم أمنــوا مما يخـا وثرى خيولك مُسْتَلَم جعلوا جنابك جنة بسطوا بمينا للهدا ية طالما خضبت بدم أعطيتهم ما المُـــــة لله القُلوب من القِسَم لازْلَتَ يا ملكَ الزما ن لك الملوك من الحدم

ومنها : أنه زلزلت الموصل زلزلةً عظيمةً تهدمت أكثر دورها .

ومنها: أن الملك الظاهر جهز صُناعاً وأخشابا وآلات كثيرة لعارة المسجد النبوى بعد حريقه، فطيف بتلك الأخشاب والآلات فرحة بها، وتعظيما لشأنها، ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات .

<sup>(</sup>١) < وعين » في الأصل ، التصحيح من ثر بدة الفكرة ·

<sup>(</sup>٢) [ ] إنافة من زبدة الفكرة -

 <sup>(</sup>٣) < لا ذلت يا ملك الملوك لك الزمان من الخدم > فى الأصل ، والتصحيح من الروض
 الزاهر ص ١٨٠ — ١٨١ > وانظر زبدة الفكرة ج ٩ وونة ٦١ ب .

ومنها: أن في آخريوم الأحد ثالث صفو شمر شابٌ ، ذكر أنه كان برسل زوجته ، فتدخل في بيوت الناس ، فَتُحَسِّن المرأة [ ٤٩٨ ] الحروج معها الابسة الحرثيابهاو حليها ، وتشوقها بان تقول : ها هنا عرس أو وليمة أوشيء من هذا الباب ، وتقول : وقد اجتمعت فيه جماعة من النساء المحتشبات ، فلا تتركى من الزينة شيئا ليحصل لك التجمل بينهن ، فتفعل تلك المغرورة أقصى ما تقدر عليه وتخرج معها ، فتجيء بها إلى بيت زوجها ، فتأخذ جميع ما عليها ، ثم تخنقها ، وترميها في بتر ف فتجيء بها الى بيت زوجها ، فتأخذ جميع ما عليها ، ثم تخنقها ، وترميها في بتر ف ذاره ، فعل ذلك بجماعة من النساء ، ثم هتكه الله ، فأخذ هو وامرأته ، وضر با ، فاعترفا ، فأما المرأه فخنقت ، وجعلت في جُواتى ، وحلق الجواتي تحت الخشب التي شمرعليها الزوج ، خارج باب الفرج ، فبق ليلتين و يوما ، وفي اليوم النساني خنق بطسرف الخيل ، فنسأل الله السلامة .

رة) وفيها : « ... » ، حج بالناس « ... » :

<sup>(</sup>۳) وفيها : « ... »

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٢) < ..... > بياض في الأصل .

#### ذُّكُر من توفى فيها من الأعيان

عبد الرزاق بن رزق اقد بن أبى بكر بن خلف عن الدين أبو محمد الرسمي المحدث المفسر.

سيمع الكنير وحدث ، وكان من الفضلاء الأدباء ، له مكانة عند بدر الدين لؤاق صاحب الموصل وكذلك عند صاحب سنجار ، وبها توفى ليلة الجمعة الثانى عشر من ربيع الآخر ، وقد جاوز السبعين .

#### ومن شعره :

نَعَبُ الغسرابُ فَدَّلنَا نعيبُ إِنَّ الحبيبِ دِنَا أُوانُ مَفيبُ إِنَّ الحبيبِ دِنَا أُوانُ مَفيبُ إِنَّ الحبيبِ دِنَا أُوانُ مَفيبِهُ يَا سَائِلَى عِنْ طَيْبِهِ عَشَى بِعَدَهُم جُدْ لَى بِعِيشَ ثَمْ سَلْ مِنْ طَيْبِهِ (ء)

 عَمْدُ بِنَ أَحَدُ بِنَ عِنْتِرَ السُّلَمَى الدَّمْشَقِ مُحْتَسِبُهَا، وَكَانَ مِنَ عَدُولُمَا وَأَعِيانُهَا، وَكَانَ مِنْ عَدُولُمَا وَأَعِيانُهَا، وَلَا مِنْ عَدُولُمَا وَأَعِيانُهَا، وَلَا مِنْ عَدُولُمَا وَأُوقَافَ ، تَوْقَى بِالقَاهِرَة ، وَدَفْنَ بِسَفَحَ جَبِلُ المَقْطَمِ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ الرَّمْفَنِّي ﴾ في الأصل ، والتصحيح من مصادر الترجمة و

<sup>(</sup>٣) < بنعيبه > في البداية والنهاية ، ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ٢١٩ .

علم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المرسى اللبورقيي اللغوى النحوى المقرئ .

شرح الشاطبيــة شرحا مختصرا ، وشرح المفصل فى هذة مجلدات ، وشرح الجزولية ، وقد اجتمع بمصنفها وسأله من بعض مسائلها، وكان ذا فنون متعددة ، حسن الشكل ، مليح الوجه ، له هَيئةٌ حسنة و بزةٌ وجمال ، وقد سمع الكندى وغيره .

توفى فى سابع رجب من هذه السنة ، ودفن من الغد فى مقابر توما بدمشق ، قريبا من قبر الشيخ رسلان [ ٤٩٩ ] وكان معمرا .

واللَّورَق نسبة إلى لُورَقَة بليدة من أعمال مرسِية .

الشيخ أبو بكر الدينورى أحد الصاحاء ، علميذ الشبخ عن الدين الدينورى ، وهو بانى الزاوية بالصالحية بدمشق ، وكانت له فيها جماعة صريدون يذكرون باصوات حسنة طيبة ، توفى فى هذه السنة .

(٤) الشيخ الإمام كمال الدين أبو الحسن على بن أبي الفدوارس شجاع بن العباس الفرير . المطاب القرشي الهاشمي المصري المقرئ ، الشانعي الضرير .

<sup>(</sup>۱) أبو القدم محمد بن أحمد ، في زبدة الفكرة ج ، ، ورفة ٢٩ ب ، وله أيضا ترجمة في : العجر ج م ص ٢٦٦ — ٢٦٧ ، درة الأسلاك ص ٣٢ ، الذيل على الروضتين ص ٣٢٦ — ٣٢٧ ، ورد اسم ح م الدين أبو القامم بهن أحمد » في البداية والنهاية ج ١١ ص ٢٤٦ ، شذرات الذهب ج ٥ ص ٣٠٠ ، السلوك ج ١ ص ٣٠٠ ، ص ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ البورق ﴾ في البداية والنهاية ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وله أبضا رَّ بِمَّةً في : البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) وله أيضا ترجة في : زبدة الفكرة جـ ٩ ورقه ٢٠ أ ، در: الأسلاك ص ٣٧ المبرجـ ه ص عدر الأسلاك ص ٣٧ المبرجـ ه ص ٣٠٦ ، شدرات الذهب جـ ه ص ٣٠٣ ، ذيل مرآة الزمان جـ ٧ٍ ص ٣٠٠ ،

وكان قد تصدر بمصر والقاهرة لإقراء القدرآن الكريم ، وانتفع الناس به انتفاعاك برا ، وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالديار المصرية ، توفى فيها بالقاهرة رحمه الله .

الشريف أبو العباس أحمد بن الصِقلي ، وكان شاعرًا خليمًا ، توفى في ُهذه السنة .

الأمير مجير الدين بن خوشتر بن الكردي .

كان من إمراء مصر، وحضر كسرة التتار بعسين الجالوت مع الملك المظفسر قطز، وغزا يومئذ حتى فتح الله على المسلمين .

مات بدمشق فى التاسع والعشرين من شعبان منها، ودنن بالجبل، وأبوه الأمير حسام الدين، مات محبوسا مع عماد الدين بن المشطوب فى البلاد الشرقيّـــة التى للأشرف.

رقال ابن كثير: الأمير مجير الدين أبو الهيجاء عيسى بن خوشتر بن الأزكشي الكردي .

را الأمراه الكبار وشجمانهم، وله يوم هين جالوت اليدّ البيضاء، وله يوم هين جالوت اليدّ البيضاء، ولم دخل الملك المظفر قطز إلى دمشق بعد الوقعة جعله مع الأمير علم الدين الحلبي

وله أيضا ترجمة في هزة الأسلاك من ٢٣٠ ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١٥٤٥ ج ٧ ص ٢٣١ - ٢٢ من ٢٣٠ ؟ ٢٢٠ السلوك ج ١ ص ٢٤٢ ؟ المن ٢٣٠ ؟ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢١٢ ٠ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>١) هو مبسى بن خشر الأذكش الكردى ، مجير الدين أبو الهيجا. .

 <sup>(</sup>٢) د ابن ميسى » في الأصل ، والتصحيح من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْكَبَّارِ ﴾ سَانَطُ مِن البداية والبَّاية ،

- نائب البلد - مستشارا ، ومشاركا في الرأى والتدبير والمراسم ، وكان يجلس معه في دار العدل ، وله الأنطاع الكامل والرزق الواسع .

وقال ابن كثير أبضا : وولده الأمير عن الدين تولى ولاية دمشق مدة ، وكان مشكور السيرة ، و إليه ينسب درب ابن سنون بالصاغة العتيقة ، فيقال له : درب بن أبى الهيجاء ، لأنه كان به سكنه ، وكان يعمل الولاية فيه ، فيعرف به : وبعد موته بقليل كان نزولنا حين قدمنا من حسوران به ، فختمت فيه القرآن العظيم .

الملك المغيث فتح الدين الدين عمر بن الملك العادل الصفير أبي بكربن الملك العادل الكبير أبي بكربن أيوب بن [ . . . ] شادى صاحب الكرك .

قتل فى هــذه السنة ، وسهبه أنه كان فى قلب الملك الظاهر سنه غيظ عظيم لأمور كانت بينهما .

قيل: إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك الظاهر بيـبرس ، لمـا قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الملك الناصر يوسف صاحب دمشق، وهرب الملك الظاهر بيبرس المذكور ، و بقيت امرأته في الكرك .

وكان من حديث مقتله أن الملك الظاهر مازال يجتهد على حضوره، وحلف اوالدته على غرَّه كما ذكرنا ، وكان عند المغيث شخص يسمى الأمجد ، وكان

<sup>(</sup>١) ﴿ ومشرَّكًا ﴾ في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٢) البداية والناية بدعة من ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترجمة في و ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ١٩٢ ــ ١٩٣ ، البداية والنهاية ج ٢٩ ص ٢٩٨ ، المهرب و ص ٢٩٩ ، النهاية والنهاية ج ٢٩ ص ٢٩٨ ، وورد ذكر وفاقه سنة ٢٩٨ م في درة الأسلاك ص ٢٣٨ ، المهرب و ص ٢٠١٠ ، ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ٢٩٧ ورما بعدها حيث ذكره المؤلف مرة تانية و

يبعث في الرسلية إلى الملك الظاهر ، فكان الظاهر يبالغ في أكرامه وتقويب ، فاغتر الأمجد بذلك ، ومازال على محدومه الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك (١) الظاهر .

وقال المؤيد في تاريخه: حكى لى شرف الدين بن منهم، ناظر نخانة المنيث ، قال : لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر، لم يكن قد بيتى في خزانته شيء من القاش ولا المال ، وكانت لوالدته حواصل بالبلاد ، فبعناها باربعة وعشرين الف درهم ، واشترينا بإثنى عشر ألفا يخلماً من دمشق، وجملنا في صناديق الخزانة الإثنى عشر الألف الأخرى ، ونزل المغيث من الكرك، وأنا والأعجد وجماعة من أصحابه معه في خدمته ،

قال : وشرعت البريدية تعسل إلى المغيث فى كل يوم بمكاتبات المسلك الظاهر ، ويرسل محبتهم غزلانا ونحوها ، والمغيث يخلع عليهم حتى نفذ ماكان بالخزانة من الخلع .

ومن جمسلة ما كتب إليه في بعسض المكاتبات ، أن الملوك ينشد في قدوم مولانا :

خليسلَى هسل ابصرتمسا اوسمعما باكرم من مولى تمشّى إلى عبد قال ابن قال : وكان الحسوف في قلب المغيث شديدا من الملك الظاهر ، قال ابن من همر المذكور : ففاتحنى في شيء من ذلك بالليل ، فقلت له : احلف لى أنك ما تقسول للا مجسد ما أقوله لك حتى أنصحك ، فحلف لى ، فقلت له : أخرج

<sup>(</sup>۱) الخنصر ۵۰ مر ۲۱۹ ؛

(۱) الساعة من تحت الخام ، واركب حجرتك النَّحيلة ، ولا يصبح لك الصباح الله وأنت قد وصلت إلى الكرك ، فتعصى فيه ، وما تفكر بأحد .

قال ابن مزهر: فغافلني وتحدَّث مع الأعجد في شيء من ذلك، فقال له الأعجد: هذا رأى ابن مزهر، إياك من ذلك، وسار المغيث، حتى وصل إلى بيسان، فلتى الظاهر كما ذكرناه، فقبض عليسه وأرسله [ ١ . ه ] على الفرور معتقلا إلى مصر، وكان آخر العهد به.

قيل : إنه حمل إلى اصراة الملك الظاهر بيسبرس بقلعة الجبسل ، فأمرت جواريها فقتاته بالقباقيب ، ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث ومن بملتهم ابن مُنهم المذكور ، ثم بعد ذلك أفرج عنهم .

وقال المـؤيد: ولمـا قبض الظاهر على المغيث أحضر الفقها، والقضاة وأوقفهم على مكاتبات من التتار إلى المغيث أجو بة عما كتب إليهم به في أطماعهم في مُلك مصر والشام، وكُتب بذلك مشروح، وأثبت على الحكام.

المسلكُ الأشرفُ موسى بن الملك المنصور إبراهم بن الملك المجاهد شير كوه ابن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادى بن مروان صاحب حص.

<sup>(</sup>١) انظام داخيام .

 <sup>(</sup>۲) الحجرة : أن الخيل ـ القاموس .

<sup>(</sup>٣) المختصرية ٣ ص ٢١٦ — ٢١٧ ،

<sup>(</sup>ع) وله أيصا ترجة في: المنهل الصافى، درة الأسلاك ص ٣٦، النجوم الزاهرة جه ص ٢٦٠ السلوك جه ص ٢٤٣ وفيه أنه توفى سنة السلوك جه ص ٢٤٣ م المحتصر جه ص ٢١٨ ، البداية والنهاية ج ١٦ ص ٣٤٣ وفيه أنه توفى سنة ٢٦٠ هـ انظر ما يل ، وكذلك في الذيل على الروشهين ص ٢٣٩ ، وذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٥٠٠ جه ص ٢٢٠ ، العبر ج ٥ ص ٢٢٠ ، شدرات الذهب جه ٥ ص ٣١١ ،

مات في هذه السنة بعد عوده من خدمة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى حص برض اشتد به ، فتوفى وأرسل الملك الظاهر فتسلم حمص في ذي القعدة من هذه السنة .

وهذا الملك الأشرف هو آخر الملوك الذين ملكوا حمص من بيت شيركوه .
وكان من ملك منهمم حمص خمس ملوك أولهم أسد الدين بن شهيركوه
ابن شادى ، ملكه إياها نور الدبن الشهيد رحمه الله ، ثم ملكها من بعده أولاده
المذكورون واحدا بعد واحد ، فآخرهم موسى المذكور، وانقرض بموته ملكهم
(۱)

وذكر ابن كثير وفاة الملك الأشرف المذكور في سنة اننتين وستين وستمائة ، قال : وكان من الكُرماء الموصوفين ، والكبراء الدماشةة المترفين ، فيعتني بالمأكل والمشارب والملابس والمراكب ، وقضاء الشهوات والمآرب، وكثرة انتنهم بالمغاني والحبايب، ولما توفي وجد له حواصل من الجواهي النفيسة ، والأموال الكثيرة ، وعاد ملكه إلى الدولة الظاهرية ، واستناب ببلاده من الهاليك البحرية .

قال أبو شامة : وقبله بقليل توفى الزين خضر الممروف بالمستخرة، وكان من ندماء الأشرف موسى بن العادل .

<sup>(</sup>۱) المختصر ۱۳ م ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٢٤٣ ه وانظر أيضا ذيل مرآة الزمان ج٢ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) دخضير > في الأصل ، والتصحيح من الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٢٣٩ و

### ذكرُ ماجر يَات الملك الطَّاهر:

منها: أن الظاهر توجه إلى الغربيَّة ، ومنها إلى نفر دمياط، و زار البرزخ، ورسم بعمل فم محر الدمياط و ردمه بالقرابيس وتضييقه، ليمنع سفن العدو الكبار من دخولها ، وأمر مجفر أشمون .

ومنها: أنه رسم بعارة بير اللَّبُونة غربي الإسكندرية ، وحفر منافسها ، وأنشأ بستانا فيها ، لأمها منزلة من المنازل عند توجهه إلى الحمامات الصيد، فشرع فيها .

ومنها : أنه عمر مسجدا مجاور المشهد الحسيني ، رضي الله هنه .

ومنها : أنه عمر بالقدس الشريف خانا ، ووقف عليه أوقافا للنازلين به في إصلاح نعالمم وأكامهم وهير ذلك ، وبنى به طاحونا وفُرنا .

ومنها : أنه ندب من الدين الأفرم لحفر فم الخليج للإسكندرية ، فحفر و بنى هناك مسجدًا .

ومنها: أنه ندب الأمير حسال الدين موسى بن يغمو ر إلى جزيرة بني نصر للاهتمام بريَّماً .

ومنها ؛ أنه سامح ما كان مقرراً على ولاية مصر من رسوم الولاية .

ومنها : أنه لما غلت ديار مصر أمر بالتسميرة طلبا للرفق ، و رسم بان يباع من أهرائه حممائة أردب كل يوم ، بما قسمه الله عن وجل من السعر .

وفى تاريخ بيبرس ؛ وفى هـــذه السنة خلت أسعار الغلال بالديار المصرية ، و بلغ القمّح قريب مائة درهم نقرة الإردب ؛ فرسم السِلطان بالتسعير طِلب للرفق

#### فصل فيما وقع من الحوادث (\*) في السنة الثانية والستين بعد الستانة

استهلت هذه السنة، والخليفة هو الحاكم بأمراقة العباسي، وهو مقيم بالقاهرة.
وساطان البلاد المصرية والشامية : هـو الملك الظاهر بيبرس البندقداري
الصالحي؛ وقاضي القضاة [٢٠٥] بها تاج الدين بن بنت الأعن ، ونائبه بدمشق:
الأمير جمال الدين أفوش النجيبي، وقاضي القضاة بدمشق شمس الدين بن خلكان.
ونائبه بحاب : الأمير نور الدين على الهكّاري.

وصاحب البلاد الرومية : السلطان ركن الدين قليح أرسلان السلجوق . وصاحب العراقين وحراسان وغيرها : هلاون بنُ طلوخان بن جنكوخان . وصاحب البلاد الشيالية : ركة خان .

وصاحب بلاد الغَرب: أبو يوسف يعقوب المريني . وصاحب مكة : الشريف نجم الدين بن أبي نُمي الحسني .

وصاحب المدينة : عن الدين حماز بن سالم الحسيني .

وصاحب أليمن : الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر .

<sup>(</sup>٠) يوانق أرف الأحد ، نوفر ١٢٦٣ م .

بالفقير، [ والجبر للكسير] ، واشتد الحال ، وقلت الأقوات ، وكاد الخبريعدم من أسواق القاهرة ومصر ، فأصر بالنداء في الصعاليك والفقراء أن يجتمعوا تحت القلعسة ، فاجتمعوا ونزل إلى دار العدل ، وأبعل التسعير ، ورسم بأن يباع من أهرائه [ ٣٠٥ ] خسيائة أردب كل يوم ، بما يقدره الله تعالى من السعر ، ويوزع على الضعفاء والأوامل من ويبتين فحا دونهما ، وأصر بإحضار كل من بالفاهرة ومصر وحواضرها من الفقراء وأورد منهم ألوفا يقوتهم من ماله ، ووزع منهم لولده الملك السعيد جماعة ، وفرق على كل أمير نظيم عدة جنده ، وفرق على مفاردة الحلقة بحسب أحوالهم ، وعلى المقدمين والبعرية والوزير والأكابر والتجار والشهود والمتعدمين ، ورسم أن كل من خصه فقير يعطيه مؤنته لئلائة أشهو .

ومنها: أنه اهتم بخبهبز كسوة الضريح النبوى، على ساكنه أفضل الصلوات، صحبة الطواشي جمال الدين محسن العمالحي في شهر رمضان، وأجرى في هذا الشهر الصدقات على الفقراء بالقاهرة ومصر، ورتب لهم مطابخ لفطر الصائمين.

ومنها: أنه عنهم على طهور أبشه الملك السعيد ناصر الدين بركة ، فعوض الحيوش المنصورة لابسى عُدَد الحروب، وعبروا عشرة عشرة وهو جالس على العُمقة التي بجانب دار العدل تحت القلعة ، ثم طهر ولده المذكور، وطهر معه جماعة من أولاد الأمراء الكبار، ولم يقبل السلطان من أحد من الأمراء تقدمة:

 <sup>(</sup>١) ﴿ بِالْفَقْرَاءَ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من ذيدة الفكرة جـ ٩ ورفة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٣). ﴿ الفقراء ﴾ في الأصل ؛ والنصحيح من زيدة الفكرة . .

<sup>(</sup>٤) زيدة الفِكرة - ٩ ودقة ٣٠١ / ب ، والقرآ بضا الروش الزاهر ص ١٨٨ سـ ١٨٩ ﴿

ميدلك تعَسود أنه يهب البدلاد مع الممالك [ ويجسود بالمدن العظام وبالحصون وما هنالك ] حاشاه يَسْدلك مِن قبول هدية تلك المسَالِك [ أو أنه مع جوده وعطا نه يرضى بذلك ]

ومنها: أنه توجّه إلى ثغر الإسكنددر ية متصيّداً ، ووصل إلى الكش ، وهي قريب العقبة الصفرى التي غربي الحمامات ، وعند عوده جعل سيف الدين عطاء الله بن عزاز مقسدما على عرب بَرْقَة ، وقرر عليهم الزكاة ، وألزمهم باستخراجها منهم وحملها .

ومنها: أنه بلف أن جماعة من التنار واصلون مستأمنون ، فاخذ بالعزم ، وعزم على الخروج بالعساكر لأجل تواثر الأخبار بمجىء هلاون مع التنار ، وعزم على تقرير السلطنة لابنه ناصر الدين بركة .

### ذكر مُلْطنة الملك السُّعيد ناصر الدين بركة :

ولما كان يوم الحيس ثالث عشر شدوال من هذه السنة ، أركب السلطان ولده الملك السعيد بشعار السلطنة ومشى [ ٤ . ه ] في ركابه حاملا له الغاشية ، وأخذها الأمراء الكبار واحدا بعد واحد، وعليهم الحلع الفاخرة، والحلل الزاهرة،

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من زبدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من زيدة الفكرة جـ ٩ بدية ١٧ أ ب

<sup>(</sup>٣) زبد: الفكرة - ٩ ردة ١٦١ أ .

وزينت المدينة رُينة تامة ، واستبشر بذلك الخاصة والعسامة مَ وَتَقَرَّر أَن يَكُونَ أَتَابِكُهُ الأُمير عن الدين أيدم الحلي.

وكتب تقايده [ الشريف ] ، وقرئ في السابع هشر من الشهر وهو :

الحسد قد مُنْمِي الفُرُوس ، ومبهج النفوس ، ومزين سماء المملكة باحسن الأهلة وأضواء البدُور، وأشرق الشموس الذي شد أزر الإسلام بملوك يتماقبون مصالح الأنام ، ويقناوبون تدبيرهم كتناوب العينين واليدين في مهمات الإجساد ومُلِمَّات الأجسام.

نحمده على نعمـــه التى أيقظت جَفْن الشكر المتغافى ، وأوردت منهل الفضل العبانى، وخُولت الآلاء حتى تمسكت الآمال منها بالوهد الوفى، وأخذت بالوزن الوافى .

وأشمدُ أَنْ لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، شهادة هبــد كثر الله مَدَدَه وعُدده ، وأَحَدَ انْسَه ويومه ، وَيُحَـنُدُ إِنْ شَاءٌ الله غذه ، وَتَصَلَى هَلِ سَيْدَ يَحْسَدُ الذي اطلع الله يه نجــم الحُدَى ، والهس المشركين به أردية الردّى ، وأوضع به

<sup>(</sup>١) زُبِدة الفَكُوةُ بِدَهِ وَرَفَةً مَا ٢ بِ .

<sup>(</sup>٢) [ الخافة من وَجَدَة الفكرة .

 <sup>(</sup>٣) < الذين شدوا إزار الإسلام » في الأصل ، والتصحيح من قريدة الفكرة ، والروض الزاهر .</li>
 ص ٩٠٠ ، وصبح الأعشى ج ١٠ ص ١٦٣ .

<sup>(1)</sup> د بمالح ، في الأصل ، والتصعيم من زيدة الفكرة في

<sup>﴿ ﴾ ﴿</sup> وَيُشَهِدَ ﴾ في الروشِ الزَّاهِ مِن هِ ٢٠ ؛

(۱<u>)</u> مناهج الدین، وکانت د طوائق قِدداً » صلی الله علیه وعلی آله وصحبه صلاة دائمــة لا تنقضي أبدا .

﴿ وَبَقُدُ فَإِنَّا لَمُمَّا اللَّهُ مِن مَصَالِحُ الأَمْمِ، وخُولناه مِن الحَرْضِ عَلَى مُهَمَّاتُ العباد التي قطع به شافة الكُفرَ وَحَسمُ ، وأتى بنا والشرك قد علم كل أحد اشتعال ناره ﴿ فَكَانَ عَلَمَا بِنَارِ مُفَمِّرُمَةٍ ﴾ لا نارًا على علم ، وقدره من دفع الكفر من جميع الجوانب ، وقمعهم من كل جهمة حتى رميناهم بالحتُّف الواصل والعذاب الواصب ، فأصبح الشرك من الإبادة في شرك ، والإسلام لا يخاف من فَمَثُك ولا يخاف من درك ، وثغــو ر الإسلام عالية المبتنى نامية المقتــنى ، جانية بمــار الادخار من هنما ومن هنا ، تزاحم بروجها في السماء البروج ؛ ويشاهد الأعداء منها سماء بنيت وزينت ومالحًا من فروج ، وعساكر الملة [ ٥٠٥ ] المحمدية في كل طرف أطراف الممالك تَجُول ، وفي كل واد تهيم حين تَشْمِرُ بالنصر ولكنها تفعل ما تقول ، قد دوّخت البلاد فقتلت الأعداء تارة بالإلمـــام وتارة بالأوهام ، وسلت سيوفها فراعتهم يقظة بالقراع ونومًا بالأحلام، نرى أنا قد لذَّ لنا هذا الأمر التذاذ المستطيب ، وحسُن لدينا موقعه فعكفنا عليه عكوف المستجيد ولبيناه تلبية المستجبِب ، وشغلنا فيه جميع الأوقات والحواش ، وتقسمت مباشرتُهُ ومؤامرته سائر الزمن حتى غدا أكثر تردادا الى النفس من الأنفاس ، واستنفدنا السامات فى امتطاء الضمر الشُوس، وإدراع محكم الدلاص التي كأنها ومضَّات برق أو شعاع

<sup>(</sup>١) سورة الجن رقم ٧٧ جزء من آية ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَيُومًا ﴾ في الأصل ﴾ والنصحيح من زيدة الفكرة ،

 <sup>(</sup>٣) < إلى > في الأصل ، والنصحيح من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَضَانَ ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الروش الزاهر ص ٢٠٦ ؛

شموس ، وتجريد المرهفات التي قد حفّت لحاظها الأجفان ، وجرت فكا لمياه واضطرمت فكا لميران ، وتفويق السهام التي قد غدت قسيما من اتعابنا لها نئن ، واعتقال السمهرية التي تقرع الأعداء سِنها ندما كلما قرعت هي السِن ، الى غير ذلك من كل فارة شعواء تُسيء للكفار الصباح ، وتصدُم كالجبسال وتسير كالرباح ، ومنارلات كم استكبت من موجود، وكم استنجزت من نصر موعود، وكم مدينة أضحت لها مُدْيَة ولكن أخرها الله إلى أجل مَعْدُود ،

وكات شجرتنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة والنمدة ، وتوسمنا منه حسن الحناء المرجو ، ورأينا أنه الهدلال الذي أخذ في ترقى منازل السعود إلى الإبدار ، و إنه سِرُنا الذي صادف مكان الاختيار له حسن الاختيار ، أردنا أن ننصبه في منصب أحلنا الله فسديح غُرَفه ، وتُشَرَفه بما خَولنا الله من شرفه ، وأن تكون يدنا ويده يقتطفان من تَمره ، وجيدُنا وجيده متحليان بجوهره ، وأنا نكون للسفطنة الشريفة السمع والبصر ، وللملكة المعظمة في التناوب بالاضاءة الشمس والقمر ، وأن تصول الأتمة منا ومنه بخدين ، و يبطشون من أمرنا وأمره بيدين ، وأن تُربيه على حسن سياسة تحمد الأمة إن شاء [ ٢٠٥ ] الله عاقبتها عند الكبر ، وتكون الأخلاق الملوكة منتشية معه ومنتشبة به من الصفر ، ونجعسل سعى الأتمة حيدا ، ونهب لهم منه سلطانا نصيرا ، وملكا سعيدا ، ونهب لهم منه سلطانا نصيرا ، وملكا سعيدا ، ونهب لهم منه سلطانا نصيرا ، وملكا سعيدا ، ونهب لهم منه سلطانا بيكون فيه بركة ،

<sup>(</sup>١) ﴿ فيها > في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة •

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَقَنْدِسَةً ﴾ في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة .

وخرج أمرناً ، لابرح مسعداً ومسعفاً ، ولا عدمت الأمة منه خلفاً منيلاً ، نواء عُلفًا، بأن يكتب هذا التقليد لولدنا الملك السعيد [ناصر الدن] بركة حافار عمد، جمل الله مطالع سمده بالإشراق محفوفا ، وارى الأُمَّة من منامه ما يدفع للدهر صرفًا ويحسن بالتدبير تصريفًا بولاية العهد الشريف على قرب البلاد و بعدها ، وغورها ونجدها ، وعسا كرها وجندما ، وقلاعها وثغورها ، و برورها وبحورما ، وولاياتها وأقطارها ، ومدنها وأمصارها ، وسهابها وجبلها ، ومعطابها ومعتملها ، وما تحوى أفطاره الأقلام، وما ينسب للدولة القاهرة من يمن وحجازومصر وغرب وسواحل وشآم بعــد شام ، وما يتداخر ذلك من قفارٍ ومن بيــد في ساتر هذه الجهات ، وما يتحالها من نيــل وملح وعذب فُرات ، ومن يسكمها من حقــير وجليل ، ومن يحتلها من صاحب رُغاءِ وتُغاء ، وصابل وصهيل ، وجملنا يده في ذلك كله المبسوطة ، وطاعته المشروطة ، ونواميسه المضبوصة ، ولا تدبير ملك كلى إلا بنا أو بولدنا يَعمل، ولا سنيف ولا رزق إلا باصرنا هذا يُدَلُّ وهذا يُدَّال، ولا دُسْتِ ساطية إلا بأحدنا يتوضح منه الإشراق، ولاعض قلم في روض أمر ونهي إلا ولدينا أولديه وتمتذ له الاوراق ، ولا منبر خطيب إلا باسمينا يميس ، ولا وجه درهم ولا دينار إلا بنا يشرق ويكاد تبرُّجا لاَبهْرجا يتطام من خلال الكيس .

فليتقلد الولد ما قُلِّدناه من أمور العباد ، وليشركنا فيما ساشره من مصالح الثغور والقلاع والبسلاد ، [ ٥٠٠ ] وسنتعاهد الولد من الوصايا بما سينشأ ممه توأماً ، و يمتزج بلحمه ودمه حتى [ يكاد ] كون ذلك إلهاما لاتملما ، . في الولد

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من زيدة الفكرة ، الروض الزاهر ص ٢٠٧ .

<sup>. (</sup>٣) ﴿ يُومًا ﴾ في الأصل ، والتصحيح من الروض الزاهر ص ٨ ٧ .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من فريدة الفكرة ، والروض الزاهم ص ٨ ٧ .

بحمد الله من نقاء الدِهن وصحة التصوّر ما يتشكل فيه الوصايا أحسن التشكيل ، وتظهر صورة الإبانة في صفائه الصقيل ، فلذلك استغنينا عن شرحها مسرودة أن وفيه بحمد الله من حسن الخليقة ما يحقق أنها بشرف الإلهام موجودة ، واقته لا يعدمنا منه إشفاقا و برا ، و يجعله [أبدا] للائمة سندا وذُنوا .

### ذكرُ المدرسة التي بناها السُّلطان الظاهر بالقاهرة:

وفى أول هذه السنة ، كلت المدرسة الظاهرية التى ببين القصرين ، ورتب (٢) لتدريس الشافعية بها القاضى تتى الدين محسد بن الحسين بن رزين ، ولتدريس الحنفية مجد الدين عبد الرحمن بن كال الدين عمر بن المديم ، ولمشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين الدمياطى حبد المؤمن بن خلف الحافظ .

وكان الإجلاس بها فى الخامس من صغر من هذه السنة ، واجتمع بها أهل السلم والأدباء والفقهاء ، ودرس المدرسون ، واندفع الشعراء يمتدحون ، فأنشد السراج عمر الوراق :

<sup>(</sup>١) [أبدأ] إضافة من زبدة الفكرة.

<sup>(</sup>۲) قریدة الفکرة جه و رقة ۲۹ ب ۱۹۳ ب ۴ الروض الزاهر ص ۲۰۶ – ۲۰۹ ۶ صبح الأهشی ج ۱۰ ص ۱۹۳ – ۱۹۰ و

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ١٨٠ ٨/ ١٢٥١ م — الواقى جـ ٣ ص ١٨ رقم ١٨٧ .

<sup>(1)</sup> توفى سنة ٧٧٧ هـ / ١٢٧٩ م - المنهل الصانى .

 <sup>(</sup>٠) توق سنة ٩٠٧ه/ ١٣٠٥م - المنهل الصاف ٠

<sup>(</sup>٦) هر عمر بن عمد بن حسن ؟ سراج الدين الوداق ؛ المتوفى ســـنة ه ٩ ٩ هـ / ١ ٢٩ ٥ م ---المهل الصافي و

مَلَيْنَاكُ له: في العسلم حبٌّ وأهيبُلُهُ مَشَنَيَّدُها المسلم مدرسة غسندا ﴿ عَرَاقُ إِلَيْهَا شَسِيقٌ وشَامُ فَـٰلاَ تَذَكَّرُنَ بِومًا نظامية لمــا ولا تذكرن مَلْكا وبيسبرسُ مالكا ومُذَبَرَزت كالروض في الحسن أنبأت

فلله حبُّ ليس فيـــه مُـــلامُ فايس يقساهي ذا النظام نظامً وكل مليسك في يده غُسلامً بأن يديه في النــوال غمام

وأنشد الجمال يوسف بن الخشاب : . .

فالخر فإرنب محلك الجوزاء مئسل الملوك وجنت أمرأه بأقى له ولحسامسديه فشاءً رُسُلُ مُنَاها المفسو والإهفاء

قصد الملوك حماك والخلفء أنت الذي أمراؤه بين الوري مسلك تزيدت المسالك باسمسه وتجلت بمديسه الفعسسعاء وْتُرْفَعْتُ لَغُمُلاهُ خَــيْرِ مَكَارِينَ ﴿ حَلَّتَ بِهِمَا العلمَاءُ وَالْفَصْلَاءُ يبق كا يبسق الزمائ وملكه كم الغشرنج والتشار اب [6.4]

وطريقمة ليستلادهم موطنوءة وطريقهم ليسلاده مكواء دَامِتُ لَهُ الدُنْسِ وَوَامِ خَـلَدًا ﴿ مَا أَقْبِسُلُ الْإِصْبَاحِ وَالْإِمْسَاءُ وأنشد الأديب أبو الحسن الحزار :

<sup>(</sup>١) < ولا > في المروض الراهر ص ١٨٤ في

<sup>(</sup>٣) انظرأيضا الروض الزاهر ص ١٨٥ -- ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) < للتناد والفرنج » في الأصل ، والتصحيح من ذيدة الفكرة والروض الزاهم ،

<sup>(4)</sup> أظراً بِشَا الروض الزاهي ص ١٨٥٠

ألا هكذا يَبْنَى المدارض من بَنَى وَمَنْ يَتَعَالَى فَى الثواب و فِي الثَنَا لِقَدَ طَهِرت للظاهر الملك هِنَّة بها اليوم في الدارين قد بليخ المُنَا بَحَسْن مُفَرِّقٍ فِراقت قلوباً للا نام وأَهْيَنَا وَمُذَ جاورَت قبر الشميد فنفُه النفيصَة [منها] في صرور و في هنا وما هي إلا جنّبة الخلد أن لفت له في ضد فاختار تعجيلها هُنا فشرف الشعراء المذكورون ووصلوا .

#### ذكر بقية الحوادث:

منها: أن هينوم بن قسطنطين متملك الأرمن وصل من جهة السلطان هلاون الى حضرة السلطان ركن الدين قليسج أرسلان صاحب الروم ، واستصحب معه قاضى هسلاون ، وجماعة من التتار ، فالتقاه صاحب الروم مترجلا ، وجاء إلى هرقله ، وتحالفا واتفقا ، واهتم الأرمني بجمع عساكره لقصد البلاد الإسلامية ، وسار إلى قلعة صرفند كار، ومعه ألف فارس من بني كلاب، وقصدوا عينتاب .

فجهز السلطان مسكرى حماة وحمص إلى حلب، وأمرهم بالإفارة على عسكر الأرمن ، فأفاروا عليهم ، وقتلوا منهم ثلاثين نفرا ، وأسروا أميرا من إمرائهم، وأخذوا مائة حمل من البخاتى ، وجرح بارون بُهرام ، وهو صاحب حُوص ، وقرابة الملك ، جراحة شديدة ، وانهزموا راجعين .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من رُبدة الفكرة 4 والروض الزاهر -

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا الروض الزاهم من ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) زيدة الفكرة جهرولة ٢٦٠ ب ، ٢٦٢ .

<sup>(1)</sup> الروض الزاهر ض ١٩٢٠

ومنها : أنه وصلت جماعة من عسكر شسيراز إلى الحسدمة ، مقدمهم الأمير سيف الدين بكلك، ومعهم سيف الدين اقتبار جمدار جلال الدين خوارزم شاه، وغلمان أتابك سمد ، وهم : شمس الدين ستقرجاه و رفقته ، ووصل معهم حسام الدين حسين بن علاج أمير العسراق ، ومظهر الدين وشاح بن شهرى ، وجماعة من أمراء خفاجة ، فأحسن إليهم وجهزهم إلى بلادهم .

(۱) ومنها : أنه وصل رسول من الأمير شارل أخى الفرنسيس بهدية .

ومنها : أنه وصلت إلى السلطان كتب أصحاب خير عبيد الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، يبذلون الطاعة ، ويسألونه إرسال من يتسلم [ ٥٠٩ ] خير ، فندب أمين الدين موسى بن التركان ، وكتب إلى فائب الكرك ، وأن يجرد ممه جماعة من البحرية الذين بالكرك ، فتوجه إليها وتُسلمها .

ومنها : أنه وصل الأمير جلال الدين شكر ولد الدوادار مجاهد الدين دوادار الحلفة سفداد، فأعطاه السلطان طبلخاناه ومعها عشرة عقبان، فأطلقها وفرقها .

فقال في ذلك الأمير حال الدين بن الإمام الحاجب:

فهسرًا إلى ملك الأنام الظناهر يُسمُو به لقياصر وأكاسر

جامَت ملوك الطير في يد آسِر أضى سليان الزمان فملسكه ملك الزمان سيأتينك مثلهُسم في أسر خادمك الزمان الجاثر .

ومنها : أنه وجدت بظاهر القاهرة ، خارج باب الشعوية ، أمرأة تتحيل على الناس ، وتدخلهم بيتا لهب هناك ، وقد أعدت فيه رجَّالا يطابقونها على سوء

<sup>(</sup>١) \* عرك \* في الأصل ، والتصميح من الروض الزاهر ص ٢٠١ ، وهو كنادك كونت أنجو . 

<sup>(</sup>٢) الروض الزاغر س ٢٠٠٠

فعلها ، فیخنقون من تأتی به فقتلت خلقا کشیرا من رجال و نساء ، فأمر بها و فسسوت .

وكانت تمشي بالمدينة ومعها عجـوز تطمع الناس في نفسها ، وكان من طمع فيها وطلبها تقول له العجوز : إنها لايمكنها التوجه إلى أحد ، ولكن تعال أنت إلى بيتهما ، فيجيء ، فيطلع له رجلان ، فيقتسلانه و يأخذون ما معه ، وكانوا ينتفلون من مكان إلى مكان ، فاتفق أن العجوز أتت إلى بعدض المواشـط ، وأمرتها أن تأخذ ما تفدر عليه من الحلي والحُلَلَ ، وتمضى معها لعروسة عندها ، ففعلت المناشطة ، واستصحبت معهما جارية لهما ؛ ولمما دخلت المماشطة منزلهم ، رجعت الحارية إلى مكانهما ؛ فقتلوا المماشطة ، وأخذوا ما معها ، فاستبطأتها جاريتها ، فجاءت إليهـم وطلبتها ، فأنكروها وادعوا أنها خرجت من يومها ، فمضت وأنتهم بصاحب الشرطة ، فإحتاط عليهم وعذبهم ، فأفروا بمَــا كانوا يفعلون ، وأطلموا فى بيتهم على حفرة فيها خلق عظيم مقتواين ، وكان بعض الطوابين قد اتفق ممهم ، وجملوا بحضرون إليه القتل مختفيا ، فيحرقهــم في أقمنسة الطوب ، فأمسكوا جميعًا وسُمَّسُرُوا ، وكانوا خمسة أنفس ، وأما المرأة فإنها بعد التسمير أطلقت ، فأقامت [ ٥١٠ ] يومين ، ثم مانت، طيها ما تستحق .

ومنها: أنه اتفقت واقعمة بالمغرب بين أبى يوسف بعقوب المرين و بين الفرنج، وكان المقمدم عليهم قائدا من قواد هم يسمى بدر قزمان، على مكان

<sup>(</sup>۱) انظر ایشاکترالدید جه س ۱۰۳ - ۱۰۳

يقال له بيتره ، فهزمه المرينى ، وقتل جماعة ثمن كان معــه ، وأثر فى تلك البلاد د١٦ آثارا كثيرة .

وسها: أن نصير الدين الطوسي قدم إلى يغداد من جهة هلاون ، فنظر في الأوقاف وأحوال اليلد ، وأخد كتبا عظيمة كثيرة من سائر المدارس وحولها دي.
الله الرصد الذي بناه بمراغة ، ثم انحدو إلى واسط والبصرة .

ومنها: أن الأشكرى فبض على السلطان من الدين كيكاوس صاحب الروم، وقد ذكرنا أنه انهسرم من أخيه ركن الدين فليسج أرسلان، وتوجه إلى الفسطنطينية، ما كرمه الأشكرى، وأقبل عليسه، وعلى من معه من الأمراء، فلما كان هذه السنة خطر ببال الأمراء الروميين الذين معه وهم : غُراتو أمير الخور، وعل بهادر، وأمير مجلس أن يثبوا على الأشكرى فيقتلوه، ويستولوا على بلاده، فعرفوا أستاذهم بذلك، وسألوه كتهانه عن أخواله كرخيا وكركر بد، فاستدعى خاليه، وعرفهما ما عن أولئك عليه، وأشار إليهما بإعلام الأشكرى بذلك، ومنعه من الركوب في غداة اليوم الذي عزموا على اختباله فيسه، فتوجها الم الأشكرى وأعلماه، فيلم يركب ذلك النهار، وحمل ويمة كبيرة، وعنم على السلطان عن الدين وعلى أمرائه فأكلوا وشربوا، ووتب أن يمسكوا إذا خرجوا، السلطان عن الدين وعلى أمرائه فأكلوا وشربوا، ووتب أن يمسكوا إذا خرجوا، فقبض على كل من خرج منهم، وعلى السلطان عن الدين أيضا، وأما أمراؤه وسير السلطان وأولاده إلى قلعة من القلاع النربية ، فاعتقلوا فيها، وأما أمراؤه وسير السلطان وأولاده إلى قلعة من القلاع النربية ، فاعتقلوا فيها، وأما أمراؤه

<sup>(</sup>١) زبدة الفكرة ج ٩ ورقة ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع العراديخ الحيلد الثانى الجز الأول ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٣) ومن الدين أمير آخره في نهاية الأرب ج٢٧ ض ١٠١١ •

فإنه كلهم حيما ، ثم رمم بأن يجمع كل من يلوذ بهم من الحند والفلمان والعامة والحاشية ، وجمعوا في الكنيسة الكبرى جيما ، وحضروا ، وحضرت البطاركة والبطارقة ، وحرضوا عليهم الدخول في دين النصرانية ، فنهم من تنصر وسلم ، ومن أبي إلا البقاء على إسلامه فكحل ، وكان فيهم وجل من أوزنكان يسمى نور الدين ، فلما أحضروه وعرضوا [ ١١٥ ] عليه التنصر ، فصاح وقال : الجنه ممدة فلما أحضره وعرضوا له ، فطالموا الملك بأمره ، فقال : هذا وجل ثابت على دينمه ، فاعطوه كتاب الطريق ولا تعرضوا له ، فأطلقوه .

وأما عن الدين كيكاوس وأولاده ، فإنه بنى معتقلا بتلك القلعة إلى سينة دى . دى مسان وستين وستائة .

ومنها: أنه حصل بجاسوسين للنتار، ووجد ممهما فرمان هلاون للا مسير فارس الدين أقطاى الأتابك، فعلم السلطان أن ذلك مكيدة من النتار، لعنهم الله.

دنها : « ... ه... » على وفيها

وفيها : حج بالناص ه ... ... »

<sup>(1) «</sup> فإنهم كعلوا » في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) و وحضروا ٥ سالط من زيدة الفكرة ٥

<sup>(</sup>٣) و فعرضوا ، فالأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة .

<sup>(1) ﴿</sup> وَأَحْرَضُوا ﴾ في الأصل ۽ والتصحيم من زيدة الفكرة ب

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَقَالُ ﴾ في الأصل ؛ والتصحيح من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٦) ﴿ تَعْرَضُوا ﴾ في الأصل ، والتصميح من زبدة الفكرة ﴿

<sup>(</sup>٧) وبدة الفكرة جه ورفة ٦٧ ب- ١٦ أ، وانظر أيضا نهاية الأرب ج ٧٧ ص ١٠٠ -

<sup>(</sup>A) ، (٩) والمراس ما بياض في الأصل م

#### ذكر من توفى فِيها من الأعيان

القاضى الخطيب عساد الدين أبو الفضائل عبسد الكريم بن قاضى القضاة حال الدين عبد الصمد بن محد الحرستاني .

كان خطيبا بدمشق وناب فى الحكم عن أبيه فى الدولة العادلية ، ثم عن ابن خليل الحوى ، ثم استقل بقضاء القضاة بدمشق فى الدولة الأشرفية ، ثم كان خطيب دمشق، ومدرس الغزالية ، وشيخ دار الحديث الأشرفية بعد لبن الصلاح الى أن توفى بدار الحطابة فى التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة ، ودفن عبد الكريم بسفح جبل قاسيون وقد جاوز الثمانين بخس سنين .

وتولى بعسده الخطابة والغزاليـة ولده مجــير ألدين ، و باشر بعـــده مشيخة دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، رحمه الله .

عبى الدين مُحَدُّ بن أحد بن محد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة ، الحافظ المحدث الأنصارى الشاطي أبو بكر المغربي .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في : درة الأسلاك ص ٣٣ ، العسبر جه و ص ٢٩٨ ؛ ذيل مرآة الزمان جه ٢ من ١٩٨ ؛ ذيل مرآة الزمان جه ٢ من ١٩٤٠ الذيل على الروضتين ص ٢٠٤٠ الذيل على الروضتين ص ٢٠٤٠ الشارات الذهب جه و ص ٢٠٩٠ ـ ١ ١ الدارس جه ١ ص ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الغزالية بدمشق : في التزارية النبائية الغربية من الجامع الأموى ، الدارس به ١
 ٥٠ ٤٢١ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) < مبدالله > في الأصل ، والتصحيح يتفق والسياق .

<sup>(</sup>ع) هكذا بالأصل ، و « عبي الدين محمد » ، وتوفى مسئة ١٦٦٨ هـ/ ١٢٦٩ م... الدارس جـ و ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>ه) وقه أيضا ترجمة في : العبرجة ص ٢٧٠ ، ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ٢٠٩ ـ ٧٠٠ ، البداية والناية حـ ٢١ ص ٢٠٢ ؛ المنداية والناية حـ ٢١ ع

مالم فاضل دَيْن، وأقام بحلب مدة، ثم اجتاز بدمشق قاصدا الديار المصرية، وقد ولى دار الحديث الكاملية بعد زكى الدين عبد العظيم المنذرى ، وقد كان له سماع جيد ببغداد وفيرها من البلاد ، وقد جاوز السبعين ، مات في هذه السنة بالفساهرة .

القبارِى الشيخ الصالح محمد بن منصور بن يحيى القبارى الأسكندوانى .

كان يكون مقيما بغيط بقتات من ثماره وزرعه، ويتورع في تحصيل نذره.

قال أبو شامة: بلغنى أنه كان إذا رأى تمرة ساقطة فيه تحت [ ١٢٥ ] الشجاره ولا يشاهد سقوطها من شجره يتسورع من أكلها ، خوفا أن يكون من شجر فره قد حملها طائر فسقطت منه في غيطه .

وكانت وفائه في السادس من شهبان منها بالإسكندرية ، وله خمس وستون سنة ، وكان يأس بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويردع الولاة من الظلم ، فيسمعون منه ويطيعونه ، و إذا جاء الناس إلى زيارته يكلمهم من طاقة المنزل وهم راضون منه بذلك .

ولما توجه الملك الظاهر إلى الإسكندرية في العام المماضي، قصد زيارته، فركب إلى بستانه، فلم يفتح له الباب، ولمما توفى دفن في بستانه بوصيةٍ منه، وقال ابن كثير: وغريب ما حكى عنه أبّه باع دابة له من رجل، فلمماكان

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجة في : رُبِدة الفكرة ج ٩ ورقة ٦٨ ب ، درة الأحلاك ص ٧٤ ، المهر ج ه ص ٢٧٠ درة الأحلاك ص ٧٤ ، المهر ج ه ص ٢٧٠ دنيل على الروضتين ص ٢٧٠ ، البداية والنهاية ج ٢٠ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الذيل على الروضين ص ٢٣١٠

 <sup>(</sup>٣) مكذا بالأصل ، وفي البداية والنهاية .

بعد أيام جاء الرجل فقال: يا سيدى إن الدابة [ التى اشتريتها منك ] لا تأكل عندى شيئا ، فنظر إليه الشيخ فقال: ما تماى من الصنائيسع ؟ فقال: وقاص عند الوالى ، فقال: إنّ دا بتنا لا تأكل الحرام ، ودخل منزله فأعطاه دراهمه ومعهما دراهم كثيرة قد اختلطت بها أيضا معها ، فاشترى الناس من الرقاص كل درهم بشالانة دراهم لأجل السبركة ، [ وأخذ دابشه ] وترك من الأثاث ما يساوى خمسين درهما فأ يع بمبلغ عشرين ألفا ، وحمه الله .

هي الدين عبد الله بن صفى الدين إبراهيم بن صرفوق، توفى في الثامن والمشرين من رمضان منها بداره بدمشق الحجاورة للمدرسة النورية .

وقال ابن كثير: داره هي التي جملت مدرسة للشافعية ، وقفها الأمدير جمال الدين أقوش النجيبي و بهما إقامتنا ، وقد كان أبوه صفى الدين و زر مدة لللك الأشرف، وملك من الذهب ستمائة ألف دينار خارجا عن الأملاك والأثاث والبضائع ، وكانت وقاة أبيه بمصر في سنة تسم وحمسين ، ودفن بتربة عند جبل المقطم .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من البداية والنهاية جـ ١٣ ص ١٤٤ ٠

 <sup>(</sup>٢) < من الأسباب، في البداية والنهاية .</li>

 <sup>(</sup>٣) [, ] إضافة من البداية والنهاية •

<sup>. (</sup>٤) ﴿ النَّاسَاسَ ﴾ في البداية والنهاية ﴾ وهو تحريف ٠

 <sup>(</sup>٠) انظرالبداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٦) وله أيضا ترجمة في : البهاية والنهاية جـ١٣ صِ ٤ ٢٤ ، الله بل علي الروضتين صِ ٢٣١ :

<sup>. (</sup>٧) البداية والنهاية - ١٣ ص ١٤٤ ع

القاضى أبو البقاء منائح بن أبى بكر بن سلامة المقدسي الفقيه الشافعي الحاكم عدينة حمل .

وكلن حسن الطريقة محمود السيرة ، توفى في هذه السنة بحمص .

القاضى زين الدين أبو القتع مجدد بن القاضى المدونق بن أبى الفرج الإسكندراني .

وهو من رؤساء بلده المشهورين، [ ١٣٥ ] وتولى القضاء والخطابة بها مدة، وتوفى في الإسكندرية في هذه السنة .

كال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذ .

كان تولى قضاء حلب بعد أبيه ، فبنى على ذلك إلى أن أخذ التتار حلب ، فنكب مع من نكب ، وجاء مع أهله إلى د، شق ، وحرج إلى عصر فبنى فيها إلى هذه السنة ، فرجع إلى حلب فتوفى بها فى خامس عشر شوال ، وكان فاضلا وابن فاضل ، وجده من الصالحين ، وجمع كتابا فى شرح الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل ،

<sup>(</sup>۱) وله أيضًا ترجمة في : فابلاة الفكرة جربه وارفة ٢٧ ب ، المنهل الصافى ، ذيل مِرَّاة الزمان يع ٢ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) هو عد بن على بن عبد الوهاب بن أبي الفرج ، فرين الدين الأسكندراني -- وله أيضا ترجة في : قريدة الفكرة جه ورقة ٩٩ ، وفيه و أبو الفرج عد > ، ذيل مرآة الزمان جه ٢ ص ٣٠ ، وله أيضا ترخ في : درة الأسلاك ص ٣٠ ، العبرج ه ص ٣٠ ٧ ، فيل مرآة الزمان جه ٢٠٠٠ بن ٢٠٠٤ أسلاك على الرضتين ص ٢٧٢ > شسلوات المنعب جه ٥ ،

(۱) سليان بن المؤيد بن عامر العقرباني المعروف بابن الزين الجافظي .

قتسله هلاون في هذه السنة ، وقتل معه جميع أولاده وأهل بيته وأقاربه ، وقال له هلاون قبل قتله : ثبتت خيانتك عندى ، خدمت صاحب بعلبك طبيبا خفته ، واتفقت مع غلمانه على قتله ، ثم خدمت الملك الحافظ فباطنت عليه الملك الناصر صاحب الشأم حتى أخرجته من قلعسة جعبر ، ثم خدمت الملك الناصر غفته معى حتى أخربت ديارة ، ثم خدمتنا فشرعت تباطن صاحب مصر علينا ، فأنت تشبه القرعة على وجه الماء كيف ماضر بها الهوى مالت معه .

وقال ابن كثير: وقد كان هذا المغتر لما قدم التنار سنة هلاون مالاً على المسلمين (٣) ودل على موراتهم، ثم لما عادت الدولة الإسلامية صار إلى التنار، فكان عندهم حتى سلطهم الله عليه فأهلكوه: من أعان ظالماً سلطه الله عليه .

الأمير حسمام الدين الجوكندار العزيزى ، من غلمان العزيز بن الظاهر بن السلطان صلاح الدين .

وكانت له بدُّ طولى فى كسر التتار على حمص، وقتل مقدمهم بَبْدَرَا ، وكان تولى نيابة حلب ، مات فى تاسع صشر المحرم من هذه السنة .

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجمة في: ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ٢٣٩ - ٢٣٩ ، المير ج ه ض ٢٩٧ - ٢٩٨ ، شدرات الذهب ج ه ص ٨ ٣ - ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>٧) ﴿ لَمَا قَدْمُ التَّنَّارِمُمْ هُولًا كُو دَمْثَقَ وَغَيْرِهَا ﴾ ﴿ فَيَ البَّدَايَةِ وَالنَّهَا يَهُ جَ ١٣ ص ١١٤ عَ

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من البداية والنهاية ·

<sup>(</sup>٤) أنظر البداية والنهاية جـ ١٣ ص ٧٤٤٠

<sup>(</sup>٥) هو لاجين الجوكندار العزيزى ، حسام الدين لاجين وله أيضا ترجة في : المبّل الصافي ، هرة الأسلاك ص ٣٠ ، انظر الدبر به ٥ ص ٢٧١ ، به ٥ ص ٣١١ ، فيل مرأة الزمان به ١ ص ٣٠٠ ، به ٣٠٠ . النجوم الزاهمة به ٣ من ١٩٠ قر و

(۱) الشمس الوتار الموصلي .

كان قد حصل شيئا من علم الأدب وخطب مجامع المِزة مدة .

قال أبو شامة : أنشدني لنفسه في الشيب والخضاب :

وكنت وإياها مذ اختط عارضي كوحين فيجسم ومانقضت عَهْدا

<sup>(</sup>١) مَر محد بن أبي بكر من سبف ، أبر عبد الله شمس الدين التنوخي ، الموصلي الوقار ،

وله أيضًا ترجمة في : ذيل مرآءُ الزمان جـ ٧ ص ٣١٠ . الذبل على الروشتين ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) «عارضي كوجين» — في الذبل على الروضتين ·

<sup>(</sup>٣) الذيل على الرومنين جـ ٢٣٢ ، ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ٢٠٠٠ .

### قَصْلُ فيها وقع من الحوادث (م) فى السنة الثالثة والستين بعد الستمانة

استهلت هذه السنة ، والخليفة : هو الحاكم بأصر الله ، وهو مقيم بالقاهرة . وسلطان الديار المصرية والشامية : الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، وتوجه الظاهر إلى أعراس والعباسة للصيد ، ثم عاد إلى قلعة الجبل ، وكان سبب عود ، وصول الأخبار إليه بأن مقدما من مقدمي التتاريسمي درباى قد قصد البيرة بتمان من التتار وشرع في المنازلة والحصار ، فأسرع العود إلى القلعة ، وجرد الأمير من الدين يوفان الماقب سم الموت بمقدمة العساكر ، ومن جُرد معه من الجند المتوجهين جرائد ، فتوجهوا في رابع ربيع الأول من هذه السنة ، ثم جرد السلطان ،

## فذكر سَفَر السُّلطان الظاهر إلى الشام:

ولما جهز السلطان المسكر المذكورين، وحرجوا في التاريخ المذكور، شرع هو أيضًا في التجهيز، ورحل في سادس ربيع الآخر من هذه السنة.

قال بيبرس: شرع في التجهيز وإحضار الخيول من الربيع، وطود الجند المتفرقين بالديار المصرية، ورحل في سابع ربيسع الآخر، فوصل إلى خزة في

 <sup>(\*)</sup> يوافق أولها الجمية ٢٤ أكثو بر ١٢٦٤ م .

<sup>(</sup>۱) هوأيقان بن عبد الله المركنى ، الأمير عز الدين المتوفى سنة ١٧٥ ه / ١٢٧٦ م ــ المنهل الصافى ــ ٢ ص ١٨٧ رقم ١٧٥ . وورد اسم « بوِقان » فى الروض الزاهم ص ١٨٢ ، كما ودد اسم « إفان » فى الروض الزاهم ص ١٨٢ ، كما ودد إنهان » فى السليك ــ ١ مي ٢٢ ، م

العشرين منه، فوردت إليه مطالعة الأمير جال الدين أقوش النجيبي نائب السلطنة بالشام ، معطوفة على بطاقة وصلت إليه من الملك المنصور صاحب حماة ، وكان قد توجه صحبة الأسبر عن الدين بُوغان والأمراء المجردين إلى البيرة ، مضمونها أنهم لما وصلوا إليها ، وشاهدهم التنار النازلون عليها ، انهسزموا ، وكان در باى المذكور قد نصب على البيرة سبعة عشر منجنبةا ، فلما ولوا هاربين عدى العسكر القرات ونهبوا المجانبيق ، وسائر الآلات ، فلما وردت هذه الأخبار [بهزيمة التناو] ، المتبشر السلطان ، وثنى العنان قاصدا بلاد الفرنج ، فنزل على قيسارية .

## ذكر فتوح قِيسَارِيَّة الشَّام :

زل السلطان طبها بوم الخميس تاسع جمادى الأولى ، وللوقت « نصبت (٥) ورده المعانيق به وأطاقت بها العسكر، وعميدُوا إلى سكك الخيل فجعلوها [١٥٥] أوزادا ، وتعلقوا فيها من كل جانب وطلعوا إليها ، ونصبوا السناجق السلطانية عليها ، وحرقت أبوابها ، وهنك عجابها ، فهرب أهلها إلى قلعتها ، فجد العسكر في الحصار ، فلما كانت لهلة الخميس منتصف جادى الأولى هم بت الفرنج ، وأسلموا القلعة عما فيها ، فنسلق المسلمون إليها من الأحسوار واستولوا عليها ،

 <sup>(</sup>١) و أنوس » سائطة من ژباة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) دهذه ، ساقط من زيدة الفكرة .

<sup>(</sup>٢) [ ] إخافة من زبية الفكوة ع

<sup>(4)</sup> فيدة الفكرة به ٩ ووقة ٦٩ ٪ ، وانتلز أيضًا الرض الزاهر ص ٣٣٣ - ٣٣٤ م

<sup>(</sup>ه) ه 🗀 ه ساقط من ثريدة الفكرة .

<sup>(</sup>١) السكك : يُجع سكة : وهي الوقه الذي يربط به مقود الحصان ــ القاموس :

ورسم السلطان بهدم مبانيها ، فهدمت ، وهي أول فتوح السلطان الملك الفااهر (۱) رحم الله ي .

ثم توجه السلطان إلى جهة عِشلِيت جريدة ، ربت عساكره تمسنُ الغارات وتقول با للقارات ، وجرَّد عسكرا إلى حَيْفا ، فدخلوها ، فنجا الفرنج بأنفهم إلى المراكب ، وأخربت المدينة وقلعتها في يوم واحد . ووصل إلى عثليت وعاد عنها ، وقد ترك أهلها في حيس منها ، فنزل على أرسوف .

### ذكر فنح أرسوف :

وكان نزول السلطان عليها في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة ، ورامتها المساكر بالسهام والمجانيق ، وضيقوا عليها أنواع التضييق ، وتحكنوا منها ، وأطلعوا السناجق الساطانية عليها ، فسا أحسَّ الفرنج إلا وقد خالطهم المسلمون، وأنشبت فيهم براتنها المنون، قبل أن يسألوا الأمان، ويبذلوا الطاعة والإذعان، فتسلمها السلطان في يوم الخيس ، وأسر أهلها وأرساهم إلى الكرك مصفدين .

قال بييس رحمه الله : وحضرت هذه النزاة مع الجيش وكنت إذ ذاك (٥) الوقت } في خدمة الأميرسيف الدين الحندوم ، وأراد به قلاون لأنه مملوكه ، قال:

<sup>(</sup>١) ه عسانط من زيدة الفكرة ، وانظر الروش الزاهر ص ٢٣٠ -- ٢٣٣ و

<sup>﴿ (</sup>٢) ﴿ الفرس ﴾ في الأصل ﴿ وهو تحريف والتصحيح من زيدة الفكرة ﴿

<sup>(</sup>٢) زبدة الفكرة 📭 درنة ١٩ ب ٠

ر (4) فيهذة الفكرة به ودلة ٢٩ ب ، وانظر أيضاً الوض الزاهر ص و٢٣ – ٢٣٩ ، السلوك به ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>ه) [ ] إنانة من زيد: الفكاء

رر (۱) كنت في سنّ المراهق او قريبا مسنه ، وكنت أجر الجنبب، ولما ملكها قسم ابراجها على الأسهاء لَيْهُدُمُومًا ، ويعمل هدمها دستورهم .

وقال محيي الدين بن عبد الظاهر أبياتا يصف فيها هذه الفتوح منها :

وأسلمت نفسها من خبقة رهبا وقد أتتد لعكا تطلب الحسبا ما جاء مختطب بل جاء مختطب فإنه أحسن التعميم محقيبا لايحسب الناس قيسار يَّهُ ضُعُفت لكنها بدُّيول النصر قد طِقت كذاك أرسُوفُ لما حاز غايتها لئن غدا آخذ الدنيا ومُعطب

[ 017 ]

# ذكر البلاد التي ملكمها للاصماء لمل ملكمها:

ولما استولى السَّلْطَان على هذه الفتوح ، جعلها لأسرائه من إنعامه المحنوح ، فقسمها عليهم بتواقيع بأيديهم ، وكتب بالتمليك توقيعا جامعا نسخته :

أما بعد حمد الله على نصرته المتناسقة العقود ، وتمكينه الذي رفات المسلّة الإسسلامية منه في أصفى البرود ، وفقحه الذي إذا شاهدت العبون مواقع نفعه وعظيم وقعه ، علمت لأمر تما يُسوَّدُ من يَسُود ، والصلاة على سميدنا محمد الذي جاهد الكفار ، وجاهرهم بالسيف البتار ، وأعلمهم لمن عقب الدار ، وعلى آله وصحبه صلاة تتواصل بالعشى والإبكار ، فإن خير النعم نعمة وودت بعد الياسي ،

<sup>(</sup>١) ف ذبدة الفكرة نقديم وتأخير ف هذه المهارة ٠

<sup>(</sup>۲) زیدة الفکرة به ۹ وردن ۲۰ مداء الأبیات غیر موجودة فیا هو سنشود من أورض الزاهر انظر الورض الزاهر ص ۲۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣) ﴿ السلطان ، ساخط من زيدة الفكرة .

وأقبلت على فترة من تخاذُل الملوك وتهاوُن الناس ، فأكرَمْ بهما نعمة وصلت للملَّة المحمدية أسبابًا، وفتحت للفتوحات أبوابًا، وهن مت من التتار والفرنج المَدُوِّين، ورا بطت من الملح الأجاج والعذب الفَرات بالبرين والبحرين ، وجعلت عساكر الإسلام تُذِلُّ الفرنج بغزوهم في عقر الدار ، وتجوس من حصونهم المسانعة خلال الديار والامعمار، وتقود من فضل عن شبع السيف الساغب إلى حلفات الإِسَار، فَهْرَقَةُ مَنْهَا تَقْتُلُعُ لِلْفُرْنِيمِ قَلَاعًا وَتَهْمَدُمْ خُصُونًا ﴾ وفرقة تبنى ماهدم التتار بالمشرق وتعليه تحصينا ، وفرقة تتسلم بالحجاز قلاعا شاهقة ، وتتنسم هضابا سامقة ، فهى يحمد الله البانية الهادمة ، والقاسية الراحمة ، كل ذلك بمن أقامه الله سيفا فَـقرَى ، وحملت رياح النصّرة بركايه تسخيراً ، نسار إلى مواطن الظفر وسُرَى، وكواته السعادة ملكا إذا رأته في دستها قالت : ما هذا بشرا، وهو السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين أبو الفتح بيبرس ، جعل الله سيوفه مفاتيح البلاد ، وأعلامه أحلاما على رأسها من الأصنة نار لهداية العباد ، فإنه آخذ البلاد ومعطيها، وواهبها بمسا فيها، وإذا عامله الله بلطفه شكر، وإذا قدر عفا وأصلح، فوافقه القدر، وإذا أهدت [ إلَيه ] النصرة فتوحات قسمها في حاضريها [ ٥١٧ ] لديه متكرما وقال : الهــدية لمن حضر ، و إذا حوَّله الله تخو يلا وفتح على يديه فلاعا ، جعل الهــدم للا سوار ، والدماء للسيف البتار ، والرقاب للإسار ، والبلاد المزدرُمة للا ولياء

<sup>(</sup>١) «الهداية» في الأصل؛ والتصحيح من زيدة الفكرة، ويوجه في السلوك تقديم وتأخير — السلوك يد ١ ص ٣١ ه .

<sup>(</sup>٣) [ إليه ] إضافة من قريدة الفكرة، والسلوك .

 <sup>(</sup>٣) < الهدية > ساقط من السلوك •

<sup>(</sup>٤) ﴿ السيف > سافط من السلوك قر ١٥) ﴿ الزورة > في السلوك .

والأنصار، ولم يجعل لنفسه إلا ما تُسَطّرُه الملائكةُ في الصحائِف لصدقاحِه من الأجور، وتطوى عليه طو يات السيرالتي فدت بما فتحه الله من الثغور بإسمه، ياسمه الثغور:

فتى جعل البلاد من العطايا فأعطى المدن واحتقر الضياعا ومن المعاليا عبانا ضعف ما فعلوا مماعا إذا فعل الكرام على قياس جيدلا كان ما فعل ابتداعا

ولما كان بهذه المثابة ، [وقاد] فتح الفتوحات التي أجزل الله بها أجره ، وها وله أولياء كالنجوم ضباء ، وكالأقدار مضاء ، وكالعقود وضاعف ] ثوابه ، وله أولياء كالنجوم ضباء ، وكالأقدار مضاء ، وكالعقود تنساسقا ، وكالويل تلاحقا إلى الطاعة وتسابقا ، رأى أن لا ينفرد عنهم بنعمة ولا يتخصص ، ولا يستأثر بمنحة غدت بسيوفهم تستنفد وبعزائمهم تستخلص ، ولا يتخصص ، ولا يستأثر بمنحة غدت بسيوفهم تستنفد وبعزائمهم تستخلص ، وأن يؤثرهم غلى نفسه ، ويقسم عليهم الأشعة من أنوار شمسه ، ويبقى للولد منهم وولد الولد ، ما يدوم إلى آخر الدهر ويبقى على الأبد، ويعيش الأبناء في نعمته كما عاش الآباء، وخير الإحسان ماشمل وأحسنه ما خلد، فخرج الأمر العالى، لا وال يشمل الأحقاب والذرارى ، وينير إنارة الأنجسم الدرارى ، أن يملك أمراه وخواصه الذين يذكون ، وفي هذا المكتوب يسطرون ، ما يمين من البسلاد

<sup>(</sup>١) هنها ه في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة ، والسلوك .

<sup>(</sup>٢) ، المطاء في السلوك .

 <sup>(</sup>٣) ه ما مملوا ، في الأصل ، والتصحيح من زيدة الفكرة ، والسلوك .

<sup>(4) [ . ]</sup> إضافة من السلوك .

<sup>(0) [ ] [</sup>مثافة من المناوك و

(۱)والضياع ، على ما يشرح ويبين من الأوضاع وهو :

(۲)
 الأتا يك فارس الدين أقطاى الصالحي ، عَتَيل بكمالها .

الأمير علاء الدبن أيدغدى العزيزى ، نصف زَيْتا .

الأمير بدر الدين بيُّسْرَى الشمسي ، نصف طُورْ كَرَّم .

(؟) الأمير سيف الدين االدكرُ الكركي ، رُبع زَيْنا .

الأمير سيف الدين قليج البغدادى ، رُبع زَيْتا .

الأمير ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير، أفراسين .

[ ١٨ ه ] [ الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار نَامه الشريفة ] .

الأميرعن الدين أيدمر الحلى ، نصف قلنسوة .

[ الأمير شمس الدين سنقر الرومي ، نصف قلنسوة ] .

الأمير سيف الدين قلاون الألفى ، نصف طيبة الإمم .

الأمير عن الدين يوغان مم الموت ، نصف طيبة الإسم .

<sup>(</sup>۱) هي جمهعا قرى وضياع حول قيسارية وأرسوف، وليس لأحدها تمريف في معجم البلدان ... انظر السلوك ج ١ ص ٣٢، ه هامش (١) .

<sup>(</sup>٢) < الأمير » في الأصل ، والتصحيح من ثريدة الفكرة ، والسلوك .

<sup>(</sup>٣) ﴿ حِمَالُ الدينَ ﴾ في السلوك ب ١ ص ٢٧ ه .

 <sup>(</sup>٤) < همس الدين الذكر » في السلوك .</li>

<sup>( • ) [ ]</sup> إضافة من و بدة الفكرة ، ﴿ باقة الشرقية ، في السلوك .

<sup>(</sup>١) < الحلي الصالحي > في السلوك .

<sup>(</sup>٧) [ . ] إضافة من السلوك ·

<sup>(</sup>٨) ﴿ إينان ﴾ في السلوك .

الأمير حمال الدين أقوش النجيبي ، إم الفحم لكالها .

(٢) (٣) الأمير علم الدين سنعجر الحلبي ، سبان بكالها .

الأمير جمال الدين أقوش المحمدي ( الصالحي )، نصف بورين .

(٥) الأمير علاء الدين أيدغدي الحاجب ، نصف تيرين .

(٨)
 الأمير ففر الدين العلوينا الحممي ، نصف تيرين .

ده) الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى ، نصغب بو وين .

(٠٠) الأمير نَفَر الدين عَبَانَ بن المالك المغيث 6 ثلث حله .

[الأمير شمس الدين سلار البغدادي ، ثلث حلية ،

الأمير ممارم الدين صرافان ، ثلث حلبة .

الأمير ناصر الدين القيمرى ، نصف البرج الأحمر] .

<sup>(</sup>١) ﴿ نَا تُبِ سَلَمَانَةُ الشَّامِ ﴾ في السلوك .

<sup>(</sup>٢) « بتان > في السلوك .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا يُنتهى ما ورد فى تربدة الفكرة جه ورفة ٢١ ب من مرسوم توزيع الإقطاعات ، إذ يوجد نوم فى "منخة تربدة الفكرة التى بين أبه ننا من هنا وستى ذكر فتوح حصن الأكراد فى شهر شعبان سنة ٣٦٩ ه ة

<sup>(1) [ ]</sup> إنانة من السلوك.

<sup>(</sup>ه) ﴿ حال الدن ﴾ ، السلوك .

<sup>(</sup>٦) ديزين ٥ في السلوك ٠

<sup>(</sup>٧) ﴿ العلنبا ﴾ في السلوك .

 <sup>(</sup>ه) و بورين > في السلوك ، رهاما الأمير مذ كوو قبل السابق عليه في السلوك .

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِرْينَ ﴾ في السموك ،

<sup>(</sup>١٠) ﴿ حَلَّهُ ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>١١) ﴿ ﴾ إضافة من السلوك جرا ص ٢٧ه ٠

الأميرسيف الدين بلبانَ ألزيني ، نصف البرج الأحمر .

(۱) الأمير سيف الدين أيتمش السعدى ، نصف يما .

(٢٦)
 الأمير سيف الدين آقسنقر السلمدار ، نصف يما .

(3)
 الملك المجاهد سيف الدين إسحاق ، نصف ذنابه .

(٥)
 ألملك المظفر و علاء الدين أخوه » ، نصف ذنابه .

دير العصفور» . الأمير بدر الدين « محمد بن بركتخان ؛ دير العصفور » .

الأمير عن الدين أيبك « الأفرم ، نصف شو يكد ، .

[الأمير سيف الدين كرمون إغا النترى ، نصف الشويكة].

(۱۱) الأمير بدر الدين بيليك الوزيرى ، نف طرس .

(۱۲) . الأمير ركن الدين منكورس الدواداري ، نصف طوس .

<sup>(</sup>١) < إيتامش > في السلوك .

<sup>(</sup>٢) < شمس الدين > في السلوك .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَاحِبُ الْجَزَيْرَةُ ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>٤) د دنابة ، في السلوك .

<sup>(</sup>ه) د صاحب سنجار > في السلوك ،

<sup>(</sup>١) ﴿ دَايَةُ ﴾ في السلوكِ ﴿

<sup>(</sup>٧) < عمد بن ولد الأمر حسام الدين بركه خان ، دير القصون بكما لما ، في السلوك .

<sup>(</sup>A) < الأفرم أمير جاندار نصف الشو بكة > ف السلوك 6

<sup>(</sup>١) [ ] إذانة من السلوك .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بِيابِكُ ﴾ ساقط من السلوك ،

<sup>(</sup>١١) ﴿ طَرِصَ ﴾ في السلوك -

<sup>(</sup>١٢) وطرس ، في الداوك ،

الأمير سيف الدين قشتمر العجمى ، علاد [ بكالها ] .
الأمير علاء الدين إخو الدوادار ، نصف عَرْعَرَا .
الأمير سيف الدين بيجق البغدادى ، نصف عَرْعَرا .
الأمير علم الدين سنجر الأزكشى ، نصف قرعور .
الأمير سيف الدين د كاجك البغدادى ، نصف قرعور .
الأمير سيف الدين « سنجر طردج الآمدى ، سباها » .
الأمير سيف الدين أيتمش بن أطاس خان ، سَيدًا [ بكالها ] .
الأمير علاء الدين كندغدى [ الظاهرى ] أمير عبلس ، الصير القوما .
الأمير عن الدين أيبك الجوى ، نصف أرتاح .
الأمير علاء الدين صنقر الألفى ، نصف أرتاح .
الأمير علاء الدين طيرس الظاهرى ، نصف أرتاح ] .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من السلوك و

<sup>(</sup>٢) د تنجق ، في السلوك .

<sup>(</sup>٣) د نرمون ، في السلوك .

<sup>(</sup>١) د د كجل ، في السلوك .

<sup>(</sup>a) « فرمون » في السلوك ، وهذا مذكور قبل السابق عليه في السلوك .

<sup>(</sup>٦) وطرطج الأسدى أقتابة بكالها ، في السلوك .

<sup>(</sup>٧) وحمام الحين ، في السلوك .

<sup>( ) [ ]</sup> إمناقة من السلوك ·

<sup>(</sup>٩) [ ] إمنافة من السلوك .

<sup>(</sup>١٠) والمغرا يكالماه في السلوك و

<sup>(</sup>١١) [ ] إضافة من السلوك .

(١)
 (١) الأمير علاء الدين الننكزى ، نصف باقة الفربية ]

الأمير من الدين « أيدم الفخرى » ، الفصير بكالها .

الأمير علم الدين سنجر الصيرفي [ الظاهـري ] ، أخصاص بكمالها .

ده) الأمير ركن الدين بيبرس « العزى ، نصف قفير » ·

(٥) الأمير شجاع الدين طغريل الشبلى ، نصف كفرراعى .

الأمر علاء الدين كندفدي الحبيشي ، نصف كفر راعي .

(٢) الأمير شرف الدين يعقوب بن أبي القاسم ، نصف كسفا .

الأمير بهاء الدين يعقوب الشهرز ورى ، نصف كسفا ...

الأمير جمال الدين موسى بن يغمو ر . ، « نصف ابرويله » . الأمير علم الدين سنجر « الحلبي ، نصف برويله » .

<sup>(</sup>١) [ ] إضافة من السلوك .

<sup>(</sup>٢) \$ الأثايك الفخرى ، في السلوك .

<sup>(</sup>٧) [ ] إضافة من السلوك .

<sup>(</sup>٤) ﴿ المفري نصف قفين ﴾ في السلوك -

<sup>(</sup>a) و مقدم الأصراء البحرية ع في السلوك 3

<sup>(</sup>٢) و يمقوب ، ساقط من السلوك .

<sup>(</sup>٧) د كستا ، في السلوك ،

<sup>(</sup>٨) و كستا ، في السلوك .

<sup>(</sup>٩) و استادار العالية فصف برنيكية > في السلوك •

<sup>(</sup>١٦) ﴿ الحلي النزاري نصف بريكية > في السلوك . ٠

الأمير علم الدين سنجر أمير جاندار ، نعمف حانوتا [ من أرسوف] الأمير سيف الدين « بينعان الركني افراد نسيفاً » .

الأمير عن الدين أيدمر[الظاهري]نائب الكرك، ثلث حَمَّله [من أرسوف].

الأميرشمس الدين هنقرجاه الظاهري ، ثلث حَبُّله .

(٦) الدين أقوش ، ثلث حبله .

الأمير بدر الدين بكناش الفخرى [أمير سلاح] ، ثلث جلجولية .

الأمير « سيف الدين بجكا الرومي » : ثلث جاجولية .

(٩) الأمير علاء الله ين كشتغدى [ الشمسي ] ، ثلث جلجولية .

ولما فرغ السلطان من ذلك عاد إلى الديار المصرية مظفراً منصوراً ، فدخل المدينة يوم الخميس حادى عشر شعبان من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) و نائب أمير جاندار ، في السلوك .

<sup>(</sup>٢) [ ] إمنافة من السلوك .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ بِيدَوَانَ الرَّكَىٰ فَرَدْيِسِهَا بِكُمْنَا مِنْ قَيْسَارَ بِهُ ﴾ في السلوك •

<sup>(1) [ ]</sup> إضافة من السلوك .

<sup>(•) [ ]</sup> إشافة من السلوك •

<sup>(</sup>٦) ﴿ السلاح دار الروم ﴾ في السلوك ، وهذا الأمير مذكور في السلوك قبل السابق طهه •

 <sup>(</sup>٧) [ ] إمافة من السلوك .

 <sup>(</sup>A) < بدرالدين بكتوت بجكا الروى » في السلوك وهذا الامم مذكرو بعد الامم التالي في السلوك .</li>

<sup>(</sup>٩) [ ] إضافة من السلوك ،

# ذكرُ بقيةُ ماجَرِيّات الْمَلِكِ الظاهر:

منها : أنه أبطل حراسة النهار بالقاهرة ومصروكانت جملة كثيرة .

ومنها : أنه مسك الأمير شمس الدين سنقر الرومى واعتقله .

ومنها: أنه قطع أيدى جماعة من نواب الولاة والمقدمين والخفراء وأصحاب الرباع بالقاهرة ، وسديبه أنه نزل القاهرة بالليل متنكرا ليرى أحدوال الناس ، فرأى بعض المقدمين وقد أسلك امرأة ومراها سراويلها بيده ، ولم يجسر أحد أن ينكر عليه .

ومنها : أنه أمن ببناء الجامع الذي بالحسينية بجـوار زاوية الشيخ خضر ، (٢) و كان الشيخ خضر هو السبب في بناء الجامع .

وقال بيبرس: في سنة أربع وستين وستمائة رسم السلطان الظاهر ببناء ميدان قراقوش بظاهر القاهر ببناء ما وأفرد منه جانبا ليهني دوزا ، ويكون حكره وقفا على الجامع .

ومنها: أن السلطان ولى من بقية المذاهب قضاة بالديار المصرية مستقلين يولون من جهتهم في البدلدان أيضا كما يولى الشافعي، فكان قاضي الشافعيسة تاج الدين حبد الوهاب بن بنت الأمن ، وقاضي الحنفيسة شمس الدين

<sup>(</sup>۱) كنزالدروجه ص ۱۰۹ سـ ۱۰۷ .

 <sup>(</sup>۲) هوخضر بن محمد بن مومی، الشيخ المعتقد، صاحب الزارية بزقاق الكنمل خارج القاهرة ،
 والمتوفى سنة ۲۷٦ ه م ۱۲۷۷ م \_ المثهل الصافى .

<sup>(</sup>٣) المواصَّة والإمتيار جـ ﴿ صِ ٩٩ ﴿ ٣٠٠ - ٣٠٠

ابن سليان [بن أبى المزبن وهيب] ، وقاضى المسالكية « شرف الدين السبكي » ، وقاضى الحنابلة شمس الدين محد بن [إبراهيم] المقدسى ، وكان ذلك يوم الاثنين الثانى والعشرين من ذى الحجة بدار العدل .

وكمان سبب ذلك كثرة توقف الفاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، فأشار الأمير جمال الدين أيدغدى العزيزى على السلطان الماك الظاهر بأن يولى من كل مذهب قاضى قضاة استقلالا ، وكان السلطان يحب رأيه ومشورته ، فأجاب إلى ذلك ، ففعل كما ذكرنا ، وكذلك فعل بدمشق في السنة الآتية .

### ذكر بقية الحوادث :

منها: أنه وصل رسول من جهة داود بن سودان ملك الكرج بهدية ، وكتاب عرب ، فأعرب عن بدل المودّة والصداقة والاعلام بأن رسله متردّدة [ ٧٠ ] إليسه .

ومنها : أن تور الدين زامل بن على هرب بسهب فتنة كانت بينه و بين عيسى ابن مهنى ، فلمسا جرى ذلك بينهما مسك السلطان زاملا واعتقسله تأديبا له ، ثم

<sup>(</sup>۱) [ ] إضافة من السلوك . وتوفى سليان بن وهيب سنة ٧٧٪ ه / ١٣٧٨ م --المنهل الصافى .

<sup>(</sup>۲) «شمس الدين الشبلى » فى الأصلى ، والنصحيح من السلوك بد ١ ص ١٩ ٥ ٣٩ ، النبوم الزاهرة بد٧ ص ١٦٧ ، وهو شرف الدين عمر بن عبسه الله بن صالح السبكى المسالكي ، المتوقى صنة الزاهرة بد٧ ص ١٦٧ ، حسن المحاضرة ، بد ١ ص ٧٥٤ — ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة من السلوك وتوفي صنة ٦٦٦ ه/١٢٧٧ م ــ العبرج ه ص ٢١١ ــ ٢١٩٠٠

<sup>(2) &</sup>lt; يوم الاثنين تاسم عشره > في السلوك ، وما ذكره العيني يتفق مع ما جاء في التوفيقات الإلهامية من أن يوم الإثنين ٢٢ ذي الحجة ، وورد < الإثنين ثاني عشر ذي الحجة > في النجوم الزاهمية - ٢٠ ص ١٢١ .

أطلقه وأصلح بينه و بين عيسى بن مهنى، وأحمد بن حجى، وتوجهوا إلى بلادهم، فلم يلبت زامل أن توجه إلى هــــلاون ، فأعطاه إقطاعا بالعراق ، وعاد إلى مشتاه بالحجاز فنهب من وجد ، وحضر إلى أوائل الشام ، وراســـل السلطان في طلب العفو ، فلم يجبه ، وأرسل إليه من أمسكه وأحضره واعتقله .

ومنها: أنه ورد خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفرنج، وقتلوا منهم خمسة وأر بعين ألف مقاتل، وأسروا عشرة آلاف، واسترجموا ثنتين وثلاثين بلاة منها سرين وأشبيلية وقرطبة ومرسية ، وكانت النصرة يوم الجمعية الرابع عشر من رمضان سنة ثنتين وستين وستمائة .

وقال أبو شامة : ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى الفاهرة في جمادى الآخرة من هذه السنة كتاب من المفرب يتضمن نصر المسلمين على النصارى في برالأندلس، ومقدّم المسلمين سلطانهم أبو عبد الله بن أحر رحمه الله، وكان الفنس ملك النصارى قد طاب منه الساحل من طريف إلى الجزيرة ومالقه إلى المرية ، فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم مرادًا ، وأخذ أخو الفنس أسيرا ، ثم اجتمع المسلمون وقوهم نحو حمية وأربعين ألف رأس ، فعملوها مقتلة عظيمة ، فجمع من رؤ وصهم نحو خمسة وأربعين ألف رأس ، فعملوها

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن نصر ، أبو عبد اقد الذي تلقب بالنالب باقد، وحكم غرناطة في الفترة من ٢٧٩ - ١٧١ هـ / ١٢٣٢ – ١٢٣٣ م... تاريخ الدول الإسلامية ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بن الأحر ، أيد، الله ﴾ في الذيل على الروضتين ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) < النفش > في الأصل ، هنا وفي المواضع التالية ، والتصحيح من الذيل على الروضنين ، وهو الفونسو العاهر ملك قشتالة وليون ، والملقب بالقونسو العالم ... انظر معالم تماريخ المقرب والأندلس ص ٤ ٣٨٠ .

كوما ، وطلع المسلمون عليها وأذنوا ، وراح الفنس إلى أشبيليه منهزما ، وكان قد دفن أباه بجامع أشبيليه فأخرجه من قبره خوفا من استيلاء المسلمين عليها ، وحمله إلى طلبطلة ،

ومنها : أنه وقع حريق عظيم بمصرأتهم به النصارى ، فعاقبهم الملك الظاهر عقو بة عظيمة .

رونيها : « ... » : « »

(ن) « .. .. » سالناس « .. .. » وفيها

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَيَّا ﴾ في الأصل ﴾ والتصحيح ينفق وسياقي الكلِام ، ومن الذيل على الروضتين .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٧٤ ـ ٧٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) ، (٤) 
 بياض ف الأصل .

### فَ كُومَنْ قوفي فيها من الأعمان

الشيخ زين الدين خالد بن يوسف بن سعد اخافظ الذالس شيخ دار[٢١] الحديث النورية بدمشق .

كان علماً بصناعة الحديث - حافظ لأسماء الرجال ، اشتعل عليه في ذلك الشيع محيى الدين النووى وغيره ، وكان قيسه خير وصلاح، توفى في هذه السنة ، ودفن بمقابر الباب الصغير، وتولى بعده مشيخة النورية الشيخ تاج الدين الفزارى .

دان على القضاة بدر الدين يوسف بن حسن بن على الكردي السنجاري ، باشر قضاء القضاة بالديار المصرية مراوا .

قال أبو شامة : كانت له سيرة معرفة من أخذ الرشا من قضاة الأطراف والشهود والمتحاكمين، إلا أنه كان كر بما جواداً ، وحصل له ولأنباعه بآخره تشتت ومصادرات .

(۱) وله أيضا ترجمة في يا المهل الصافى ، فوات الوفيات برا سي ۲۰۶ وقم ۱۶۵ ، الدوجه مي ۳۷ م الدوجه مي ۳۷ م الدوجه مي ۳۷ م الدولت الدهب جاه مي ۳۲ م الذول على الروشتين س ۳۳ ۳ ، البداية والنه ية بدام مي ۳۲ م النجوم الزاهرة بدار مي ۲۶ م ، ذين مرآة لزمان بدار ص ۳۲ ۳ ،

(۲) وله أيضا ترجمة في و انتهل الصافي ، درة الأسلاك ص ۲۹ ، النجوم الزاهرة جـ٧ ص ٢١٩ العبر جـ ه ص ٢٧٤ ، العبر جـ ه ص ٢٧٤ ، المبداية والنهاية جـ١٩ س ٢٤٢ ، النين عني الروشتين عن ٢٣٤ ، هذرات الذهب جـ ه ص ٣٤٣ ، ذيل حرآة الزمان جـ٢ ص٣٣٣

(٣) الذيل على الررضين عني ۽ ٣٠٠

مات فى الرابع عشر من رجب من هذه السنة، ودفن بتربته بالقرافة، وكان تقدم صند الملوك، وتولى الوزارة أياما قلائل، ودرس بالمدرسة الصالحية بالقاهرة بالطائفة الشافعية، وسمع وحدث.

الشيخ أبو القاسم الحوارى بوسف بن أبى القاسم بن عبـــد السلام الأموى، الشيخ المشهور صاحب الزاوية بحوارى ، توفى ببلده .

وكان خيرا صالحاً ، له أتباع وأصحاب يحبونه ، وله مريدون في كثير من (٢) قرى حوران ، وهم حنابلة لايرون الضرب بالدف ؛ بل بالكف ، وهم أمثل من غيرهم .

الحافظ أبو بكر محمد بن أبي أحمد يوسف بن موسى المهلبي الأندلسي .

وكان فاضلا حسن المعروفة برواية الحديث، توفى في هذه السنة بمكة .

القاضى أبو يعلى حمزة البهرانى الشافعي الحمو ي .

كان قاضيا بحماة توفى بها فيها .

دى الأمير جمال الدين أبو الفتح موسى بن يغمر بن جلدك بن بلهان بن عبد الله .

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في : الدير جـ ص ٢٧٥ ذيل مرآة الزمان جـ ٢ ص ٢٣٣، الهداية والنهاية

جه ۱۳ ص ۲٤٦ ، شذرات الذهب جه ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قراياً ﴾ في الأصل •

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤) وله أيضًا ترجمة في : العبرج و ص ٧٧٤ ، شذرات الذهب ج و ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٠) وله أيضًا ترجمة في : ذيل مرآة الزمان جـ ٧ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) رله أيضا ترجمة في : المتهسل الصافى ، درة الأسلاك ص ٢٥٠ ، السيرج ، ص ٢٧٤ ، النجرم الزاهرة يد ٧ م م ٢١٤ ، الطالع السميد ص ٢٦٨ رقم ، ٣٥٠ الذيل على الرضتين ص ٢٣٤ ، النجرم الزاهرة يد ٧ م م ٢٦٠ السلوك يد ١ ص ١٤٥ ، ذيل مهآة الزمان يد ٢ ص ٣٠ – ٣٣٧ الطالع السميد ص ٢٦٨ رقم ، ٣٠٠ .

دا> مات في مستهل شعبان بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الغرابي والصالية، وحمل إلى تربة والده بسفح المقطم، فدفن بها في رابع الشهر المذكور.

ومولده في مادى الآخرة سنة تسع وتسمين وخمسائة بالغزية ، قرية بالقرب من سمهود من أهمال قوص .

وكان أحد الأمراء المشهور ينوالرؤساء المذكورين، موصوفا بالكرم والمعرفة، معروفا يالرأى والتقدمة .

> ر (r) مَلَاون : الكلام فيه على أنواع :

الأوّل فى نسبه ومبدأ أمره : هو هَلَاون [ ٣٢٥ ] قان بن طلوخان بن جنكرخان ملك التتار ، وهمو بفتح الهماء واللام وضم الواو وفى آخره نون مشل قلاوُن ، وقد يقال بضم الهماء ، ويقال له أيضا : هُلاكُو بالكاف بعد اللام بغير ، نون فى آخره ، ويقال له أيضا : هَلَانُو باللام موضع المكاف .

وكان باطوخان والد هلاون استولى على بلاد العجم ، بعضها فى حياة والده جنكرخان ، ولما مات جنكرخان استولى باطوخان على الجميع ، وأفسد وقتل فى البلاد ، ثم لما هلك استولى ولده هلاون على البلاد ، ولكن كان تحت حكم أخيه منكوقان ، وكان منكوقان هو المالك للبلاد كالها ، ولما هلك منكوقان فى سينة

<sup>(</sup>١) القصير: هي قرية الجمافرة بمركز فافوس ــ القاموس الجفراني ق ٢ ج ١ ص ١١١٠ .

<sup>(</sup>٢) قامدة مركز فانوس بمعافظة الشرقية ــ القاموس الجغرافي ق ٢ ج ١ ص ١١٦٠ .

ثمانية وخمسين وستمائة استبدً هلاون بالمملكة ، ولم يبق له معارض ، فأفسد في بلاد الإسلام ما لا يمكن وصدفه ، فطغى وتجبر إلى أن أهلكه الله تعالى مل ما نُبيّنهُ من قريب .

الشانى فى سيرته : كان ملكا جبارا عنيدا ، سفاكا للذماء ، لا يتدين بدين من الأديان ، وكانت زوجته طغرخاتون قد تنصرت ، وكانت تعضد النصارى ، وكان هلاون يترامى على محبة المعقولات ، ولا يتصور منها شيئا ، وكان أهل المعقولات من أفراح الفلاسفة عنده ، لهم وجاهة ومكانة ، وكان نصير الدين العلوسى العالم فى العقليات - صاحب التصانيف منها : التجريد فى المكلام - عنده ، فى العقليات - صاحب التصانيف منها : التجريد فى المكلام - عنده ، خصيصا به ، يشاوره فى مصائبه ، وكان الطوسى شيعبا خبيثا ، وكان معه حين أخرب هلاون بغداد وقتل الخليفة ، وكان هـو أحد الأسباب لذلك ، عليه ما يستحق ، وكانت همة هلاون فى تدبير المملكة وملك البلاد شيئا فشيئا حتى أباده ما يستحق ، وكانت همة هلاون فى تدبير المملكة وملك البلاد شيئا فشيئا - تى أباده الله تعالى فى هذه السنة .

(۱) الثالث في هلاكه : مات في تاسع ربيع الآخر من هذه السنة ، بالقرب من كورة مرافة بمرض الصَّدْع .

وقال ابن كثير: مات بمدينة مراغة . قيل: حملوه إلى قلعة تُلاً ودفنوه بها، و بنوا عليمه قبة ، و كان عزمه أن يجمع عساكره من البلاد و يقصم بلاد الشام ومصر، ولكن الله أهلكه وأراح البلاد والعباد منه، ولكن الله السلطان الملك

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي سَائِعِ رَبِيعِ الْآخِرِ ﴾ في البداية والنهاية ج ١٣ ص 48 ي و

الظاهر بيبرس خبر هلاكه فرح فرحا عظيما ، وعزم على جمع العساكر لياخِذ بلاد العراق ، فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر .

### الرابع: في مدّة [ ٣٧٠ ] مملكته وبيان مددها وأولاده :

(۲) أما مدة مملكته فكانت نحو مشر سنين

وأما بيان مدد مملكته : فإنها البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته وهي :

إقليم خراسان وكرسيها نيسابور، ومن مدنها المشهورة : طوس وهراة وترمذ وبالمنخ .

وعراق العجم: وكرسيه أصبهان ، ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وسهرورد وسجستان وطبرستان وكيلان و بلاد الإسماحيلية .

وعراق العدرب: وكرسيه بغداد ، ومن مدنه واسط والكوفة والبصرة والدينور وغيرها .

وأذر بیجان : وكرسیها نبریز ، ومن مدنها خوی وسلماس ونفجوان .

وخوزستان : وكرسيها ششتر ، ومن مدنها الأهواز وغيرها .

وبلاد فارس : ومدينتها شـيراز ، ومن أعمالهــا كتشن وكرمان و كازرون والبحرين .

وديار بكر : وكرسيها الموصل ، ومن مدنها ميافارةين ونصيبين وسنجار واسمرد ورأس العين ودنهسر وحران والرها وجزيرة بني همر .

<sup>(</sup>١) انظرالليداية والنهاية حيث ورد هذا الخبر لمخصا 🗕 ج ١٣ ص ٢٤٥ ق

 <sup>(</sup>۲) «وكانت مدة ملكه منذ نتيج بغداد سبع سنين وشهو را ، رمنذ وفاة أخيه مكوفان وإستقلاله
 پالمك خمس سنين » حد نهاية الأرب ج ۲۷ ص ۲۹۳ و

و بلاد الروم : وكرسيها ، قونية ، ومدنها كثيرة .

وأما أولاده فخمسة عشر ذكرًا وهم :

(۲)
 جماغار : وهو أكبرهم سـنا ، وأبغا : بالغين ويقال بالقاف ، ويصمت ،

(ه) (ه) (ه) (ه) (ه) (ه) وتكذار وهــو الذي يقال له أحمد ، وآجاى ، وألاجو ، وتبشــين ، وتكدار وهــو الذي يقال له أحمد ، وآجاى ، وألاجو ، (١٠) (ه) ومنكوتمر ، وقنغرطاى ، وطرغاى ، وطغاى ، وتمر وهو أصغرهم .

ولما هلك هلاون جلس موضعه أبغا بن هلاون .

- (٢) ﴿ جَعَارَ ﴾ في نهاية الأرب جـ ٢٧ ص ٣٩٤ ، ﴿ جَوَمَقُورَ ﴾ في جامع التواريخ الحجسلد الثاني الجزء الأرن ص ٣٧٣ ، وفيه أن جومقورهو الابن الثاني لهولاكو .
  - (٣) ديشموت > في جامع التواريخ ٠
  - (؛) د شنشين ، في نهاية الأرب ، و د توسين ، في جامع التواريخ ،
    - (٥) ﴿ بَكْنَى ﴾ في نهاية الأرب ، و ﴿ بِيكُمِن ﴾ في جاسم النواريخ •
  - (٦) < تكدار > في نهاية الأرب ، و < يَا كُودار > في جامع النوار يخ
    - (٧) ﴿ مُولَاجُو ﴾ في جامع التواريخ •
    - (a) « سهار جي ارشهادجي » في جامع النوار بخ ٠
      - (٩) ﴿ بِيسُودَارَ ﴾ في جامع التواريخ أَ
      - (۱۰) « فنظرتای » فی جامع التواریخ ه
- (۱۱) د طفای تمسری فی نهایة الأرب ، وهو الابن الرابع عشر والأخیر رخم أن النویری ذکر فی البدایة د وکان له من الأولاد الله کورخسة عشر » ج ۲۷ ص ۲۹۵ وهو د طفای تیمسو د » فی جامع النوار یخ ، چنا احتر الدین د طفای » شخص ، وتمر شخص آخر ، انظر تفصیل ذاك فی جامع النوار یخ الحجلد الثانی الجزء الأول ص ۲۲۳ سه ۲۳۵ ه

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ لِمُولَا كُوخَانَ أَرْبِعَةَ عَشَرُ وَادَا وَسَبِعَ هِنَاتَ ﴾ -- جامع التواريخ ــ المجلد الثالث ــ الجزء الأول ص ٣٧٣ .

## ذكر جلوس أُبغًا في كرمي الملكة :

ولما استقر في المملكة بعد وفاة والده هلاون ، جهـز جيشا لحرب عساكر بركة خان ملك بلاد الدشت والجهة الشيالية ، وبركة هو ابن صاين خان بن دوشي خان بن جنكر خان ، وهو ابن عم هلاون ، ولما بلغ بركة ذلك جهز جيشا وقدم عليه بيشو نوغا بن ططر بن مفـل بن دوشي خان بن جنكرخان ، فساو في المقدمة ، ثم أردفه بركة بمقدم آخر اسمه يستاى في خمسين ألف فارس ، فسبق بيشو نوغا فيمن معه ، وتقدم إلى عسكر أبغا وردفه بسنتاى على الأثر ، فاستشرفت بيشو نوغا فيمن معه ، وتقدم إلى عسكر أبغا وردفه بسنتاى على الأثر ، فاستشرفت هساكر أبغا على بسنتاى وهو مقبل في سواده العظيم ، كقطع الليل البيم ، فتكردسوا ومن معه ، فلم يلبث أن انهزم راجعا وفر مسارعا ، وأما نوفا فإنه تبع عسكر أبغا وساق عليم ، واتقع معهم ، فكمرهم وقتل منهم جماعة وظفر بهم ، وعاد إلى بركة وساق عليم ، واتقع معهم ، فكمرهم وقتل منهم جماعة وظفر بهم ، وعاد إلى بركة الخانات ، وأما يسنتاى فهظم ذنبه عند بركة على عدّة تماناوت ، وصار معدودا في والحد قد وحده ،

<sup>(1)</sup> ح يوسوا نوفا ، في نهاية الأرب جه ٢٧ ض ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِسَنَّاى ﴾ في نهاية الأرب •

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب جـ ٣٧ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) أظر جامع التواريخ المجلد الثاني الجزء الثاني جـ ١٣ وما بعدها ..

رَفَّحُ عبر (لرَّحِلِ (النَّجَنَّ يُّ (لَسِلْنَر) (النِّرُ) (الِفِرُو وكريس

### فصل فيها وقع من الحوادث (\*) في السنة الرا بعة والسنين بعد السمالة

استهلت هذه السنة ، والخليفة : هو الحاكم بأمر الله ، ولكنه غير مرجوع إليه ، ولا إليه الأمر والنهى ، وإنما هو باسم الخليفة .

وسلطان البلاد المصرية والشامية والحلبية : الملك الظاهر بيبرس .

وقضاة مصر أربعة من أربع مذاهب مستقلين كما ذكرنا .

ونائب في دمشق: الأمير جمال الدين أفوش النجيبي ، وقاضى القضاة المنافعية بها شمس الدين بن خلكان ، وفاضى القضاة الحنفية شمس الدين عبد الله ابن محمد بن عطا، وقاضى القضاة المسالكية زبن الدبن عبد السلام ابن الزواوى، وقاضى القضاة الحنابلة شمس الدين عبد الرحن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة ، وكان هذا الصنيع لم يسبق إلى مثله وتجدد همذا في دمشق في هذه السنة ، وأما في ديار مصر ففي السنة المساضية كاذكرنا ،

وقال أبو شامة : وفي سادس جادى الأولى من سنة أربع وستين وستمانة بهاء من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ثلاثة عهسود لثلاثة من

<sup>(\*)</sup> يوافق أرلها الثلاثا ١٣٠ أكتو بر ١٩٦٥ م ٥

<sup>(</sup>١) ورد مذا الخيري أحداث سنة ٩٩٧ م في الذيل على الرُّومَتين ص ٩٣٥ - ٢٣٩ ع

القضاة شمس الدين عبد الله بن مجمد بن عطاء الحنفى ، و زين الدين عبد السلام ابن الزواوى المالكي وشمس الدين حبد الرحن بن الشيخ أبي عمر الحنبلى ، وجعل كل واحد منهم قاضى القضاة ، كما هو المنصب الشمس الدين أحسد بن مجمد بن إراهيم بن خلكان الشافعى ، فلما وصلت العهود الثلاثة لم يقبل المالكي قوافقه الحنبلي واعتذرا بالعجز ، وقبل الحنفي فإنه كان نائب الشافعي ، فاستمر على الحكم ، تم و ود من مصر كتاب بإلزامهما ذلك وأخذ [ ٥٧٥] ما بيدهما من الأوقاف إن لم يفعلا ، فأجابا ، ثم أصبح المالكي فأشهد على نفسه عن النوقاف ، فترك ، واستمر الحنبلي ، ثم ورد الأمر بإلزامه ، فقبل ، الفضاء وعن الأوقاف ، فترك ، واستمر الحنبلي ، ثم ورد الأمر بإلزامه ، فقبل ، واستمر الجميع ، لكن امتنع المالكي والحنفي من أخذ جامكية على الفضاء وقالا :

ومن المجيب اجتماع ثلاثة على ولا ية قضاء القضاة فى زمن واحد ولقب كل واحد منهم شمس الدين ، واتفق أن الشافعى منهم استناب أيضا من لقبه شمس الدين ، فقال بعض الظرفاء :

> أهـل دمشق استرابوا من كرة الحُكام إذ هـم جميعًا شهوش وحالمُــم في ظلام

<sup>(</sup>۱) - «شمس الدين محمد بن عطاء الحنني » -- في الذيل على الروشنين مس ٢٣٠ ، وهـــو تحريف ه و ٢٢٠ م وهـــو تحريف فهو عبد الله بن عطاء بن حسن ، شمس الدين الأذرهي الحدني ، المنوفي سنة ٢٧٣ هـ الم ٢٧٤ م المنهل الصافي و

<sup>(</sup>۲) هو عبد السلام بن على بن عمر ، زين الدين الزوارى ، المتوفى سنة ۱۸۱ ه / ۱۲۸۲ م – المتهل الصافى ،

<sup>(</sup>٣) هو عبد المرحن بن عمد بن أحسد بن عمد بن قدامة ، شمس الدين أبر عمد الحنيل ، المتوفى صنة ٦٨٧ هـ / ١٩٨٧ — المنهل الصافى ،

#### وقيل أيضًا :

بدمشق آیة قسد ظهرت النساس صاما (۱) کُلمسا ولی شمس قاضہ بیا زادت طسلاما وقیل أیضا :

أظلم الشامُ وقد ولى الحسم شُمومُن (٢) (٢) (٤) ليس فيهم من بيت الحكم [علما] أويُسوسُ

وصاحب بلاد الروم : السلطان ركن الدين قليج أرسلان .

وصاحب العراقين وغيرهما أبغا بن هلاون بن طلوخان بن جنكز خان .

و يقية أصحاب البلاد ملى حالهم ٠

# ذِكُو سَفَرَ السُّلطان الملك الظاهر إلى جهة الشَّام:

وفي هذه السنة ، قصد مولانا السلطان برحمه الله بنتج صفد من أيدى الفرنج الكفار ، وما حولها من البلاد ، فتوجه إلى الشام ، واستناب بالقلعة الأمير عن الدين أيدم الحلبي في خدمة ولده الملك السعيد ، وكان خروجه من القاهرة مستهل شعبان ، ورحل في ثالث الشهر ، ولما وصل إلى خرزة جرد الأمير سيف الدين قلاون الألفى ، والأمير جمال الدين أيدفدى العزيزى ، لمنازلة الحمون التي حول طوابلس .

<sup>(</sup>١)- ﴿ زَادُ ﴾ في الذيل على الروضتين •

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَبُّتُ ﴾ في الذيل على الروضتين ﴿

<sup>(</sup>٢) [ ] إضافة من الذيل على الروشتين .

<sup>(</sup>٤) أنظر الذيل على الروضتين ص ٢٥٠ – ٢٣٦ ن

قال بيبرس فى تاريخه : فتوجها ، وأنا يومئذ أجرالجنيب مع المخدوم، يعنى قلاون .

# فَتْحُ الْقُلِيعَاتِ وَحَلْبَاء وَعَرْقًا في شعبان المكرم من هذه السنة :

قال بيبرس: ولما أشرفنا على القليمات ، سأل أهلها الأمان ، فآمنهم المخسدوم ، يعنى قلاون ، وتسلم الحصن ، وحمل الأسرى المأخوذين منه على جمال [ ٢٦٥ ] أرسلها السلطان إليه ، وحمل بهم على جسر يعقوب بحيث يراهم أهل صفد ، فانقطعت قلوبهم خوفا وفرقا، وشاهدوا أصحابهم على تلك الحال، والعساكر تسوقهم مصفدين على الجمال ، فأيقنوا بالتاف ، هذا والسلطان قد نازلهم ، فانضم هذا العسكر إليه ، واجتمعوا لديه .

### فتح صفد:

فى تاسع عشر رمضان منها ، أعنى من سمنة أربع وستين وستمائة ، ونزل السلطان الملك الظاهر على صفد فى الثامن من شهر شعبان ، وقد جمع لحصارها العساكر المصرية والشامية ، وأحضر إليها الحجانيق ، فحماتها الرجالة على أعناقهم وحاصرها حصارا شديدا ، وأخذت النفوس ، واستمر القتال ، فسلموا الباشورة فى خامس عشر الشهر ، واشتد على الفرنج الحصار ، وامتد المسلمين الإستظهار ، فأرسلوا فى طلب الأمان ، فأجيبوا إليه فى تاسع عشر الشهر ، وفتحت أبوابها ، وطلعت عليها السناجق ، وتسلمها السلطان ، وأخرج أهلها ، وأمر بأن يجعدوا

<sup>(</sup>١) ﴿ فَي ثَامَن شهر رمضان المعظم ﴾ في كاز الدوريه ٨ ص ١١٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) < فلما كان يوم الجمعة ثامن عشر شوال طلعت السناجق المنصورة السلطانية على الأسوار >
 في كنز الدور جـ هـ ص ۱۱۷ و

على تل هناك كانوا يجتمعون فيه لقطع الطريق على المسلمين ، وأن تسفك دماؤهم حيث كانوا يسفكون الدماء الحرام ، فأذيقوا هنالك طعم الحمام .

وتقل السلطان إليها ما يحتاج إليه من الآلات والزردخانات ، وأحضر جماعة من الرجاله الدمشقيين ، فرتبهــم بها ، وقرر لهم الجامكيات والجرآيات ، ورتب للقلعة كفايتها من النفقات ، وحمر فيها جامعا في ربضها للصلوات ، ورحل عنها متوجها إلى دمشق ودخالها في الخامس من ذي القعدة وأقام بها .

### ذكر غزاة سِيس:

ولما استقرركاب السلطان في دمشق جرد العساكر للإغارة على سيس ، صحبة الملك المنصور صاحب حماة ، وقدم على العسكر الأهير سيف الدين قلاون ، والأمير عن الدين يوغان الركني سم الموت ، فساروا ودخلوا در بسأك ، ومنه إلى الدربند ، وكان الملك د ... ... » هيثوم بن قسطنطين بن باساك قد ملك ولده ليفون وانقطع مترهبا ، و بني ليفون أبراجا لينعم بها ، فكانت كقول الشاعر :

ده) و إن يَبْن حيطانًا عليه فإنما اولئسك عقالاته الا معاقله

ولما خرجت العساكر من الدربند ، وجدوا الأرمن على سطح الجبل ، قد صفوا الصفوف ، واستعدوا للوقوف ، بل للحنوف ، فالتقوا معهم ، وصدموهم

<sup>(</sup>١) دريناك = ديربناك : حصن شال غرب أنطاكة - سعم الله ان -

 <sup>(</sup>۲) الدوبته ؛ لفظ فارسى بمنى المضايق والطرقات ؛ والمماير الضيقة ، والمقصود هذا الطرق المؤدية إلى سيس - السلوك ج ١ ص ١ ٥٠ ها مش (٢) .

<sup>(</sup>٣) موضع كلة غير مقروءة ، وهي صفة للملك هيثوم .

<sup>(</sup>ع) الروش الزامي من ٢٧٠ .

صدمة كانت الكسرة فيها عليهم ، وأخذوا ليفون أسيروا وولده معهم ، وقتلوا عمه وأخاه ، وأنهزم عمه الآخر المسمى كنداسطيل، وصاحب حوص ، وتمزقت منهم جماعة ، وفتلت أكابرهم ، وأغارت العساكر على كرنجيل وسرفند كار ، وتل حدون ، ونهرجان ، ونزلوا من هنالك إلى مكان قريب من قلعة تسمى العمودين ، فأصابوا جماعة كثيرة من التتار وفيرهم ، وقتلوا ما شاء الله منهم ، وسبوا سباياهم ، وأحربوا القلعة وأحرفوها ، ودخلوا إلى سيس فأخر بوها ، وتركوها خاوية على عروشها ، وهدموا قلعة الديوية المعروفة بالساب ، وغنمت العساكر في هذه الفزاة ما لا يحصى كثرة ، وبيع الرأس البقر بدرهمين لكثرة المواشى التي أصابوها ، وأرسلوا إلى السلطان يخبرونه بالنصرة ، و بيشرونه بأن له الظفر ولأعدائه الكسمرة .

وكان الذى بعث به الأمير عن الدين سم الموت جند المن المجناده اسمه كرجى، فسبق إلى الدهايز، و بشر السلطان وعرفه صورة الغزاة وكيفية الغارات، فرأى فيه شهامة ، ولمح منه نقمة وصرامة ، فسأله عن شأنه فأخبره أنه من أجناد الأمير المشار إليه ، فأنهم عليه وأمره بطبلخاناة ، ولم يزل مستموا على الإمرة إلى حين وفاته في الدولة الأشرفية .

## ذكر رحيل السُلطان من دمشق:

ولما مهم السلطان من الحندي المذكور بشارة الفتح رحل من دمشق نحدو

<sup>(</sup>١) حموص = حميص : قلمة حصينة بالقرب من قصر جوسان -- تقويم البلدان ص ٢٥١ 6 صبح الأعشى جه ٤ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) تلسة المدودين : قلمة حصية الدارية بأرمينية الصغرى - الروش الزاهر ص ٢٧٠٠ الساوك - ١ ص ٢٢٠ الماليك - ١ ص ٢٢٠ الماليك - ١ ص ٢٢٠ وم ٢٢٠ الماليك - ١ ص ٢٢٠ وم ٢٢٠ الماليك - ١ ص

حماة ، ومنها إلى أقامية لملتق العسكر، وعاد ودخل دمشق، وملوك الأرمن قدامه راكبين، وأسراهم مساقين أمامه، والعساكر الشامية والمصرية قد طلبت وتجلت.

وقال أبو شامة : وكان دخول السلطان دمشق فى الخامس والعشرين من ذى الحجة ، فدخلها و بين يديه ابن صاحب سيس ، وسائر الملوك الذين أسرهم لما أخذ [ ٢٨٥ ] بلادهم على نهر جيحان ، وكان يوما مشهودا .

فال أبو شامة : وفي بكرة يوم الاثنين السادس والعشرين من ذى القعدة قرئ بجامع دمشق كتاب ورد من بلاد الأرمن السيس ومايجاورها، يتضمن أن المسلمين من عسكر صاحب الشام ومصر الملك الظاهر بيرس الذين سيرهم إليها في هذه السنة دخلوها عنوة، واستولوا عليها قتلا ونهبا، وأُسِر ملكها، وقتل أخوه وجماعة من ملوك الأرمن ، وكان ذلك يوم الثلاثاء العشرين من ذى القعدة سنة أربع وستين وستمائة ، وكان هذا الملمون قد فتك في المسلمين، وظاهر عليهم العدو من التتار، وعمدل في حلب لما فتحها التتار أمورا منكرة ، واستولى على أكثر نسائها وأطفالها أسرا ، وتقدم إلى بلاد الإفرنج والوم برا وبحرا تحت الذل والصغار، فأمكن الله منه ومن بلاده وأخذ بثأر الاسلام .

## ذكر إيقاع السُلطان بأهل قارا:

لما خرج السلطان من دمشق للقاء العسكر المجرد إلى سيس نزل على قارا ، فشكى إليه أهل الضياع التي حولها أن أهلها يعدون عليهم ، ويتخطفونهم ،

<sup>(</sup>۱) لم ترد أحداث سنة ۲۶۶ ه فی کتاب الذیل علی الروضتین المطبوع بین آیدیتا ، اظرالبدایة واالنهایة به ۱۳ من ۲۶۷ ه واالنهایة به ۱۳ من ۲۶۷ ه (۳) تمارا : قریة علی العاریق من دمشق **إلی ح**ص سمجیم البلدان .

ويبيمون من وقع لهم إلى الفرنج بحصن حكار؛ فأمر العسكر بنههم، فنهبوا؛ وقتل كيارهم ، وسبى نساؤهم وصغارهم .

قال أبو شامة : وفي رابع ذي الحجة من سنة أربع وستين وستمائة ، أوقع السلطان الظاهر بأهل قارا النصارى ، فقتل وسبي وغنم ، وكانوا كما شاع عنهم يأخذون من قدروا عليه من المسلمين ، ويصبحون بهم إلى بلاد الفرنج ، وكان بعض الأسارى الذين خاصوا من قلعة صفد أخبروا أن سبب وقوعهم في الأسر أهل قار ، ففعل السلطان بهم ذلك .

## ذكر توجه السلطان إلى مصر:

ولما فرغ شغله في دمشق خرج منها ، وفارق العسكر على الدرب ، وتوجه جريدة إلى الكرك ، وعاد منها إلى الديار المصرية ، فتقنطر عن فرسه قريباً من زيزا فأقام هناك أياما ، وركب محفة في الطويق بسهب ألم تألم في وركه ، ولما وصل إلى مسجد التبر، الذي تقوله العامة مسجد تبن ، لم يرد أن يدخل إلى القاهرة على تلك الحال ، فأقام ليالى إلى أن صح وركه ، وزال وعكه ، وطلع القلعة ممنطيا صموة جواده ، مكدا [ ٢٩٥ ] قلوب حُسّاده ، ففك عن ليفون ابن صاحب ميس قيده وأحسن إليه ، وأخذه صحبته وتوجه لرمى البندق ببركة الحب ، وكتب له موادعة على بلاده ،

وقال ابن كثير رحمه الله : وطلب صاحب سيس أن يفادى ولده من السلطان فقال : لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتارية الله : سنقر الأشقر ، فذهب

<sup>(</sup>١) والنماري، في الأصل ، والتصحيح من البداية والباية ، وما يلي .

صاحب سيس إلى ملك التنار ، فتذلل له وتخضع حــــــى أطلق له سنقر الأشقر، ا (١) فاطلق السلطان ابن صاحب سيس .

# ذكر بقية الحوادث :

منها: أنه قدم ولد الخليف المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن العباسي (۲) واسمه على إلى دمشق ، وأنزل بالدار الأسديه تجاه المدرسة العزيزية ، وقد كان أسيرا في أيدى التتار ، فلما كسر بركة خان لهلاون تخلص منهم وصار إلى ههنا .

ومنها: أن السلطان أمن بمإراقة الخمور وإبطال المنكرات ، وتعفية آثار المسكرات ، ومنع الحانات والخواطي بجميع أقطار مملكته بمصر والشام .

ومنها: أنه عُقِد عَقَد الأميرسيف الدين قلاون الألنى ملى ابنة سيف الدين كرمون التترى الوافد، وهي والدة الملك الصالح علاء الدين على ، وكان يوما مشهودا، وحضر السلطان، وجلس على الخدوان، وكان ذلك في الدهليز بسوق الخيل.

<sup>(</sup>١) البداية رالهاية جـ ١٣ ص ٢٤٧٠

 <sup>(</sup>۲) الدار الأسدية - المدناسة الأسدية بدمشق ، أنشأها أسد الدين شيركوه الكبير المتوفى سنة ١٩٥٨ / ١٩٥٨ م ، رجعلها الشافعية والحنفية - الداوس - ١ مس ١٥٢ رما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المدوسة العزيزية يدمشق ، تنسب إلى الملك العزيز هان بن السلطان صلاح الدين الأيوب، والمنوق سة ه ٩ ه م/١٩٨ م ــ الدارس ج إ ص ٢٨٢ رماً بعدها .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية - ١٣ ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>ه) مات في حباة والده سنة ٧٨٧ه/ ١٨٨م \_ المتهل الصاني .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الْأَسْرَانَ ﴾ في الاصل .

<sup>(</sup>٧) سوق الخيل : تحت قلمة ألجبل بالقاهرة \_ انظر المواطؤ والإحتبار و

قال بيبرس: وقدم السلطان للا مير قلاون تقدمة من خيل، وتعابى قماش وأربعة من المماليك السلطانية، فقبل التقدمة، واستعفى من قبول الجماليك، وقال مؤلاء خوشداشيني في خدمة السلطان، وشكر ما أولاه من الإحسان، وقدم كل أمير من الأمراء ثلاثة أروس خيلا وثلاث بقج قماشا.

ومنها: أنه وصلت رسل الأنبرور، والفرتش، وملوك الفرنج، واليمن، بالهدايا إلى صاحب الإسماعيلية، فأمر السلطان بأن تؤخذ الحقوق الديوانية من هذه المراكب إفسادا لنواميس الاسماعيلية، وتعجيزا لمن اكتفى شرهم بالمدية.

ومنها: أنه جمع، البرنس بيمند بن بيمند صاحب طرابلس جماعة من الديوية والاسبَتار، وقصد خاصة [ ٠٣٠] بـ الله ، طالبا جهة حمص ، وكان النائب بها الأمير علم الدين سنجر الباشغردى ، فبلغه الحبر، فسبق الفُونَسَن إلى المخاصة فلما داناها عدت العساكر ، فحر ديول الحزائم ، وكان يأمل أملاء خاف ، وقنع من الغنيمة بالإياب .

ومنها : أن السلطان رسم بعمارة مراكب بدمشق وحملها إلى البيرة ، فعمرت وحملت إليها ،

ومنها : أنه رسم ببناء جسر على الشريعة ، وكان ماؤها قوى التيار، فاقتضت

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل ، رائسلوك، ولعل المقصود البرنس صاحب طرايلس - انظر السلوك جـ ۱ ص ۲ ؛ ه مامش (۱) ، انظر ما يل ه

<sup>· •</sup> ٤٣ ص ٢ ع ٠ ٠ (٢)

<sup>(</sup>٣) توف منة ١٨٦ م / ١٢٨٧ م - المنهل الصافي و

<sup>(</sup>١) الشربة و نهر الشوبة و

سعادته أن جاء سيل كثير فحدر صخورا كبارا فصارت كالسكر ، فوقفت جرية الماء وبني الحسر .

ومنها : أنه بلغه أن خليج الأسكندرية قد ارتدم فتوجه بنفسه لحقره .

ومنها: أنه رسم لمتولى قوص وهو مسلاء الدين الخزندار بأن يتوجه إلى سواكن، ويساعد تجار الكارم على الحجيئ، ويروع علم الدين اسلبغاني صاحبها من التعرض إليهم، فتوجه وصحبته عدة مراكب، وجهز إليه من القصير خمسة « ... " فيهم الرجال المقاتلة ، فدخلها وفعل مارسم له وعاد .

ومنها: أنه أمر بجمع أهل العاهات فجمعوا بخان السبيل ، وأمر بنقلهم إلى الفيوم ، وأفرد لهم بلدا ليكونوا فيه ، وبجرى عليهم ما يحتاجون إليه ، فلم يستقروا وتفرقوا ، وعاد أكثرهم إلى القاهرة ومصر .

ومنها ؛ أن الأمير شكال بن محمد أرسل إلى الأمير من الدين جُمَّازُ أمير المدينة النبوية وطلب العدا من بلاده ، فأمتنع ، ودافع ، فحضر شكال إلى بق خالد

<sup>(</sup>١) سكر النهر : أي جعل له سدا ـــ القاموس -

 <sup>(</sup>٢) سواكن : ميناه مشهور على ساحل البحر الأحر ، يتبع حاليا جمهورية السودان سس ممجم
 البلدان .

<sup>(</sup>٣) ﴿... مُوضَعَ كُلُّمةُ غَيْرُ مُقَرُّونَ ۚ ، وَيَدَّلُ السَّاقُ عِلْ أَبُّهَا سَفَنَ مَرْبِيةً بحرية ،

<sup>(</sup>٤) هو جمازين شيخة بن هاهم بن قامم ، عز الدين ، أبو سند ، الحسين ، ولى إمارة المدينة سبة ٧ و ٩٩/٩ م ٢ ١ م، وتوبي سنة ٤ · ٧ م/ ٤ · ٣ ١ م ب التجفة الطيفة چ ١ عب ٢٣ \$ وقم ٢ ٧ ورم ٧٩٠

واستعان بهم هليه ليحار به ، فخاف وأرسل إلى السلطان مذعنا ملتزما القيام بحقوق الله واستخراجها من فومه .

وفيها : « ... ... » وفيها : « ... ... ه

<sup>(</sup>١) ، (١) و ... .. و باض في الأصل .

رَفْعُ معِس (الرَّحِمِيُ (اللَّجَسِيَّ (سِكنتر (النَّبِرُ (الِفِرُون كِسِب

## ذكر مَنْ تُوفى فيها من الأعيان

الشيخ الممسر أبو بكر بن إبراهم الشيباني البغدادي الصوف بخانقاه سميد السيعداء .

ذكر أنه ولد في سنة إحدى وخمسين وخمسهائة ، وكان شبخا صالحا وصوفيا حسنا من أكابرهم المعروفين ، كتب عنه .

الشبخ بهاء الدين ابو المواهب الحسن بن عبد الوهاب بن الشيخ أبى الغنائم سالم بن الشيخ أبى المائم سالم بن الشيخ أبى المواهب الحسن بن هبة الله بن [ ٣١ ] محفوظ بن الحسن ابن محد بن الحسن بن صصرى الثعلبي الدمشقى .

مات في الرابع من صفر من هذه السنة بدمشق، ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسهائة تخينا ، سمع من الكندى وذيره ، وحدث بدمشق والقاهرة .

الشريف النقيب أبو الحسن على بن الحسين بن محمد بن الحسين بن زيد بن الحسن بن عمد بن ظفر الحسيني الأرموى الأصل المصرى المولد والدار .

<sup>(</sup>۱) وقد أيضًا تربعة في : درة الأسلاك ص ٣٧ ، العبر جه مس ٢٧٧ ، عثرات الذهب

<sup>(</sup>٢) وله أيضا ترجمة في : ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ١٠٥٠ .

مات في ليلة الحادى والعشرين من صغر منها بالقاهرة، وتولى نقابة الأشراف بمصر مدة ، ومولده سنة ثلاث وستمائة بمصر سمع من شيخ الشيوخ أبى الحسن على بن عمر بن حمويه وحدث .

الشيخ المعمر أبو على بن منصور بن ذبيان بن طلائع الإسكندراني المالكي .

مات في السادس من شهر ربيع الأول بالقاهرة ، ودفن بسفح المقطم، وقد نيف على المائة ، كتب عنه ،

الشيخ الصالح أبو الحجاج يوسف بن صالح بن صارم بن مخلوف الأنصار ى الخزرحي القوصي المنعوت بالنور .

مات في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول بمدينة قوص من صعيد مصر الأعلى ، في عوده من الحج ، سمع وحدث ، وكان شيخا صالحا حسن الطريقة ، ومولده في الحامس والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وتسمين وحمسائة .

الشيخ الأصيل أبو عبد الله مجمد بن الشيخ أبى الطاهر منصور بن الحضرمى الصقلى الأصل الأسكندراني المولد والدار ، المالكي العدل بالإسكندرية .

مات بالأسكندرية في العشرين من جمادي الأولى، وهو من بيت الحديث، حدث هو وأبوه وجده ، وجد أبيه ، وجد جده خمسة منهم على نستى .

الأمير شيهاب الدين أبو الحود جلدك بن عبد الله الرومي الفائزي .

<sup>(</sup>١) وله أيضًا ترجمة في ۽ الطالع السميد ص ٧١ رقم ٧٧ ه .

<sup>(</sup>٢) و تسم » في الطائع السميد .

<sup>(</sup>٣) وله أيضا ترحة ، دوة الأسلاك ص ٢٧ ، ذيل مرآة الزمان جهم ٢٠٠٠ ق

مات في السابع عشر من شوال منها بالقاهرة ، ودفن بالقرافة ، وتولى هدة ولايات ، وقال الشعر الحسن ، وحدث بشيء من شعره ،

الأمير جمال الدين أيدفدي بن عبد الله العزيزي .

كان من أكابر الأمراء وأحظاهم عند السلطان الملك الظاهر بيبرس ، لا يكاد يخرج عن رأيه ، وهو الذي [ ٥٣٢ ] أشار عليمه بولاية الفضاء من كل مذهب على سبيل الاستقلال .

وكان رحمه الله متواضعا ، لايلبس محرمًا ، كريما ، وفدورا ، رئيسا ، معظما فى الدول، أصابته جراحة فى حصار صفد، ولم يزل ضعيفا منها حتى مات ليلة عرفة ، ودفن بالرباط الناصرى بسفح جبل قاسيون ، و كان سمع وحدث ،

<sup>(</sup>۱) وله أيضا ترجة في : درة الأسلاك ص ٣٧ ، المنهل الصافي ج ٣ ص ١٥٩ رتم ٥٩٥ ، الوافى جه ص ١٨٤ رتم ٥٩٥ ، العسبر جه ٥ ص ٢٤٨ ، البداية والنهاية ج ١٤ ص ٢٤٨ ، شدرات الذهب جه ص ٣١٥ ، السلوك ج ١ ص ٥٥٥ ، البداية والنهاية ج ١٤ ص ٢٤٨ ، النبوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٤٨ ، النبوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٢١ .

## رَفْعُ بعب (لرَّعِمْ اللَّخِرْ) (سِلْنَمُ (لِنَهِرُ لُلِفِرُوفَ مِسَ

فهارس الكاب

- ١ كشاف الأعلام .
- ٧ -- كشاف الأمم والشعوب والقبائل والفرق والجماعات .
  - ٣ ـ كشاف البلدان والأماكن .
  - ٤ كشاف الألفاظ الإصطلاحية .
  - - كشاف بأسماء الكتب الواردة بالنص .
    - ٣ مصادر ومراجع التحقيق .
      - ٧ فهرمت الموضوعات .

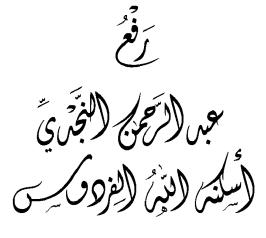

## رَفْعُ عِب (لاَرَّعِيُ (الْفِخَّريُّ (سُيكنر) (لِنْإِنُ (الِفوون مِسِت

## (\*) كشاف الأعـــلام

(t)

آجای بن ملاون بن طلوخان : ۱۱۹

اً آدى 🖛 يوسف بن أبي الصفا خليل بن عبد الله

آنسنقر الطعدار، سيف الدين : ٤٠٣

آ قسنقرين عبدالله النجمي الفارة أن شمس الدين : ٢٠٥٤ ، ٣٠٤

ابراهسیم بن سعه بن علی بن نتادة الحسنی ، آبونمی صاحب مکه : ۲۸۸

إمراهيم بن إسماعيل بن العادل بن أيوب ، الملك المنصور : ٢١ ، ٢١٧

إبراهيم بن الإفرنجية : ٢٨٠

إبراهيم بن أييك المنظمى، الأمير مظفر الدين: ١٣٦

إبراهيم بن سليان بن حزة الدمشق أبو إصاق ، ابن النجار ، ۸۲

إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله بن أحمد بن على ابن مرذوق العسقلانى الكانب الناجرالصاحب صفى الدين ، أبو إسحاق : ٣٢٦

إراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع المهن اله بن اله بن اله بن اله بن المغذات ، برهاست اله بن الغزارى : ١٦١

إبراهيم ين لقان بن أحمسه بن محمه، فخر الدين ابن لقان ، الوذير : ٢٩٦٠١٩٩

إبراهيم بن مرذوق ، صنى الدين : ٣٩١

إبراهيم بن الملك العادل ، ساءق الدين ، الملك الفائز : ١٦٣

إبراهيم الناقص بن فريد بن الوليد بن عبد الملك، ۳۰۸

إبراهيم بن هبسة الله بن البارزى شمس الدين ابن البارزى : ٩٢

إبراهيم بن يحى بن عبد الواحد بن أبي حفص عمراً بو إسماق بن أبي ذكر با الأدبرالحجاهد : ١٠٢ ٤١٠١

أينا بن هلاون بن طلوخان ؛ ١٦ ٩ ٩ ٩ ٧ ٩ ٩ . ٢٠ ٩

این أبی جرادة الحلی = همرین أحمد بن هبة ابن محمد

(\*) بود المحقق أن يوجه الشكر إلى الأستاذة / نجوى مصطنى كامل الباحثة بمركز تعقيق التراث على ما بذلته من جهد فى إمداد هذا الكشاف والأستاذ موض عبد الحليم الباحث بالمركز لمشارك فى إمداد هذا الكشاف .

ابن الحاسب الإسكندوى = عبدالرحن بن مكى ابن عبد الرحن بن أبي عبد الرحن بن أبي الحرم

ابن الحرستانى : ۲۱۲

ان حنا = محمد بن على بن محمد بن سليم ابن الحووان = بنا بن محمد بن محفوظ الفرش

ابن حيدرة = عبد الله بن حيدرة

ابن الخطيب 🛥 محمد بن محمر بن الحسين

ابن خطیب زملکا = عبد الواحد بن عبدالکریم ان خلف

ابن خلكان ، غمس الدين المؤرخ = أحمه ابن محد بن إبراهيم

ابن خليل الحوى : ٣٨٩

ابن المهاط الشاعر = أحسد بن محمد بن على ابن على ابن على مددة

ابن دفتر خوان = على بن عمد الموسوى .

ابن دؤين = محمد بن الحسين بن دؤين

ابندشيق = محمد بن الحدين بن عيسى

ابن الرمامة 🕳 محمد بن جعفو العبسى

ابن ڈبلاق = بوسف بن بوسف بن ہوسف ابن ملامة

ابن الزيات ـ أحد بن إسماعيل الزيات

ابن أبي جرادة الحلبي = محدين احدين هبة الله على الله على الله على الله بن محمد بن الله بن محمد الله بن محمد

ابن أب الحديد = عبد الحميد بن هبة الله بن عمد معد من محمد

ابن أبي الفتح المقدس - محمدبن إسماحيل بن احد ابن أبي فرج الاسكندراني = محمد بن الموفق ابن أبي الفرج الاسكندراني الفرج

این آب الفوارس = عمد بن إبراهیم بن آب بر ابن آب عی = نجم الدین بن آب نمی الحسی ابن الآثیر الجزری = علی بن محمد بن محمد ابن عمد الکرم

ابن الأثير = أحمد بن الأثــير الحلبي ، تاج الدين

ابن الأثير الخزرى عدم الله بن محد بن محد، عبد الخرر المعادات

این بنت الأعن = مبد الوهاب خلف بن محود بن بدر

ابن تومرت = محدبن مبدالله بن عبدالرمن ابن الجال المصرى : ٣١٢

آبن جنکیزخان = جماغار ( جو مقــور ) ابن ملارن

ابن الجوزى = عبدالله بن يومف بن عبدالرحن

عبد الرحن بن بوسف بن
 عبد الرحن

< < = يوسف بن عبد الرحن بن على

ابن العجمى الحلبي = عبد الرحمن بن عيد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن العديم = عمر بن أحد بن هبة الله

ابن العديم الحلبي = محمد بن هبة الله بن محمد

ا د جې بن محمله بن همه الله
 ابن نمدم

ابن عماكر = عبد الوهاب بن الحسن « ه = الحسين بن مسكر

ابن علاج = حسين بن علاج ، حسام الدين ابن العلقمي ، الوزير = محمد بن أحمد بن على ، مؤيد الدين

ابن همرون الحلبي 🕳 محمد بن محمسد بن أبي على ابن سعة

> ابن الفخر بن البديم البندهي : ٣٣٧ ابن فضلان الشافعي : ٩٠

ابن قنادة الحسني = إبراهيم بن أبي سعد بن على ابن فنادة

> ابن کنیر = بحبی بن بحی بن کنیر ابن لفان = إیراهیم بن لفان

ابن مسافر - فيصر بن أبى القامم بن هبد الغنى ابن مسافر

ا بن مناس الطرابلسي = عبد الوهاب بن على بن مبد الوهاب

> ابن منتشی : ۱۵۲ ابنِ منقذ : ۱۳۳

ابن الرين الحافظي == سليان بن المؤيد بن هامر المقربائي

ابن ساع الغزاری = إراهیم بن عبد الرحن بن إبراهیم بن سیاع

< < = عبد الرحن بن إبراهيم

< < = كال الدين بن إبراهيم ابن عبد الرحمن

ابن سرافة الشاطبي = عمسه بن أحمه بن محمه ابن إبراهم

ابن ملامة المنه من = مالح بن أبربكر بن ملامة

ابن سنی الدولة ــــ أحد بن يحی بن هبة الله ، صدر الدبن

ابن سيد الناس = محسد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد بن بحيي

ابن شيعة الحسيني = جماز بن سالم بن شسيعة الحسيني

ابن صاحب میس = لیشسون بن هیشسوم بن قسطنطین

ابن الصلاح = عبَّان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن ضياء : ۲۲۷

ابن طبرزد = عربن محمد ، أبو حفص ابن طلوخان = تمر بن علاوت بن طلوخان ابن عبد الحق ابن عبد الحق المريني

ابن المنقشم العياد = يحد بن إراهيم الحموى ابن النجار = إبراهيم بن سليان بن حزة الدمشق ابن نجا العموق = الحسن بن محد بن أحمد بن نجا العموق

ابن النجار ، الحافظ : ٢٠٦

این نمیله سه شمس آندین بن سنان بن مبدالوهاب این راصل ۲۰۹

ابن ردامة حد عيد العزيز بن منصور بن عمد أبو إبراهيم حد إسحاق بن عبدالواحدين أب حدمس أبو أحمد حده بسد الله بن منصور بن أحمد أبن أحمد

إراهيم بن عبد الله بن هبة الله المدقلاني

ابو اسحاق بن أبى ذكر يا = إبرا هيم بن يحيى بن عبد الواحد

أبو البركات حدد الرحن بن محد بن عبدالقاهن و حدد السلام بن عبد الله الحرائى أبو البقاء حدالة عبد الله المرائى أبو بكر بن سلامة أبو بكر حدالة بن الخليفة

و و 🛥 محمود بن الحسن اليلخي

ه عدم مفضل بن أبي الفتح بن أبي مراقة
 أبو بكر الأسعردي = محمد بن محمد بن عبد العزيز
 أبن عبد الرحيم

أبو بكر بن إبراهيم الشيبانى البغهادى ، الشميخ المممر الصوقى : ٣٠٠

أبو بكر بن أحمد بن يحيى بن هية اقد ؛ نجم الدين ابن صدر الدين بن سنى الدولة : ٢٥٢ ، ١٢٢١ ٢١٤ ٢٢٤ ٣١٩

أبو بكر بن أيوب ، الملك المادل الكبير ،

أبو بكر الدينورى : ۴۹۸

أبو يكرين الصغار : ٢٠٦

أبوبكر بن عبد الرحمن بن أبي يكر بن أبو زكر يا محمى : ١٠٩٠١٠٥

أبو بكرين عبد الحق المريني ، صاحب فاس : • ١١

أبو بكرين ( الأثمرف ) محمله ين ( النــاصر ) يوسف بن أيوب : ٢٢٨

أبو بكر المهابي = محمد بن يوسف بن موسى

أبو بكرين مرهف بن أسامة بن مرشد بن منقذ الكتانى ، الحسام أبو بكرين أبى الفوارس ،

أبو يكر بن المستمصم ، الخليف : ١٧٠ . ١٧٣

أبو بكر بن يحيى بن عبد الواحد بن عمر ،أبو يحيى ابن أبي ذكر با : ١٠١

أبو بكر بن يحيى المنتخب بن إبراهيم : ١٠٦ أبو البيان = بنا بن محمد بن محفوظ القرشي أبو جمفو = أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي

496

أبو الحسن غزال المنطبب ، أمسين الدولة السامرى وترير الصالح إسماهيل : ٤٤ ، ه ٤٦ ، ٤٦ ، ٨٤

أبو حفص = عمر من محمد بن ٢٠٠٠ر

ه م بزأدِ زكر با = عمر بن محمدي بن عبد الواحد

أبرحنينة بالاداء ١٩٧٤ ا

أ بو الخبر من عبَّان بن محمد بن حاجي

أبو روح = عبد العزيز بن محمد المروى

أبوزكر يا = بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص

🔹 👚 يحيي بن يوسف بن يحيي بن منصور

أبو السمادات = مبارك بن محد بن محمد

أبو سميد = ظالم بن سراق بن صبح بن كندى

اً ہر سایان اثر بیدی = داود بن عمر بن یحیی بن

عمر

أبو سند = جمال بن سالم بن شيحة الحسيني أبر شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم أبو شجاع = بكبرس ( بكتاش ) بن عبدالله التركي أبو طالب = عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو طاهر الخشوعي = بركات بن إبراهم بن طاهر الدشقي

أبوطاهم السافي : ٨٧

أبر العباس = أحد، الخليفة ، الناصر لدين الله ع = أحد بن الصقلي الشاعر أبو چندنمر 🛥 محمل بن عمر بن محمد بن عبد الله

د د منصور بن الظاهر بأمر الله أحد

أبو الجواد ـ جلدك بن عبد أقد الروى الفائزى

أبو الجيش = إسماحيل بن العادل بن أبوب ،

الملك الصالح، عماد الدين

أبو حامد 🚤 الحسين بن مماكر

ه عد مهد الحواد بن هبة الله بن محمد بن

أبو الحجاج = يوسف من حليل بن مبد الله

۱۵ سے یوسف بن مدلح بن مدارم

« المزى = يوسف بن عبد الرحمن بن
 به سف

أبو الحمن عد على بن الحمد بن محد

• • على بن شجاع بن المباس

ه على بن محمد بن الحسين بن النيار

ه 🕴 عد على بن محمد الموسوى

ه و الجزار: ۳۸۳

المحملة بن عمر بن على بن محملة بن
 حوية

ه احد بن حهة الله بن عمه بن حبة الله
 ا بن العديم

عبد الوهاب بن الحسن بن عساكر

ا عين بن ميسى بن إراهم

و و الشاذل - مل بن عبد الله

العلوى الحسيني = على بن الحسن بن
 إهرة بن على بن محمد

أبو المياس = أحمه بن الفا هر بالله محمد بن الناصر لدين الله

« • = أحمد بن على الذي بن أبي بكر بن المسترشد ، الحاكم بأمر الله

« ، = أحمد بن محمد بن أا منيت

احمد بن بحى بن هبة الله بن الحسن

« ين تامنيت المغربي ؛ ۲۰۰۳

الفرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهــيم
 ابن عمر

أبو عبد الله =أحمد بن محمد بن على بن يحيي بن صدةة

الحجملة بن أن البقاء صالح بن
 عارب الندرخى

« س · = محمد بن الوائق بالله، أبو عصيدة

« « • = محمد بن أحمد بن هية الله

« · = محد بن إسماعيل بن أحد

« « » = محمد بن الحسين الأرموي -

« \* " = محمد من عبد ألله من محمد

« « » = محمله بن على بن محمله بن صليم

و « « = محمد بن خاتم بن كريم الأصبائي ،

أبر عبد الله

« « = عمدبن عمد بن ممدين عنان البلغي

ه ه = محمد بن منصور بن الخضرى

« « « = محمد بن المولى الحابي

« \* « = ممد ين يونس ين بدران

٩ ه أبن أحد عمد بن نصر، النالب باقد

أبو عبد الله الفامي علم علم بن حمد بن يوسف المغربي

أ بو المز= يوسف بن بوسف بن بوسف بن سلامة

أبو العز القومي = إسماعيل بن حا مدين عبد الرحن الأنصاري القومي

أبر العلاء = إدر يس بن يوسف بن هيدا لمؤمن أبر العلاء المعرى : ٣٣٨

أبر على بن متصور بن ذبيات بن طلائدم

الإمكندراني : ۲۱؛

أبوعمر المقدمي : ۲۲۷

أبو عمرو بن الحاجب المالكي : ٣٣٩

أبر عَانم = محمد بن هية الله بن محمد

أبو فارس = عبد العزيز بن إبراهيم بن بحبي

أبو الفتح = أسمد بن عنان بن أسمد بن المنجا

» » د ساموس بن يغمور

« « = قصر الله بن مظفر بن عقيل

« = نصرالله بن هبة الله

ه و بن أبي المكارم العارسومي : ٢٧٥

ا " الج الدين = يحيى بن محدين هبة الله

« = المرتفى من أحمد من أحمد

« الحصري = ناصرين ناهض اللنبي

« الجـوزى - محيى الدين من يوسف ابن الجوزي

أبو الفرج بن كايب : ١٣٥

أبو الفضائل =أحمد بن يوسف المغر بي

- ه الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر
- » عبدالرحن من عبدالصمدين محد
- « = عبد الرحمن بن الخليفة المستعمم
- « « عبد الرحمن بن عبـــد الـــــلام بن سماميل

أبو القامم = عمر بن أبي جرادة المقبلي الحابي

- ه 🗷 🛥 محمد إبراهيم الحموى
- ه بن عساكر = على برن الحسين بن
   عساكر
- الحوارى = برسف بن أبي القاسم
   ابن حبد السلام
- « الزراتين = أحمد بن الظاهر بالله محمد
   ابن الناص لدين الله

أبو المجد = على بن عبد الرحمن الأحميمي أبو المحاسن = يوسف بن يوسف

أبو محمد = عبد الرزاق بن رزق الله بن أي بكر

- ه = القامم بن أحمد بن الموفق
  - ه = مدانه بن حيدره

أبو المظفر = يوسف بن قزأوغل بن عبد الله

أبو المظفر بن الجوڈی = يوسف ن عيد الرحمن ابن على بن محمد ابن على بن محمد

أبر الممال = أحمد بن همة الله بن محمد بن محمد

۱ الزبیدی = دارد بن عمر بن یحیی
 ابن عمر

أبو المفاجر = تورانشه بن يومف بن أيوب أبو المكاوم = عبد الواحد بن عبدد الكريم بن خلف

ه د عد بن محد بن عبد الله
 أبو المناقب = محود بن أحمد

أبو المواهب = الحسن بن عبد الرهاب بن سالم ابن الحسن

أبو هائم = عهد المطلب بن الفضل الهـ شمى أبو الهبجاء = عبسى بنخشر الأزكشى الكردى أبو يحيى = ذكر يا بن أحمد بن محمد الزاهد أبو يعلى = حزة البرائى الشافعى

أبو اليمن = زيد بن الحسن ن زيد بن الحسن البغدادي

إز – بوسف بن الملك الكامل •

أحسد بن إراهسيم بن حبد اللطيف بن مصعب النهاب : ١٣٥

أحد بن أى بكر بن أحد بن المسترشد بن الفضل ابن المستظهر =أحمد بن على القبي بن أبي بكر الحاكم بأمم اقب

أحمد بن الأثرِ الحلى ، تاج الدين ابن الأثير : • ٢٥٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٧

> أحمد بن إسماعيل الريات : ٣٦ أحمد بن محبى: ٩٠٩

احمد من حسن بن أي بكر بن أي على القي الحاكم بأمر الله ، أبو العباس = احمد بن على الفي بن أبي بكر ، الحاكم بأمر الله احمد بن الحسين بن الحسن بن المستوشد ، الحاكم بأمر الله أبو العباس = احمد بن على القي بن أبي بكر الحاكم بأمر الله

أحمد بن زين الدين من الأسناذ ، كال الدين ابن الأسناذ : ٣٩٢

أحمله بن الصقلي ، أبو العبياس الشريف ، الشاعر : ٣٦٩

أحمد ين هبد المزيز بن نجم الدين أبي عصرون، نجم الدين : ٢٣٨

أحمد بن مان بن أبي الحوافز، رئيس الأطباء، فتح الدين بن أبي الحوافز : ٢٢٥

أحد بن على القبى بن أبى بكر بن المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله أحمد ، الحاكم بأمر الله أمر الله أبو العباس ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ،

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر ، المحدث ، أبو العباس الفرطبي الممالكي : ، ١٩٠

أحد بن (الغاهر) غازى بن يوسف بن أيوب، الملك العسالح ، مسلاح الدين ، ماحب مينتاب ، ٧٨ ، ٨٤

\$1 A . TY ! 6 FE .

أحمــد بن عمد بن تامنيت الدوانى أبو المهاس : • ٢٢

احد بن محمد بن الحسن بن أي بكر الحاكم بأمر الله أبو المباس = أحمد بن على القبى ن أبي بكر الحاكم بأمر الله أبو المباس أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى ، أبو جمفر الطعاوى : 19

أحمد من محمد بن على بن يحيى بن صدقه النعلبي ، ابو مهد الله ، ابن الخياط الشاعر : ۲۷۳ أحمد بن محمد القدروي : ۲۹

أحد بن محد بن المعتصم ، المسنمين بالله ؛ ٣٤٩ أحمسه بن محمد بن منصور ، ناصر الدين بن منير الجمسذامي الإسكندري ، خطيب وقاضي الإسكندرية ؛ ٣٣٣

أحمد بن (الظاهر باقه) محمد بن الناصر لدين اقد أبو العباس ، المستنصر بالله أبو القاسم الزراتيتي ١ / ٢٠٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ١٤٠١ - ٢٩٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٧ ، ٣٢٩،

أحسد بن مرزوق بن أبي عمارة البجائي المنربي المستنصر ، السلطان الدعى المنصور بالله ، الذائم بحق الله : ١٠٤٠١٠٣٠٩٩

أحمد بن المستعصم ، أبو العباس : ١٧٤ أحد بن هبة الله بن محمد بن محمد، أبو المعالى ، موفق الدين : ١٦٤

أحمد بن هبة الله بن محمد من هبة الله ، أبو الحسن ابن المديم ابن أبى جرادة الحامي : ١٩٥

أحمسه بن بحيى بن هيسة الله بن الحسن ، بن الحياس ، بن الحياط صدر الدين بن سنى الدولة أبوالمباس ؛ ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ،

ا حمید بن یوسف بن عبد الواحد بن یوسف ، أبو الفتح الصرفى ، الأنصارى : ٦٠ أحد بن يوسف المغربي القفصى، أبوالفضائل:

إدريس بن على : ٢٨٨

إدريس بن بوسف بن هيد المؤمن، أبوالملاء: • • • 1

أربغا : ٣٩٩

أر بيكا بن طولوخان بن جنكيزخان ملك الننار : ۲۷۸

أرسلات جوبان ، ۱۹۷ أرسلان دغمش الأنابك ً : ۲۲۲ (۱۹۴

أوسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى بن آنسنفر الأتابكي، الملك العادل نور الدين، صاحب الموصل ، ٢٠٠

أرسلان بن عبد الله البساسيرى و أبو الحارث و مقدم الأثراك بينداه : ٢٠٧

> أرغرن أغا : ٢٢٣ أرقطو : ١٨٠

الأربوي = محمد بن الحسين الأربوي

أزدان : ۲۲۸

أزد كردي ، سا. الدين : ه ؛ ١

إحجاق بن أحمد بن مهان ، الكيل : ١٩١ إسحاق بن مبدالواحد بن أبي حفص عمر الهنها ن، أبو إبراهم : ١٠١ ، ٢٠١

إصحاق بن الوزنو صاحب المرصل، سبف الدين، المذلك الحجاهد صاحب الجنويرة : ١٧٩ . المذلك الحجاهد ٣١٦ ، ٣١٥ ، ٣٠٩ المدالدين عيد شير كوء بن شادى بن مهران

« بن الزامر بن ملاح الدين: ٢٢٠

« ين مجاهد الدبن أيبك الدواد ار
 الصغر : ١٦٩

« ه مثان بن أسمد بن المنجا ، أبو الفنح، صدر الدين بن المنجا : ٢٢٥

إصماعيل بن العادل بن أيوب، الملك الصالح، عماد الدين، أبو الجيش ، ١٤، ٢٤، ٤ ٤٤، ١٤، ١٤، ١٥، ٢٥، ٢٥، ٢٠،

إسماعيل بن حامد بن هبسد الرحمن الأنصارى أبو العزالقوصى : ١١١

إسماعيل بن على بن محمله بن محملود بن قليج أرسلان ، عماد الدين أبو الفدا ، الملك المؤيد صاحب حماة ، صاحب التاريخ : ۱۸ ، ۶۶ ، ۲۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳

إسماعيل الكوراني ، الشيخ : ٨؛ إسماعيل بن نؤلؤ صاحب الموصل ، اللك الصالح، وكن الهين : ١٠٩ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ٤ ، ٢ ، ٢٨٨ ، ٣٠٩ ، ٢١١ ، ٣١٠ ، ٣١٥ ، الأشكرى ، الأمبر اضور البيز قطى ميخائيل الثامن باليولوبيس : ٣١٧ ، ٣٢١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ ،

> أغلىش الصالحي ، قاصر الدين : ٣٣٤ أغاك بن بيجو ؛ ٢٠١

الانتخار الهـاشمى = عبــد المعلَّب بن الفضل الهاشمي

انتهار، سيف الدين : ٢٨٥

أقطاى بن حيد اقد الخدار النجمي الصالحي ، فارس الدين : ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٠ ، ٨٠ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٧٨ ، ٨٨ ، -١٤ ، ٢٥٢ ، ٨٥٢ ،

أقطاى المستمرب العالمي الأتابك ، قارس الدين : ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۸۸، ۲۰۱

أقوش السلاح دار الرومى ، جمال الدين ؛ ٤٠٦

آقرش بن عبد الله البرلى العزيزى ، شمس الهين : ۱۳۱۰ - ۲۹۲ - ۲۹۲ - ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۴۷ ، ۳۴۷ ، ۳۴۷ ، ۳۵۸

أفوش بن عبد الله الشمسى ، حمال الدين ؛ ۲۸۲

أقوش المجمى ، جمال الدين ؛ ٣٩ أقوش المحمدى الصالحي ، جمال الدين : ٤٠٢ أقوش المشرف : ٣٨

أقوش المسعودي : ٣٣٢

أقرش النجمي ، حمال الدين : ٢٣ أقرش النجوبي ، حمال الدين ، السلطان : ٢٩٦ ، ٢٩١ ، ٣٧٤ ، ٣٤٥، ٣٣١

ألايمو بن هلارن بن طلوخان : ١٦. ألطو ينا الحممى 4 قحر الدين : ٢٩٣٠٢٩٢، ٤٠٢

> الفرنش : ۲۷٪ الفرنسيس= رابدا فرنس

الفنس العاشر ، ملك قشتُه وليون ، ٤٠٩ الكان أو من : ١٩٧

اللغانى الحنفى = عبد الرحن بن مبسد السلام ابن اسماعيل

إلياس باك : ٢٢١

أم خليل = تجر الدر نت مبد الله

أم السالح : ٩ ؛

الأمجد ، رسول المغيث عمر للغاء من بيبرس : ۲۷۲ ، ۳۷۱ ، ۳۷۰

الأمير الغريب: ٣٣٦

الأمير المجاهد =إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حقص

أمين الدولة العامري دأيو الحسن غزال المتعليب

امین الدین الحدردی = محمد بن ابراهیم بن ای بکر

أمين الدين = موسى بن التركمان

انص الأصفهاني ، سرف الدين : ٢٥٣ ، ٢٠٤

انكرات: ١٦٧

أيبك الأفرم الصالحي ، الأستير عن الدين ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ٢٠٧

أيــك الحاشكير التركانى الصالحى النجمى ، من الدين أبيــك التركانى ، الملك الممز : ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٢٩ ، ٤١

أيبك الحوى ، من الدين : ١٠٤

أبيك الدرادارالصنير ، مجاهد الدين ، ١٦٨٠ ١٧٥ ، ١٧٢

أبيك بن عهد الله الدمياطي ، مز الدين :

أببك بن عبد الله الصالحي للنجمي الحلبي والأمير الكبير عز الدين : ١٤٢

أيبك المعظمى ، الأمير من الدين أستادار الملك المعظم : ١٣٣

أيبسك الموصل 6 خشداش ببيرس الدوادار 1

411

أيتمش بن أطلمي خان ، سبف الدين : ٤٠٤ أيتمش السعدى ، سيف الدين : ٢٠٤ أبدغدى الحاج الركني ، علا، الدين : ٣٣١

أيدغدى الحاجب و ملاء الدين : ٢٠٤

أيدغدى بن عبد الله العــزيزى ، علا، الدين ،

جال الدين: ١٩٤٧، ٤٠٨،

£ 47 6 £ 4 .

بادون بهرام ، صاحب حوص : ۳۸۴

بازیاد . ۲۳۱

البساسيرى ـ أوسلان بن مبه الله

باطوخان بن دوشی خان پن چنکرخان : ۲۲، ۱۹۰ م. ۲ ۲ ۹

باليال ترين . ٣٦٠

بأيطر د ه ۱۹ م ۱۹۹ م ۱۹۷

بجكا الرومي ، سبف الدولة : ٢٠١

البخارى : ۲۷

بدر الدين = ېكناش بن عهد الله النخرى

ه د بيليك الأبدمري

« « م مليك الخرندار

ه د پلیك الوزیري

بدر الديناً بر المحاس صيوسف بن على السنجاري

ه د حدين ركتخان

د د صد اؤلؤ ، الملك الرحيم

بدر الدین السنجاری = یوسف بن الحسن بن

على الكردى

بدر الدین الصرخدی التابر ، ۲۷۰ بدر الدین الصوابی الصالحی ، الطواهی : ۲۲ بدر الدین بن قزل : ۲۳۲ ، ۲۶۱

بدر الديرس الكردى = محسد بن محسود بن مدالكرم

أيد كين البندة\_دارى الصالحي ، علاه الدين : ۲۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ،

أيدم الظامرى ، هز الدين نائب الكرك ؛ ٢٠١

أيدم بن عبد الله الحلى الحلب النجمي ، من الحين : ٣٥٤ ، ٣١٠ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ،

أيدمر بن مبد الله الظاهرى التركى ، ٣٥٥ أيدمر الفخرى ، عن الدين : ٢٠٥

أيفان (يوفان) بن عبد الله الركني، من الدين، مم الموت : ٣٩٦ ، ٣٩٦ ، ٤٠١ ،

إيل سنان : ۲۶۲ ، ۲۶۹ ، ۲۵۱

ایل غا**ن**ی بن ( المنصور ) أرتق بن أرسلان بن

لمبل غازی من تمسرتاش ، الملك السميد ،

نجم الدين: ٢٧٦ ، ٢٨٨

أبرب بن عمسه بن أبي بكربن أبيرب ، الملك الصالح ، نجير الدين : ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۸ ،

6166 846 Ad CLA CLA CLA

1 1 4 5 5 6 1 7 6 6 7 6 5 7 6 5 8 6 6 8

£44 € 147 € 1£ •

الباخرني: ۲۹۲

البادرائي - عبد الله بن أبي الوفا بن الحسن

بدر الدين الكاتب = بشارة بن عبد الله الأرسى بدر فزمان : ٣٨٦

البدر المراغی الخلاق ، الطو یل : ۳:۳ براق شین ،زوجة صفان (طفای)بن باطوخان؛

برامق ، سبف الدین : ۲۲۸ ۹ ۱۸۲ ۵ ۲۲۸ برسبای ، الملك الأشرف : ۳۵

برقوق ، الملك الظاهر : • ٢

ركات بن إراهيم بن طاهر الدمشق الأنماطي، أبو طاهر الخشوهي، مسنة الشام : • ٢٧ بركتبار بن باطوخان بري دوفي خان بن جنكرخان : ٢٧٧

بركة بن(الظاهر) بيرس الصالحي البندقداري، الملك السعيد ، ناصر الدين : ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۲۱ ، ۲۸۱

بركة غان بن باطــوخان بن دوشي خان بن جنكرخان ، صاحب البلاد الشالة :

1.4.4 4 - 1.4.4 1.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.

بركة خان بن صاين قان بن دوفى خان بن چنكيزخان و صاحب البلاد الشالية ، ملك بلاد الدشت : ۲۸۹ ، ۲۲۸ ، ۲۱۹

> رِمان الدين = الحدن بن عمد الكاساني برِمان الدين بن الخضر : ۲۳۲

برهان الدين الفزارى = إبراهيم بن عبد الرحن بن إبراهيم بن سباع

برواناته، معين الدين سايان : ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ برى بامجك ، جد المؤرخ بن أيبك الدوادار :

شارة بن هبد الله الأرمى ، بدر الدين الكاتب، دولى شيل الدرلة المعقلمى : ١٦٢ البندا دى حد مبد الله بن محمد بن الحسن

یندی الأشرفی : ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ بکیرس ( بکتاش ) بن سنکر برس بن حب الله الترکی ، أبوشجاع نجهم الدین الزاهه أبو الفضل : ۲/۹۱۹ ، ۷۷

بكبرس بن يانقلم = بكبرس بن عبد الله التركى بكناش بن عبسه الله الفضرى ، بدر الله ين :

بكتوت الحسوكندار الأنابكي ، بدر الدين ؛ ۲۰۷ ، ۲۰۳

> بکسلر باک – سیف الدین طرنطای بکلك ، سیف الذین ، ، ، ، ،

بلبان بن عبد الله الزين الصالحي ٥ سيف الدين

. 71 . . 707 . 107 . 107

167 6 444

بلیان افزد کاش ، سیف الدین : ۶۹ ۳ بلیان الشهسی ، سیف الدین ، ۳۰۹ بلیان الختصی ، سیف الدین : ۳۳۰ بلیان الأشرقی ، ۱۵۷

بلقان: ۲۰۷

بنابن محمد بن محفوظ القرشي ، أبو البيان بن الحوراني : ۲۴۲

بهاء الدين بندى = يندى الأشرق

بهاه الدين بن مصرى - الحسن بن عبد الوهاب ابن سالم بن الحسن

> بهاء الدبن صندل ، الطواشي : ۳۰۹ بهاء الدبن حسيمقوب الشهرزوري

البها. قرمیر – زهیر بن محمد بن علی بن یحیی بهادر، سیف اندین: ۸۲ ، ۱۹۳ ، ۲۲۰ بهرام جور : ۳۳۶ ، ۳۳۵

مرام شاه ، الملك الأمجد : ٢٢٥

البياني - محد بن القاضى الأشرف بن عبد الرحيم البياني

سان نوین : ۲۲۰

بيرس خاص ترك الكبير ، ركن الدين : ٠١ ؛ بيبرس بن حبد الله البرجى المنصورى قلاوون ،

ألجاشنكير ، الملك المظفر : ٦٥

برجرس بن حيد الله الصالحي النجني البندقداري الملك القاهر ، ركن الدين ، الملك القاهر ، ركن الدين ، الملك القاهر ، ۲۷۶۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ،

• ¥47 • 747 • 747 • 741 • 74. V773 X773 P773 . 773 4774 \* YEX . YEA . YTT 4 TTE . YTT IPTI CTOV (TOD S 105 (TO) . T44 ( T44 , T40 , T4 . , T40 \$ £1 % 6 £10 + £1 + \$ £ + X 6 £ + Y 177 6670 6 575 6871 6 67 . سرس بن عبد الله المنصوري الدرادار الخطافي، ركن الدين ١٩، ١٩، ٢٤، ٥ م، ٥٠٥ . ITV 441 4A0. V. 677 677 47137313 7313 FOIS YVI3 1 + 7 + 7 + 7 + 1 7 7 + 1 7 7 > 7 7 7 3 • 741 £ 7 % • 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 4 4 7 6 7 6 7 6 9 7 7 4 4 7 1 A 4 7 9 6 A TAY (TAB & TYD & TTT & TEA 574 6 871 65.Y

بيبرس العزي ، ركن الدين - ه . ٤

بیجارالروی : ۱۵۳

بيجق البغدادي ، سيف الدين ؛ ٤٠٤

بیجو ، مقدم التنار من أصراء منکوفان: ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۱۹، ۱۱۹،

يهدرا ، الملك الظاهر و ۲۹، ۲۹۳ (۲۹۳ ۲۹۳

بيسرى الشمسى ، بدر الدين : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۹۰ ؛

پیشو توغا بن ططر بن مغل بن درشی خان د 4.17

پیلیك الأیدمری ، بدر الدین : ۲۰: بولیك الحزندار ، بدر الدین : ۳۱۱ بهلیك الوزیری ، بدر الدین : ۳۰: بهمند بن بیمند ، صاحب طرابلس : ۲۲۶ بیغان الركنی ، مبت الدین : ۲۰:

## (ご)

تماج الدين ابن الأثير سائحد بن الأثير الحلبي ، تاج الدين ابن بلت الأعن ساميد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدو

تاج الدين بن جال الدين المسرى - محمد بن المونس بن يدران

تاج الدين بن الجوزى - حبد الكريم يوسف ابن عبد الرحن

تاج الدین بن العلایا ، الصاحب : ۱۸۰ تاج الدین الفزاری سه مبد الرحمن بن إبراهیم این سباع الفزاری

تاج الدین الکندی – زید بن الحسن بن ز بد ابن الحسن

تاج الدين بن محارب عمد بن أب البقاء صالح تاج الملوك بن المعظم تورا نشاه بن صلاح الدين يوسف بن أيوب : ٤٣ ، ٤٥ تامتهت - أحد بن محمد بن تامتيت

تامتیت المعزی حا أبو العباس بن تامتیت الممنزی آیشین بن ملاون بن طلوخان : ۱۹:

تساز منکو بن سنان ( طفای ) بن باطوخان : ۱۰۸ ۲۸۹

ترکری الجاشنکیر ۱۲۰۱

تماسيف - نيصر بن أب القامم بن مهسد الني تقى الدين - عنان بن عبد الرحن الشهرة ورى تقى الدين - محمد بن الحسين بن وز بن تقى الدين - محمود بن قليج أرسلان تقى الدين المقدمي - عبد النني بن عبد المواحد

ابن على تقى الدين اليوتيتي - محمد بن أحمد بن مبد الله

سی الدین ایو توی سے المد این است بی عبد المد الحافظ تکرا کا در مرداد در ایران المدان مرد در در

تكدار احد بن هلاون بن طلوخان : ۱۹ تكثى بن هلاون بن طلوخان : ۱۹ تمر بن هلاون بن طلوخان : ۹۹ تورانشاء بن أبوب بن محمد بن الملك (العادل)

أبو بكر، ابن الملك الصالح نجم الدين أبوب، الملك المعظم ، السلطان : ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ،

۱۹۰ : ۱۹۰ : ۳۳ : ۲۹ : ۱۹۰ تورا نشاه بن يوسف بن أيوب، أبو المفاخر،

تیودو ر لاسکار بس الثانی ، امبراطور الدولة البزنطیة : ۲۲۱

(مقدالحان - ۲۹)

حِمَالُ الدين = أقوش الدجس

د ﴿ ﴿ ﴿ أَوْشَ الْمُمَاطِينَ

د د = أقرش النجهي

د ح الدغدى من عبد الله المؤيرى

د - محمد بن اليمني

🔹 👟 موسى بن يغدود

< 🔹 🏎 يحيي بن عبد المنهم بن حسن

ح یحسیی بن یومف بن یحسیی
 ابن منصور

پوسف بن الخشاب

جمال الدين بن الإمم الحاجب: ٣٨٠

حال الدين بن الصيرني : ٢٣٧

حمال الدين المحمسدي ، الأمسير : ٢٩٠ ،

TTT . TTT

جمال الدين المصرى - يونس بن بدران اين فير وذ

جمال الدين بن مصمب : ٣٤٦

جمال الدین بن مطروح – بحسی بن عیسی این لمراهم

حال الدين النجبي : ٢٠٨ ه ٢٠٨

جال الدين بن راصل : ٥٠ ، ٨٦

حال الدين بن يغمور 🕳 يوسف

الجمال بحيي 🕳 يحيي بن عبد المنعم بن حسن

(z)

ساليش ، سيف الدين : ه ١٤٧ ، ١٤٧ ،

چجك خاتون ، زوجة بركة خان بن باطوخان : • ٩٠

جرماغوق و من أمراء منكوة ن و ۱۹۱

الجزرى = مبارك بن محمد بن محمد

جعفر الصادق بن محمد الباقر ؛ رضي أنت عنه . ۲۷۹

> چكم الأشرق ، علم لدين : ٣٢٢ جلال الدين صـ خوارزم شا.

> > < - د - د ا

جلال الدين بن القاضي : ٢٦٠

جلدك بنعبدانته الرومي الفائزي ، شهاب الدين ،

أبو الحود : ٢١١

جماز بن سالم بن شيحة الحميني ، عز الدين صاحب المدينسة المنسورة ، أبو سندر ،

\*\*\* \*\*\* \* \*\*\*

جمافار ( جومقو ر ) بن هــلارن بن طلوخان

ابن جنگىزخان ؛ ١٦٤

الجمال الوعمرو مه مان بن أب المرم مكى السادمي جمال الدين حا أقوش بن عبد الله الشمسي

افرش السلاح دار الروى

حسام الدين بن أبي على الحسلباني ب الحسن ان عمد

حسام الدين البركتخافى : ٢٥٥، ٢٥٦ وحدم حسام الدين لاجين - لاجين الجوكندار الحسن بن عبد الوهاب بن سالم بن الحسن ، أبر المواهب ، جذ، الدين بن مصرى :

حـن بن [ الملك العزيز] عان بن ( العادل ) أبو مكرين أيوب؛ الملك السميد، صاحب الصيبة وبائياس : ۲۷۷

الحسن بن على بن أبي طالب وضي الله منهما : ۲۹۸

الحسين بن عـــاكر ، أبو حامد : ۲۷۰ حـــين بن علاج ، حـــام الدين ، أمير المراق ، ۲۸۰

الحدين بن على [ رض اقد عنه ] : ١٣٤

الحمال بوسف به بوسف بن الخشاب الحمال بوسف به الله بن سلامة الحميزي به ملك النار ، به علاون ، ۹۰ ، ۴۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ بموران دلسين ، حران إبلين ، ساحب ، نا ، جموران دلسين ، حران إبلين ، ساحب ، نا ،

بروان دسین به طواق پایین به محسب ۱۳۰۳ ۲۱۹

جواهر زاده – محمد بن محمود بن عبد الـکریم الـکردی

 $(\tau)$ 

الحافظ أبو بكر - محمد بن أحمــد بن عبد الله ابن محمد

الحافظ الدمياض = عبد المؤمن بن خلف الحافظ السلغ : ٦٠

الحافظ ، صاحب تلمة جمعر : ٢٥

الحافظ المنذرى حـ عبد العظيم بن عبد القوى ا ابن عبد الله

الحافظ النابلسي حسطالد بن يوسف بن سعد الحاكم بأمر اقد حساحمد بهن على القبي بن على ابن أبي يكر

حبش: ۲۰۹

الحرمتانى - حبد الكريم بن عبد الصد بن محد الحرمة في حسير الدين بن عبد الكريم أبن عبد الصدد

حسام الدين 🕳 حسين بن علاج

خزاجة : ٢٨٥

خليل من الملك الصالح تجم الدين أيوب، الملك المنصور : ١٦٥،٢٢٢

خليمال بن الملك المنصور فلارون ، المساك الأشرف : ۲۹۲ ، ۲۹۲

خواچه جهان : ۲۲۲

خواجا أصير الدين الطوسى : ۲۲۱٬۱۷۴، ۲۸۷، ۲۱٤

خرارتهم شاء، خال المنفقر قطز، جلال الدين: ۲۰۸،۱۷۹

الخويي : ۲۱۲

الخوى" = محمد بن أحمد بن الخليل

(٤)

دارد الحموى ، العاد : ٣١٣

دارد بن سودان ، ملك الكرج ، الملك الناصر . . . .

ماحب الكرك: ١٩٧، ٢٢٩، ٢٠٨٠

داود بن عمر بن يحيى بن عموه أبو الممالى الزبيدى أبو سلبان الزبرسدى خطيب بيت الآبار :

141

دارد بن (الملك المعظم)عيسى بن العادل أبو بكر ابن أبوب ، الملك الناصر ي . . . . . . ۱۲، ۲۷، ۲۷، ۹۹، ۹۹، ۲۰، ۲۱، ۲۱،

6144 614A 61A7 6141 614 .

7 . 7

حــين المکردی ، شمس اندين : ۸۲، ۳۳۶، ۲۶۲ ، ۲۵۱

حصن الدبن بن ثمان ، الشريف ؛ ١٠٧ ، ١٠٨

> الحار سا مروان بن همه بن مروان هزهٔ البران انشانی ، ابر یسل ، ۱۲ ؛

> > ( <del>;</del> )

الخاتون أرغوان الحافظية يـ ٧ ه .

خاترن نطقطية : ٢١٩.

خاص ترك بن عبدالله العد على النجمي (كن الدين ؛ ٣٨

خالدين يحيى المنتخب بن إبراهيم : ١٠٥٠

خالد بن يوسف بن معدة زين الدين ، المافظ النابلىجە : ٤١١

نجا نوین : ۱۱۸ ،؛ ۱۲۸ ، ۱۲۸

خديجة بنت المستعصم : ١٧٥

الرق : ١٨٠

الخمرو شاهی آنکام = هید الحمید بن سیس ، شمس الدین

الحشومی – برکات بن إراهیم بن طاهر خضر بن أب بكر بن أحمد. كال الدين البكردی

فاضي ألمقس: ٢٣٥، ٢٣٦

خضر بن محمد بن موسى، الشيخ المعتقد صاحب . الزارية : ٧٠٠

خطير الدين ذكريا : ٢٠٠٤٢٢

ركن الدين الجزرى: ۲۵۸ وكن الدين الدرادار: ۱۷۰ وكن الدين الصيرمى ۱۰۷ ركى الدين نن أو بع الترنسى: ۱۰۰ ريدا فرنسن ، الفرنسيس ، ملك الفسرنج :

(5)

زامل بن على ، نور الدين ، ۱۸ ؛ ۱۹ ، ۹۰ ؛ الزيمدى = دارد بن عمر ن محبي الزرانيني = أحمد بن الضاهن بالله محمد بن الناصر

الزرد كاش = بلبان الزرد كاش

لا بن الله

زكر با بن أحد بن محمد الزاهد بن عبد الواحد، أ ير يحيي : ١٠١

زكريا الخيانى: ١٠٧،١٠٦،١٠٥

زكى الدين المنذرى = عبد العظيم بن عبد الفوى ابن عبد الله

الزهری ، راوی حدیت ؛ ۱۲۷

زهر بن عمد بن على بن يحيى بن الحسن المهابى ، البهاء . دور ، بهاء الدين الكانب : ٢٤، ١٨٦

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن البغدادى ، تاج الدين الكندى ، شيخ القراء والنعاة بالشام ؟ أبر اليسن ، ٢ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، دُريای ، مقدم النتار: ۲۹۹،۳۹۰ الدعی ساحمه ن مردرت الدعی ساحمه ن مردرت د کاجك البقدادی ، سیف الدین : ۲۰۹ الدگر الکرکی ، سیف الدین : ۲۰۱ دئیا خاتون بنت محرد بن قلج آرسلان: ۲۰۰ دوالنتو، من زعما القرنج : ۲۱۳ دوشی خان بن جنکرخان یا ۲۰ دون نویودی لارا سادر آلنتو دون نویودی لارا سادر آلنتو

(c)

رايعة بنت جمال الدين أبي الدرج بن الجوزى ، أم السهط ه ۱۳۲

رملان دغمش ۲۲۰۹

رشيد الدين ، ماحب عاملية : ١٤٥

الرضى – الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر

الرفيع الحنف : ٣١٢

الركن البخاری - محود بن الحسین بن محود

وكن الدين = إسماميل بن لؤلؤ ، صاحب الموصل

١١ - بيبرس خاص النوك الكبير

« « - بيرس بن مبد الله المالحي

۳ = بیرس بن حب. الله المنصوری الدرادار

وكن الدين حاص ترك بن عبد الله الما لمي ا

و - قليج أرملون

سعد ، الأتابك : ٣٨٥

سمد الدين = مسمود بن تاج الدين شيخ الشيوخ

< < الحوى : ٩١

< ﴿ ﴿ بِنَ جُسُولِهِ ﷺ مُحَسِّدُ بِنَ النَّوْمِ بِنَ حَوْلَةً

< دالمناوق : ۲۷۹

سعد بن هبادة بن وليم : ۱۱۲

< < (العامت ١١٢١)

صعيد بن المسبب ، المحدث ، ١٢٧

المفاح = عبد الله ، الخليفة

مکندی بن بیجو : ۲۰۱

حكر، سيف الدين: ٢٣٨٠١٨٢٠٨٧

سلار ، شمس الدين : ٣٣٣

« ) البندادي ، شمس الدين ، ٢٠٠

سلامش بن أماك بن بيجو : ٢٠١

سلمان جُقّ : ۲۳۸

السلطان الدعى <u>ــــ أحمد بن مرز</u>رى بن أبي عمارة البجائي

السلمي = محمد بن أحمد بن منتر

سايان الرواناه ، معين الدين : ۲۲۰،۲۲۲ سايانشاه بن برجم ، أميرعام الحليفة شماب الدين :

140 4 147 4 174

سلیان بن مبد الملك بن مروان بن الحسكم: ۲۰۸ سلیان بن المسؤید بن عامر العقر بانی بن الز بن الحافظی: ۲۹۳ الزين خضر ، المسخرة ؛ ٣٧٣

زين الدين 🛥 مبد السلام بن الزراوي

ه = محمد بن المونق بن أبي الفرج

زين اله بن بن البورى : ٣٦٣

زين الدين السرق: ٢٣١

زین الدین النابلمی = خالد بن بوسف بن سعاد زین العابدین = عنی بن الحسیس من علی بن ابن طالب

( 6

مارق الدين عائمير مجلس الداصر ۽ ٢٦٧

< حاراهيم بن الملك العامل ا

﴿ ﴿ يُوزَيًّا ﴾ الأَتَابِكُ : ٣٠٩

الدامري 🛥 أبو الحدن غزال المنطهب

سهط ابن اخوزی 🛥 برسف بن نزأ وغلی

مبط السانى = عبدالرحن بن مكى من عبدالرحن ابن أ في الحرم

مبوچی بن ملارن بن طلوخان : ۱۹۶

السدید بن ملان ــ مکی بن المسلم بن مکی بن خاف بن علان

صديد الدين النزمنتي : ه ٢٩

مراج الدين = عمر بن بركة النهر الى

🕻 🧳 الرراق = عمر بن مجمد بن جسن

- أن الدين يافوت ، أحد مماليك علا. الدين كيتباذ : ١١٨

ستجر الأزكشي ، علم الدين ؛ ١٠٤

متجرأ مير جاندار ، علم الدبن : ٢-٤

سنجر الباشقردي ، عد الدين ، ٢٧٤

سنجر الجوحري ، تبوك الطنبوا شي محسن : ۱۹۳،۱۹۱

سجر الحلى أمالي ، صنم الدين ، الملك الحرام ٢٤٨ ، ١٤٣ ، ٢٢١ ، ٢٧٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٠٠٠ ،

ستجر الصير في الظاهري ، علم الدين : ٥٠٠ ستجر طردج الآمدي ، علم الدين : ٠٠٠ ستجر الفتمي : ٢٤٧٤٨

سقرالأشقر، ثمين الدين: ١٨٧ ، ١٨٧ ،

ATT CETO C TTA

سنقر الأفرع ، شمس الدين : ١١٧

سنقر الألفي ، شمس الدين : ٤٠٤

سنقرجاه الظاهري ، شمس الدين : ه ٣٨ ،

٤٠٦

سنقر الرومى ، همس الدين : ۴۳۳۲ ( . ۶ . ) ۲۰۷

سنى الدولة = الحسن بن يحيى بن عمد بن على . سونج : ٢٢١

السهروودى = محمد بن عمربن محمد بن عبد الله ميف الدين = آفسنة رالسلحدار

العاق بن لؤاز صاحب المومل

< = إينمش من أطلس خان

د د = بجكا اردى ، سوف الدين

د د عد برامل کا سبف الدین

جار ن الزرد كاش

د د د از اشس

ابات نءبدالله الزين الصالحي الرشيه
 الرشيه ي

< < = الدكر الكرك

> = > **>** 

د د = عطاء الله بن عزاز

حالى بن عمر بن قرل بن جلدك

على بن قام المورى

\* \* = قطرين عبد الله ال كي

الألفى = فلاوون الألفى

< = قلبح البغدادي

ح ح کمون أغا الترى

ه حکشربك ال كي

ج يوسف بن أبي الفوارس
 موسك

سیف الدین الباخرزی : ۹

سيف الدين بيدغان : ۲۹۳

شرف الدين بن بلاش: ١٦٨

شرف الدين بن الجوزى عد مبد الله بن بوسف ابن عبد الرحن

شرف الدين الدمياطي - عبد المؤمن بن خلف شرف الدين ابن المجمى - عبد الرحمن بن عبد الرحم بن عبد الرحن

شرف ألدين ابدًاك : ٣٣٤، ٣٥٤ شرف الدين عبد العزيز، شيخ الشهوخ: ٣٢٣٠ ٣٢٤، ٣٣٣٢٢٤٧

شرف الدین الفائری حد هبسة الله بن صامه الفائزی

غرف الدين بن المغيث عمر بن أب يكر ، ٣٥٥ هرف الدين الكردى : ١٨٠

شرف الدين بن مزهر ، ناظر خزانة المفيث ؛ ۲۷۲۰۳۷۱

شرف الدين بسعود : ٣٢٠

الشريف الموتصى - المرتضى بن أحمد بن أحمد ابن محد أبو الفتوح، نقيب الأشراف

شكال بن عمد : ۲۸

شكر، چلال الدين، ولد الدرادار مجاهدالدين:

710

شمس الأنمة الكردوى : ۲۲۰، ۸۳ مشمس الدين حسآق سنقر بن مبسد الله النجس الفارقاني

شيس الدين = سلاد

سيف الد<sub>ا</sub>ن الديبل الأشرق : ٢٩٩

سيف ألدين بن صبرة : ١٩٥

سیف الدین طرنطای ، بکار باکی: ۲۲۲

سيف الله بن بن الغرس خلبل : ٢٢٨

میف الدین القهمری : ۴۵، ۴۹

السيف بن شهاب جلدك ، و الى القاهرة : ٢٨

سيف الدين المخدوم : ٣٩٧

(ش)

شادی بن داود بن المعظم ، الملك الفاهر : ۷۰

الشاذلي الضرير ج على بن عبد الله

شارل كونت أنجو ، أخو الفرنسيس : ٢٨٥ شبل الدولة الممظمى - كافور الممظمى

هجاع الدين الرئيس ؛ ١٤٦٤١٤٤

شجر الدر بنت هبــد الله ، أم خايل الركبة ،

زرجة المسلك الصالح أيوب ، المستمصمية

الساطية: ١٩٤١ ١٩٩١ ١٩٩١ ١٩٥٠ ٠

\* 184618-61-464464-64

114

شرف الدين عدر بن عبد الله بن صالح السبكى شرف الدين عدسى بن مهى بن مانع عشرف الدين أمر العرب

مرف الدين = نيران المعزى

، ا = محد بن عبد الله بن محد

۾ ه 🕳 پمقوب بنِ آبي القامم

خمس الدين 🕳 سنقر الأشقر

ء , – سنة ِ الأنوع

ه و سنقرجاه الظاهري

ه عبد الله بن محد بن مطا الحلفي

ه جمد الرحن بن محد بن أحد بن
 الدارة

ه ه جهد الرحمن من نوح المقدمي

« معدين إبراهيم المقدسي

ه 🕒 محمد بن سعد المقدسي

ه 🐞 جهد بن العاد الحنبل

الشمسي - يوسف بن أبي الضفا خابل

همس الدين بن البارزي على إبراهيم بن حبة الله ابن الوارزي

> همس الدين نوتاش : ۲۲۲ شمس الدين الحرمان : ۲۲۲

ه د الخمروشاهي : ١٩٨

بنخلکان = احدین محدین ابراهیم
 این آن کر الرسکی

ه و الرومي د ۲۱۰

بن سلیان بن آنی الهز و هبب: ۸ ۰ ۹

بن سنان بن هبسه الوهاب بن نميلة
 الحسبني : ه ۱۲

ه بن سنى الدرلة على بن هبة الله

777 + 1+1

الشمس الكردى = حسين الكردى ، طيرداد شمس الدين لؤلؤ ، مدبر علمكة حلب :

شموط بن هلارن : ۲۲۲،۹۴۲، ۲۲۲

الذياب= أحمد بن إراهيم بن عبد اللطيف بن مصعب

شماب الدين 🛥 جلدلة بن عهد الله المرومي الفائري 🔍

ه ه 🕳 سلیان شاه بن برجم

ه م أبو شامة عبد الرحن بن إسماميل ابن إبراهيم ، أبو القامم

ه به الخرى سے محمد بن أحمد بن الحابيل

« « رشيد الصفير ، الطواشي : ٣٨

» . رشيد الكيمر ، الطواشي : ٣٨

« ه اله روودي عمر بن محدين عبدالله

ه ه من عمرون ۲۳۱۶

« ه القيمري : ۲۳۳

ه د الكبير: ٣٣

ه کیابات : ۹۸

شيخ الشيوح = شرف الدين عبد العزيز

شيخ المحمودي ، الملك المؤيد : ٩٥

الشيخ الممرااصر في = أبو بكر بن إبرا هيم الشيباني

البغدادي

شیرکو. ین شادی بن مروان ، الملک الزاهد، آسد الدین : ۲۲۳، ۲۱۷

( ص )

صاحب حماة = إسماعيل بن على بن محمد محمود صاحب حمص = موس بن إبراهيم بن شيركوه الصاحب زين الدين الأسد الزبيرى = يمقوب ابن عبد الرفيم بن زيد بن مالك

صاحب "صبيبه وبالياس = حسن بن المادل المزيز عثمان بن المادل

صاحب صهبون = مثان بن فا صر الدین منکورس ماحب هینتاب = أحمد بن الظاهر ، زی بن بوست

الصاحب غر الدين بن الصاحب بها، الدين = محمد بن على بن محمد بن سليم ماحب الموصل = لؤلؤ ، الملك الرحيم

ماحب اليمن =عمر بن على بن رسول

« ﴿ ﴿ عِيرِسَفُ بِنَ عَمْرِ بِنَ عَلَى بِنَرْسُولُ صارم الدين = صراغان

مارم کنائرس : ۱۵۰

الصاغاني ــــ الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر، القرشي

صالح بن أبي بكر بن سلامة المقدسي، أبوالبقاء، الفقيه الشافعي الحاكم بحدس: ٣٩٢

المالح بن شیرکوه ، صاحب همن : ۲۳۳

ماین خان 🚤 باطوخان بن دوشی خان

مبيح المعظمي ، العاراشي : ١٩

الصدر بن حورية = محمد بن عمر بن على بن محمد مهدر الدين ، قاضي آمد : ٣٩

صدر الدين = على بن أبي القامم النميمي

على بن محمد بن النبار

« « = موهوب الخزرى

صدر الدين سليان الحنفي : ٣٣٣

صدر الدين بن المجاد أسهد بن عان بن أسهد

مراغان ، مارم الدين : ٤٠٢

الصرصرى المادح = يحيى بن يوسف بن يحيى أن منصور

صرطق بن درشی خان من چنکیزخان ؛ ۷۷ ، ۱۷۷ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۹۰ ، ۲۷

مىرمون ئوين ؛ ١٦٧

مغان ( طفای ) باطوخان بن درثی خان بن

چنکزخان : ۲۰۸ ،۸۹ ، ۲۰۸

مغرن حاق : ١٦٩٠١٦٧

صفى الدين - إبراهيم بن عبد الله بن هبة اقه المسقلاني

ه د - إبراهم بن مرذوق

صفی الدین مارزه ، رئیس حلب : ۲۳۸

صقر بن يحيي بن صقر، ضياء الدين : ١١١

ملاح الدين – أحمدبن الظاهر فازىبن يوسف

د د مه بوسف بن أيوب

اوسف بن عمر بن على بن رسول

یوسف بن الملك السكامل بن
 العادل بن أ يوب

ملاح الدين الثانى 🕳 پوسف بن محمد بن غازي

(ظ)

ظالم بن مراق بن صبح بن كندى، أبو سميد، الهلب بن أبي صفرة : ١٨٧

(ع)

العاضة بن الحافظ حاعبة الله بن بوسف الحليفة الفاطس

عائشة حانون بلت المرايز تحمد بن الخلاهر، عالري، سامان

عبد الكريم الخطيب - عبدالكرم بن خاف بن نهان الأنصاري

عيد الله بن أبي الوة بن الحسن بن عبد الله ، نجيم الدين البادرائي : ١٣٢ ، ١٩٠٠

1712

عبد الله البطائعي : ٢٧٥

ه بدالله بن الحسن بن الحسين بن عنى الأنصارى ، عماد الدين بن النصاس : ١٣١

هبد الله بن حودرة ، نجيب الدين ، أبو محمه : . ١٥٠

عبد الله السفاح ، الخليفة ، أول الخلفا. العباسيين : ٢٠٦ ، ٢٠٨

عبد الله من محد بن الحسن بن عبدالله البغدادى تجم الدين البادرائي: ٦٩ ، ٧٠ ، ٩ ، ٥ ( من )

ضاه الدین - مقربن یحبی بن مقر ضیاء الدین اتقیمری : ۳۲ ، ۲۳ ضیاء الدین محمود

ضيقة خاتون بنت [العادل] أبو بكربن أبوب، جدة الملف النــامــر الثانى صاحب حاب :

AVA

( -)

طهر النحوى ، أبو الفضل : ١١٣ الطبيب بن يحيى الوائق بالله : ١٠٣ الضعاوى - "حد بن محمد بن سلامة الأزدى ضرغاى بن هلارن بن ضوخان - طغاى بن ملاون ضرنطاى ، سيف الدين : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ضرنطاى ، سيف الدين : ١٤٤ ، ١٤٥ ،

مُعارِ ، الملك الطاهر : ٥٠

مغای بن باماوخان 🛥 صفان بن باطوخان

صَّفای بن هلاون بن صَّبوخان : ٤١٦

طغرخاتون ۽ ڙوجة هلاون ۽ ١٤

طفرل بك ، السلطان للسلجوقي : ٢٠٧ ٩٨٤

مُفْرِيلِ الشَّهِلِيُّ شَجَاعُ الدَّينِ : ٣٥٦ ، ٩٠٥

اللطواشي محسن ، علوك الفارس أقطاي : ١٤١

الطواشي مرشد : ۲۳۱

الطويل 🕳 البدر المراخى الخلاق العاويل

طبرس الظاهري ، علاء الدين : ٤٠٤

طيعرس الوزيرى الحاج ، علاء الحدين : ٢٩١٠ ٣٦٧ • ٣٩٤٢٣٢٠ • ٣٤٤

عبدالله بن محمد بن مطاء الحنفى، شمس الدين: ۱۹۹۹ ها

عبد الله المهدى ، الحليفة أول الحلماء الفاطمين : ۲۰۸ ، ۲۰۷

عبد الله بن يوسف ، الخليفة الفاطمي العاضد ابن الحافظ ، آشر الخلفاء الفاطميين : ۲۰۸۰۲۰۷

مهمه الله بن يوسف بن مهمه الرحن بن على شرف الدين بن الجرزى: ٥٦، ١٧٥،

مبدانته اليونيني : ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۹ مبد الحميد بن دارد بن هبة الله بن أبي الحديد المدائق : ۲۵، آه

عبد الحميد بن ميسى، شمس الدين الخسرر شاهي المتكام : ٩٤

حبد الحبد بن هبة الله بن محد بن محد ، الشاعر أبو حامد بن أبى الحـــديد ، عز الدين المدائني : ١٦٤

حبد الرحمن بن ابراهیم بن سسباع القزاری ، تاج الدین : ۱۹۱۹،۱۱۶

عبد الرحمن بن أبي الفرج بن الجوزى: ١٧٥ عبد الرحمز بن أبي الفهم البلدائي ، تقى الدبن :

عبد الرحن بن إسماعيل بن إبراهيم ، شهاب اله ين أبر الهاميم ، أبو شامة : ١٢٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

مبد الرحمن بن مبد الرحيم بن هبدالرحمن أبوطالب شرف الدين بن العجمى الحلمي : ٢٧٤ مبدد الرحمن بن عبدلد السلام بن إسماعيل بن. عبد الرحمن بن إبراهيم اللمفانى الحنفى أبوالقضل : ٢٤٠٤ه

عبد الرحمنين عمرين أحدين هبة الله بن العديم ، مجد الدين بن العديم : ٣٧٢

حب الرحن بن محمد بن أحمد بن قدامة ، شمس الدين : ٤١٨ ، ٤١٩

عبد الرحمن بن محمد بن حبد القاهر بن مرهوب الحوى أبو البركات الخطيب : ٣٣٦ حبــد الرحمن بن (الخليفــة) المستمصم ، أبو الفضل ؛ ١٧٤

عبد الرحمن بن معارية بن هشام بن عبد الملك الأموى : ۲۰۷

هبد الرحمز مقبل الراسطي ؛ ٩٥

حبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن بن أبي الحرم، أبو القامم بن الحساسب الاسكنادري سبط الساني : ٨٢

حب الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن على ا ابن لجوزى : ۱۸۴

عبد الرزق بهن رزق اقد بن أبي بكر بن خلف أبو محـــد . هز الدين الرسمى ، الهدث : #17

هید السلام بن الزراوی، زین الدین : ۱۸ ؛ ، . . ۱۹ ؛

عبد السلام بن عبد الله الحرانى، أبو البركات: ۹۲

هبد المزیز بن إبراهیم بن یحیی بن مبد الواحد ، أبوغارس : ۱۰۳

هيد المزيز بن هيد السلام بن الحسن بن محمد ، شيخ الإسلام عن الدين بن عيد السلام ، همد ، ۴۹۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹۳ ، ۴۳۹۵

حید العزیز بن علی بن عبد اسلبار : ۲۰۹۰ حید العزیزبن محمد المازدی ، آبودوح ۲۰۹۰

عبد العزيزبن منصور بن عمد الصاحب مز الدين ابن ودامة : ۳۱۲ ، ۳۳۱

هبد العظیم بن عبد القوی بن عبد الله بن سلام ، اغافظ أبو محمد ، زكى الدين المنذرى ؛ ۳۹۰، ۱۸۸

هبد النئي بن عبد الواحدين هلم بن سرور المقدسي ، أبو محمد ، تق الدين المقدسي ؛ ٢٧٥ عبد القادر الكيلاني ؛ د ١٨٥

هبسه الكريم بن خلف بن نهمان الأنصارى ، عبد الكريم الخطيب : ٨٤

عبد الكريم بن عبد انصمد بن محمد الحرستاني . أبر الفضائل ، عماد الدين : ٣٨٩

عبد المطلب بن الفضل الهماشي ، أبور ها فم ، الافتخار الهماشي الشريف ، ١٩٦

عبد الملك بن إسماحيل بن العادل بن أيوب ، الملك السعيد : ٢٤ ، ٣١٧

حبد الملك بن حبد السلام بن الحسن المغانى: 80 عبسد الملك بن مروان بن الحسكم بن العاص :

مبد المؤمن بن خلف ، الحافظ ، هرف الدين الدمهاطي : ۱۱۵ ، ۳۵۲

مبد المؤمن بن على القيمي الكوف ( / ١٠٠٠ .

هبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نهان الأنصارى ، كال الدين الزملكانى ، أبو المكارم ، بن خطيب زملكا ، ٨٣ عبد الواحد بن عمر بن يحبي الهتنانى : ١٠٠ هبد الوهاب بن الحسن ، أبو الحسن بن عساكر

T . . . . .

عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدو العلائی، أبو محمله ، ترج الدين بن بنت الأمن : ١٩٥٨ ، ١٦٣ ، ١٦٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ١٩٦٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩

هیدد الوهاب بن عنی بن عبه الوهاب بن مناص الطرابلسی ، أ بو محمد : ۱۳۱

عنان بن أبي الحسوم مسكى السارمي ، الجمال أبو عمود : ٣٢٦

عْمَانَ بن مبد الحق المريني : ١١٥

هنمان بن ( المغيث ) عمــر صاحب السكر لك ،

المسلك العزيز ، فحسر الدين : ٣١٧،

هـــثان بن ناصر الدين منكورسي ، مطفر الدين

ماحب مهيون : ۲۸۷

مرنة ، جارية بولدة للخليفة المستعصم: ١٧١ من الدين – أيدمر بن مهدالله الحلي الحلبي

هن اقدین حد آیدمی بن مبسد الله الظاهری الترکی

- د د د آیاك الحموی
- < < أييك بن عبد الله المالحي
- < < حد جمال بن سالم شبعة الحسيني
  - < < = غرلو
  - د 😮 کیکاوس بن کیخسرو
- ۲۷۰، ۲۵۷ : الهیجان ۲۷۰، ۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۷۰ (۲۵۷ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۷۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ ) ۲۰۰ (۲۵۰ )
- < ﴿ يَنَ الْأَثْيَرِ ﴿ عَلَى إِنْ مُحَدَّ إِنْ مُمَدَّ ۗ أين عهد الكرَّ م
  - : ﴿ الْأَفْرَمِ : ٣٧٥
- ایبك الركانی دایبك الحاشد كمیر
   الركانی الصالحی
  - ۲۳۱ : الحواش ٤ والى قوص : ۳۳۱ أ
- الدمهاطی = أسبسك بن عبد الله
   الدمهاطی
  - ه د الدينوري : ٣٩٨
- - < < الردى : ١٨١ > >
- < < سم المــوت أبغان ( بوعان ) ابه عبدالله الركني
- < بن عيسه السلام عيسه العزيز ابن عبد السلام
  - TTT: 15. > >

علم الدين أسنيغاني : ١٢٨

د د المنمي و ۲۲

مَلِ الدين قيصر الموصل : ٣٣١

هُ الدين اللورقي - القاسم بن أحمد بن الموقق -حسلم الدين - قيصر بن أبي القاسم بن هيد الذي -ابن مسافر

مم الدين بن وشهق - محد بن الحسن بن عيس هـــلم الدين بن أبي الغامم التميمي الحنفي ، مدو الدين عدد ١٣٧٤

عني بن أدريس : ١٨٠

ملى ابن أبيك الجاشنكر التركاني الصالحي ، الملك المنصور، نورالدين: ١٤٤٥١٤٣، ٢١٨ ٢١٨ ٢١٨ ٢

ملى باك : ٢٢١ ، ٢٢٢

على البكا ، الشيخ : ١٨٢

على بهادر: ١٧٦ ، ٢٨٧

عسلى بن الحسن بن قرمرة بن على بن محسد ،
الشريف أبوا لحسن العلوى الحسينى : ١٩٦٦ على بن الحسن بن عساكر ، أبسو القامم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق : ٢٧٥

على بن الحسين بن على بن أب طالب ، زين العامدين : ١٣٣

على بن الحسين بن محسد بن الحسين بن زيد بن ظفر الحسيني الأرمسوي ، ابو الحسن ،

الشريف النقيب : ٣٠٠

على الخباز : ١٩٢

من الدين المدالتي حد عبد الحيدين هية الله ابن محدين محمد

بن مدؤيد الحديث بن العلقمي ،
 أبو القضل : ١٧٦

< پڻ ردامة حد عبدالعز پزين منصور ا ابن محمد

مساء الله بن عزاز ، سيف الدين : ٣٧٧

علا. الدين = أيدغدى الحاجب

د د ساید غدی بن عبد الله العزیزی

اید کین البند قداری

د د سبوس الوزيري الحاج

﴿ ﴿ ﴿ عَلَى بِنْ غَالَمُ

د د ــ منى بن فلارن الألفى

< مە كىشتىندى الشىسى »

د د أخوالدوادار: ١٠٤

🔹 😮 التنكزي : • • 💲

د د اغازندار : ۲۵؛

د د الرکني : ۲۴۱

< د کِقباد سـ کِقباد بن کیخسرو

علا. الملك بن إسماميل بن لؤلؤ : ٢٠٩

علم الدين = حكم الأشرف

« « = صنجرأ مير جانك

و = منجر الحلي العالمي

- سنجر طردج الآمدى

على بن رسول ، أحسنا ذ دار الملك المسمود ، والد المسلك المنصور صاحب اليمن : ١ ، على شاق نو بن ٢ ، ٣٢١ .

على بن شجاع بن العباس بن هبسد المطلب ه المقرى الشافعي الضرير كال الدين، أبو الحسن : ۲۳۲، ۲۹۸

على بن عهد الله ، أبو الحسن الشاذلي الغبرير : ١٩٢

هلى بن عبد الته بن العباس بن عبد المطلب : ٢١٠٤ ٢٠٩

على بن (المستعمم) هبدالله بن (المستنصر) منصور: ٤٢٦

هلى بن عبسه الرحن الأخيمي ، الحطيب ، مجد الدين ، أبو المجه ، ١١٢

على بن عمر بن حسوية ، أبو الحسين ، شيخ ا الشيوخ : ٤٣١

على بن عمر بن قزل بن جلدك الباروقي التركان سيف الدين المشد : ١٩١ ، ١٩٧

هلى بن فانم ، علاء الدين : ٢٥٦

على بن قلاون الألفى ؛ الملك الصالح علاه الدين:

111

على بن قلبج الشورى، سيف الدين بن قليج : ٢٢٦

على مِن اوْلُو ، علاه الدين بن صاحب الموصل،
الملك المظفر ، الملك السميد : ٢٠١،
٣١٥، ٢٦٧، ٢٤٨

على بن محسد بن الحسين ، مسدر الدين ، أبو الحسن بن النيار : ١٧٥ ، ١٩١ ، ٢٠٩

على بن محد بن سليم ، الصاحب ، بها. الدين ابن سنا : ١٤٣ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ،

على بن محمد بن مبد الكريم ، هز الدين ابن الأثير الجزرعد: ٢٠٠

ملی بن محمسه الموسوی ، أبو الحسن ابن دفتر خوان ، ۱۹۶

على من محود بن قلبج أوسلان ، الملك الأقضل والد المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب التاريخ : ٢٠٤

ملى بن (المظفر) محسود بن المنصور ، الملك الأفضل ، ۲۹۸ ، ۲۹۹

على بن هبه اقد بن سلامة الجميزى ، خطيب القاهرة ، بهاء الدين : ، ٢

على المكارى ، نور الدين : ٣٧٤

العاد الاسعردي : ۲۷۱

العادين درياس : ۲۸

عماد الدين حاساء ل بن العادل بن أيوب عماد الدين حدد الكريم بن عبد الصمد بن محمد عماد الدين أبو الفدا حاساعيل بن على بن محمد اين محمود

عماد الدين بن الحرستانى : ۲۷۱ ، ۲۷۲ عماد الدين بن المشطوب : ۲۹

عماد الدين بن مظفر الدين ، صاحب صهيون : ٣٣٣

عماد الدين بن النحاس ــ عبد ند الله بن الحسن ابن الحسين

عماد الدين الحاشي ، الشريف : ٣٣٤

الماد بن المزى : ٢٥١

عماه الدين الفزويني : ٢٣٨ ، ٢٤٠

عمر بن أبي بكر بن عبد الحق المربني : ١١٥ مر بن ( الملك العادل الصغير سيف الدين ) أبي بكر بن الكامل عمد بن العادل الكبير أبوبكر بن أبوب ، المسلك المغبث ، فتح الحين ، صاحب الكرك والشوبك : ٢٢٠ ١٤ين ، صاحب الكرك والشوبك : ٢٢٠ ١٨٦ ، ٢٨٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٧٢ ، ٢٢٩ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٨٠ .

عمر بن أحمد بن هبسه الله بن محمد ... بن أب جمادة العقيلي الحابي ، كال الدين بن العسديم ، أبو القاسم الرئيس الكبير صاحب تاريخ حاب ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١٠ ، ٢٢١٠ ، ٢٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

عمر بن (الصالح) أبوب بن محود ، الملك المفيث فتح الدين : ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۸ ،

عمرين بنسه ار النفليسى ، كمال اله بن ، الكمال التقليسي . ٢٠٥ ، ٢٧٣ مر السبكى ، شرف اله ين : ٣٣٣

عمر بن عبد الله من صالح السبكي ، شرف الدين ١٠٨

عمر بن عبد المزيز من مروان بن الحبكم : ٢٠٨ عمر بن عبد المنعم بن امين الدولة الحلبي : ٣٧٥ عمر بن على بن رسول ، الملك المنصور ، صاحب اليمن : ١٧ ، ١٥

عمر من محمد بن أحمد من إسماعيل ، نحجم الدين النسفى ؛ ٣٢٥

عمر بن محمد بن حسن ، سراج الدين الوراق : ۲۸۳

عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن التهمى البكرى ، شهاب الدين السهروردى : ٥٧

عمر من محمد بن معمر بن طبرزد ، أبو حفص ، موفق الدين مسند مصر : ٦٠ ، ١١٣ ،

عمر بن يحيى بن عبد الواحد بن عمر، أبوحفص ابن أبي زكريا المستنصرالثاني : ١٠١ ،

عمر بن يميى الهنتانى ،أبو حفص المستنصر الله:

میسی بن ( المادل ) ابو بکر بن ایوب ، الملك الممظم : ۲۲۸

عيسى بن خشر الأزكثى الكردى، مجير الدين، أبر الهيجاء : ٢٤٨ : ٢٦٩

هیسی بن محی الدین بن الزکی : ۲۰۱ ، ۲۰۲ هیسی بن مهنی بن مانع کاشرف الدین آ میرالعرب : ۲۴۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۵ ، ۲۹۹

(عقد الجمان -- ۲۰)

(غ)

غازی ، الم**لك** المظفر ، صاحب مهاغارفین : ۱۹۷

فازی بن عبد الدزیز محمد بن الفاهر فازی بن الناصر بوسف بن أبوب ، اخساك الفاهر آخو الناصر بوسف صاحب حلم : ۲۳۲،

فاز بهٔ خاتون بنت محمد بن أب بكر بن أبوب:

7 - 2

غازية المناقة : ٢٨٦

الغااب بالله هد محمد بن اصر کا ابو عبد الله مراو کا هن الهرین کا امر آخور : ۴۸۷ الففاری سه تصر الله بن هبة الله این عبد الباقی

( **i**)

فارس الدین حاقطای بن عیسد اند الچسدار النجمی انصالحی

فارس الدين – أقطاى المستمسرب الصالحي الأتابك

> فاطمة بنت المستمصم : ١٧٥ نتح الدين – عمر بن الصالح أبوب

- « « حمر بن الملك العادل الصغير سيف الدين
- بن أبى الحوافر أحمد بن عان بن
   أب الحوافر
- ه بن العدل = محمد بن عبد الصدد بن
   عبد الله
   الفخر = محمد بن بوسف بن محمد

غر الدين 🛥 ألطو ينا الحممي

« « - تورانشاه بن يوسف بن أبرب

« « - عنَّان بن المنيث عمر

n n = محمد بن على بن محمد بن سليم

ه ه حدين عمر بن الحدين

فخرالدین بن حنا ، رزیر الصحبــة ، این بهاء المین بن حنا : ۳۱۱

فخر الدين ابن شيخ الشيوخ : ١٣١

نغر الدين بن مساكر ، الشيخ : ٣٣٨

فخر الدين بن لقان - إبراهيم بن لقان

فخر الدين ما ماي : ۲٤٥

الفخر الراژی 🕶 محمد بن عمر بن الحسين

الفخرالتقجوانى : ٢٥١

الفضل بن الراثق بالله يحبي : ٣ . ١ . ١ . ١

( 5)

الفادر بن إسماق بن المقتدر: ٣٤٩ الذامم بن أحمد بن الموقق بن جعفر المرسى ، علم الدين اللورق ، أبو محمد النحوى المقرئ

شارح الشاطبية : ٣٦٨

قاضي سنجار 🕳 يوسف بن الحسن بن على

ناقان ، أخو المنصور ملى ؛ ٢٢١

القامر من المعتضد: ٢٦٢

القائم بحق الله ما أحدين مرزوق بن أب عمارة النجاني

قايماز الموصلي ، مجاهد الدين : ٣٣٢ > ٣٦٨ القائم بأمر الله ، الخايدة الدياسي : ٣٠٧ -

القيارى = محمد بن منصور بن يحني

القيمرى ، أبو الحمري = يوسسف بن أب الفوارس ،وسك

قبسلای خان بن طولوخان بن چنکیزخان : ۲۷۹،۲۷۸

القدوري = أحد بن محد القدوري

قراچا ، زین الدین ، أمیر جاندار : ۳۹ قراسنقر : ۱۷۸

غرطاي الأتابك : ١٧٨

انقرطبي – أحمسه بن عمر بن إبراهيم بن عمر ، الحمدث

قطفان( قدةان نوین ) : ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۷۷

قطلط بن أفاك بن أفاك بن بيجو : ۲۰۱ قطلجا الروس ، شمس الدين : ۲۰۷ القفص ساحد بن يوصف المغرب

قلاوون الألنى ، سيف المدين : ۱۵۹، ۲۵۹، ۷ - ۱۸۲۰ ۱۸۳ ، ۱۸۳، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

فلارون الصالحين ۽ المسلك المنصدوو : ٢٥٠ ٣٩٧

قلیج أرملان بن كیخسرو، ركن الدین : ۲۹، ۹۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۹۹ ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۸۸ ، ۲۲۸ ، ۳۲۸ ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

قابح البغدادی ، سیف الدین ، ۱۰۱ قنعرطای بن هلاون بن طلوخان ، ۱۹۹ قران المعزی ، شرف الدین ، ۱۵۷ قیصر بن آبی القاسم بن عبد الفی بن مسافر ، تماسیف ، طر الدین ، ۱۹۲

(4)

الكاسانى – أثير الدين بن نجيب بن عمد الكاسانى – الحسن بق عمد

كافور المعظمى، شبل الدولة المعظمى، طواشى حسام الدين محمد بن لاچيش : ١٦٢ الكافورى : ١٨١

كتبقانوين ، المسلك العادل ، نائب علاون على بلاد الشام ، ه ٢ ، ٢٧ و ، ١٦٨ ، كال الدين السرياقي : ٩١

كان الدين بن الصيرف : ٢٤١

كمال الدين بن العديم الحلبي = عمر بن أحمد بن

هبة الله بن أبي جرادة الحلبي

كال الدين الفزارى = كمال الدين بن إبراهيم

ابن عبد الرحمن بن سباع الفؤاري

كال الدين الكردى = خضر بن أبي بكر

كال الدين بن يونس : ٦١

الكيل بن النجار : ٢٥١

ابن أحمد

كنداسطيل بن قسطنطين بن باساك ، هــــم ليقون بن هيثوم : ٢٣ ؛

ك. ه غدى الحبيشي ، علام الدين : ٢٠٥

كند خدى الظاهري وأمو مجاس و علام الحسن:

£ . £

الكورانى: ٢٧١

کوکك نوبن : ۱۹۷

كيخسروبن كينقباذبن كيخسرو بن قليج أرسلان ،

الملك غياث الدين : ٧٩ ، ١٠٠٩

#1774187 417 + 4114 611A

T14 6 7 A . 6 1 2 T . 1 T4 6 1 TA

كيقباذبن كيخسرد ، جلاه الدين ، ماحب

الرم يا ١١٨ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١١٨ ،

4104410141444 4 14A 4 14A

7A+ 4 774 4 777 4 10 8

13737373 3373 4873 1874

\*1 V + T / D + T / S

كرچى ، من أجناد عن الدين سم المسوت :

: 77

كرچى خاتسون ، زوجة السلطان كيخمرو :

1746114

كرخيا ، خال الأشكري : ٢٨٧،٣٣١

كركديد ، خال الأشكري : ٣٨٧،٣٢١

كرمون أغا التَرى ، سيف الدين : ٣٠ ؛ ،

. .

كشنفدى الشمس ، علاء الدين : ٢٠٠

کشر یك التركی، سیف الدین حمدان خوارزم شاه : ۳۶۹

الكال = إسحاق بن أحمد بن عان

الكمال التفليدي = عمر بن بندار

كال الدين على بن شجاع بن المباس بن

مبد المطلب المقرئ

كال الدين - محمد بن أحمد بن هبة الله

كال الدين ابن الأسناذ = أحمد بن زيز الدين

ابن الأستاذ

كال الدين بن إبراهيم بن عهد الرحن بن سباع

الفزارى : ١٦١

كال الدين بن أبي المظفر: ٣٢٥

كال الدين البركختاني ؛ ٢٥٧

كاله الدين الرطكاني = عبـــد الواحد بن

هبد الكرىم من خا**ت** 

22 اوس بن کیخسرو، عن الدین صاحب از رم،
۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۹۹، ۹۹،
۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹،
۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۸، ۲۲۹، ۲۲۲،
۲۸۸، ۲۸۷، ۲۳۴، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۸۸

(L)

لاچین ، الملك المنصور ، حسام اندین : ۱۵ لاچین الجرکد از العستریزی ، حسام اندین : ۲۹۸ ، ۲۸۷ ، ۳۹۳

لتر قر ، الملك الرحسيم ، بدر الدن النسورى ، ماحب الموصل : ٢٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣١٨

اؤاؤ الأميى ، شمس الدين، مدير مملكة الناصر صاحب حلب « ۲۸۳

لیفسون بن هیشوم بن قسطنطین ، ابن صاحب سیس : ۲۲،۶۲۳، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۹

(1)

ما نفر ید بن فردر یك الثانی ، الأمسیر حاكم صقلیة وجنرب إیطالیا : ۲۹۰ میاوز الدین سواری الروم ، أمیر شكار : ۲۲۰،

میارك بن محمد بن محمد ، مجـــد الدبن بن الأثر الجزرى ، أبو السعادات ، ۲۰۷

مبا**رك** بن ( الخليفة ) المستعمم ، أبو بكر : ١٧٥

مجاهد الدين = أببك الدوادار الصغير

« « = نايماز الموصلي

ه ه ، دوا دارانحلیفه ، بـفــــداد : ۲۸۵

خد الدين = على بن عيد الرحمن الأحميمي

مجه الدین الروف راودی : ۳۱۱

عجد الدين بن المسلم = عبد الرحمن بن عمر بن أحد بن مبة الله

مجَىُ بن أوكدية : ٢٧٨

أنحبر بن حمدان : ٢ ٤

مجير الديز = ميسى بن خشتر الأزكشي الكردي

« « = يەقوب بن أبى بكر بن أبوب

مجیرالدین بن أبی زکری : ۲۲۲

مجير الدين بن ( العادل ) أبو بكر بن أبوب :

15

مجير الدين بن عبد الكريم بن عبدالصمدا لحرسناني :

۲۸۹

المحبوبى : ١١٤

محسن الصالحي ، الطواشي ، حمال الدين : ن ۱۸ ، ۲۹ ، ۳۷۹

محمد بن إبراهيم بن أبي يكر بن عبد العسر يز ن أبي الفوارس، أمين الدين الجزري 1/00/

محمد بن إبراهـــــــم الحموى الشافعي ، أبو القاسم ابن المنقشع العباد : ه ٩

محمد بن إبراهيم القدسى ، شمس الدين : ٢٠٠٠ محمد بن أي البقاء صالح بن محارب الننوشى ، اظر ثفر الاسكندرية ، أبو عبد الله ، تاج الدين بن محارب : ٣٢٥

محمد بن أبنى بكر، من الحفصيين : ١٠٧ محمسد بن أبنى بكر بن أيوب ، الماك الكامل: ٢١، ه.

محد بن أحمد بن الخايل الخوى ، شماب الدين الخوى : ۲۲۴

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الله سيد الله اليهميري ، انحافظ أبو بكر : ٣٢٢

محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد لله الحافظ ، تقي الدين البولياني : ع٧٧

محــد بن أحمل بن على بن أبنى طالب ، وريد الدين بن العلقمي الوزير : ٢٥ ١ ٢١٠ ، ١٠٥ ء : ٢١ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ٢٠٢

محدین أحمد بن منتو السلمی الد، شقی : ۳۹۷ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم بن الحسین ، محیی الدین بن سرافة الشاطبی ، الحافظ : ۳۸۹

محد بن أحمد بن هبة الله بن طلحة ، كال الدين : ٩٤

ممد بن أحدين هبة الله بن محد بن هبة الله ، ابن أب برادة الحابي محسيي الدين بن المديم أبو هبد الله : ١٩٦

محمد بن امرائيل ، نجم الدين : ٢٢

محمد بن اسماعیل بن احمد بن آبی الفتح المقدمی ، ابو هبد انته ، خطیب مردا : ۱۹۳

444 ( 441 ; Time

محمد بن بركنخان ، بدر الدين : ۲۰۳

محمد بن يعمقر العبسى ، الحافظ أيو الرمامة :

محمد بن حسن بن محمد بوسف المفسري ، أبو هبد الله الفاسية : ابو هبد الله الفاسي ، شارح الشاطبية : ١٩٤

محمدد بن الحسين الأرسوى ، الشريف ، أبوعبد الله ، قاضى العسكر : ٧٦

محمد من الحسين بن رؤين ، تقى الدين : ٣٨٢ محمد بن الحسين بن حيمى بن مسبد الله ، علم الدين بن رشيق : ٢٩٥

محمد بن حمو یه : ۸۳

محد بن داود بن یافوت الصارمی ، المحدث ، ۳۴۳

محد بن سمد المقدمي ، شمس الدين ، ه ٧ محمد الصالحي ، حال الدين ، ٣٩٣

محد بن مبدالله بن عبد الرحن ؛ الإمام المهدى ابن تومرت : ١٠٦،١٠٥، ١٠٦،١

محد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسى . شرف الدين ، أبور عبد الله : ٩٩ [

محملة بن مبد الصالم بن عبد ألله من حبدرة ، وقد الدين بن المدل بـ ١٩٠

محمد بن على بن عبد السلام بن الحسن الله أنى : ٧٤

محمله بن على بن محمد بن سليم ، أبو مبد الله بن حنا ، الصاحب فخر الدين بن الصاحب مها، الدين : ۷۸

محمد من العهاد الحنبلي ، شمس الدين ، ٣٠٣ محمسه بن عمر من الحسين المرازي ، فخر الدين ، الفخر الرازي ، ابن حصليب ، ١٩٤٤

غمد بن عمر بن على بن عمد بن حمو به الحو بني ، صدر الدين ، أبو الحسن : ٧٦

محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن حمر به ، أبو جمتمر السهر و ردى : ١٦٤

محمد بن غازی بن أبو بكر بن أيوب بن شادی ،
الملك الكامل ، باصر الحدین ، ۲۹ ۱۷۷ معمد بن (الظاهر) غازی بن بوسف بن أيوب ،
الملك العزيز ، صاحب حلب : ۲٤۸ 6 ٤٢ .

محد بن خانم بن کریم الأسیانی ، أبو عید الله ، ابن غانم الأصیائی : ۷۰

محمد بن القاضى الأشرف بن عبدالرحيم البيسانى ، أبو عبد الله : ٢٢٥

محمد بن تلاورن ، الملك الناصر : ١٠٥

محد الخياني بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر الهنتائي : ۱۰۲٬۱۰۵، ۲۰۲٬۱۰۱

محمد بن محسد بن أبي على بن سعد بن عمرون الحلي النحوي : ٠٠

محمد بن محمدبن عبدالله بن دنوان، أمو الممكارم، النجم الحلي: ۱۱۲

محمد بن محمده بن عبد العزيز بن عبد الرحيم، الدور أبو بكر الأسعردي: ١٨٩

محمد ن محمد ين محمد بن عثمان البالحي ؛ أبو هيدا لله : النظام الباخي : ١١٤

خمد بن محمود بن عبد الکریم ایکردی، جواهر قادم، بدر لدین ایکردری : ۲۰۰۰

محمد بن محمود بن قلمج أرسلان ، الملك المنصور الدن : ۲۰۶

ه د بن ه ردین هداین همرین شاهنشاه من آیوب ،

الملک المصور ، ناصر الدین ، صاحب حاة :

۲۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ،

۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۲۲ ،

خمد منصور بن الخضرمي الصقلي ۽ أبو مبدالله ۽ ۲۱

محمد بن منصور من يحبى القباوى ؟ الشيخ الصالح : • ٣٩ -

محمــد بن الموقف بن أبي الفرج الإسكندراني، أبو الفتح ذين الدين: ٢٩٢

محد بن المولى الحلمي. نظام الدين، أبوعبدا قد، كاتب الانشا. بحلب : ٨٠

محمد بن المؤيد بن حويه ، سمد الدبن حويه : ۸۲

محسد بن تصر ، أبو عبد الله بن أحمر، الغالب بالله ، مقدم المسلمين في المغرب: ٠٩.

محمد بن هية الله بن محمد بن هية الله ، أبو غانم ابن المديم الحلبي : ١٩٣٠

محمد (أبو عصيدة) بن ظوائق بالله يحيى ، أبو عبد الله ، المستنصر النالث : ١٠٣،

محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص عمد بن أبو عبد الله بن أبي تركر با يحى ، المستنصر بالله ، أمدير المؤمنين : ٩٩ ،

محمد بن اليمني ، جمال أندين : ٢٥١ محمد بن بوسف بن محمد الكنجي، الفخر :

10.

محمد ابن يوسف بن موسى المهلي الأندلسي ، الحافظ أبو بكر المهلي : ١٢٦

عمد بن يونس بن بدران بن فيروق ، أبو عبدالله ، تاج الدين بن جمال الدين المصرى : ١٩٢ محود بن أحمد ، أبو المناقب : ١٩٧

محرد بن الحسن البلغي ، أبو بكر شيخ الإسلام: • ٣٢ •

محود بن الحسين بن محمود بن فلان، أبو القامم الركني البخاري : ٧٤

محمود بن فليسج أوسلان، تق الدين ، الملك المظفرالثاني : ٢٠٤

محمود بن محمــد بن شرف الدين بن هبد الرحن ابن سلطان ، الشهاب : ٢٥١

محمود بن محمد بن همر بن شاهنشاه بن أيوب ، الملك المظفر : ۲۲۳

محمود بن مودود = تعاز بن عهد الله العركي ، الملك المظفر

ألمحيي حمزة بن محمد : ٩٢

عبى الدين = عهد الله بن إبراهيم بن مرورق عبى الدين = يوسف بن يوسف بن يوسسف ابن سلامة بن إبراهيم

محيى الدين الجوزى = يوسف بن عبد الرحمن ابق على بن محمد

محبى الدين بن سرافة = خمد بن أحمد بن محمد محي الدين بن العديم = محمدبن أحمد بن هبة الله محيى الدين ، قاضى غزة : ٢٢٩

محیی الدین بن الزکی :۲۳۹،۲۰۱۰،۲۰۲۰ ۲۷۶،۲۷۳،۲۷۱

عبى الدين بن عبد الظاهم : ٣٩٨ ، ٣٦٥ عبى الدين النووى = يحيى بن شرف النووى عبى الدين بن بوسف بن الجوزى ، أبو الفرج ابن الجوزى : ١٧٥ ، ١٧٥

المرتضى بن أحمد بن أحمد الحلبي ، الشريف المرتفى ، أبو الفتوح العز الحلبي النقيب : ٤٥ ، ٩٢ ، ٩٢

مرکدن تو بن : ۱۹۷

مروان بن الحكم بن العاض بن أمية : ٢٠٨

مروان بن محمد بن مروان ، الحار : ۲۰۸

مريم بنت المستعمم : ١٧٥

المريني = أبو بكربن عبد الحق المرين

عثمان بن عبد الحق

۵ = عمر بن أبي بكر بن عبد المنى

المستعصم بالله = عبد الله بن منصور بن \*حمد

المستمصمية الصالحية عيد شجر الدر بنت عبدالله ، أم خليل

المستنصر عالله عاجد بن محمد بن المتمم المستنصر عائد بن مرزوق بن ألى عمارة

المستنصر النائث = محمد ( أبو مصودة ) بن الواثق باقد بحي

المستنصر بالله عد أحد بن الطاهر بالله محد بن الناصر لدين الله

المستنصر باقه = منصور بن الفا عر يام الله أحد من محمد

المستنصر الثانى = عمر بن يحيى بن عبد الواحد المدخرة = الزين خضر

مسمود بن تاج الدين شيخ الشيوخ: ٢٦ مسلمة بن هبد الله: ٣٣٢

المشد = على بن عمر بن فزل

مظفرالدين ـــ إبراهـــم بن أيبك المعظمي ؛ الأمع

منافر الدين = عثمان بن ناصر الدين منكورس منافر الدين = موسى بن إبراهيم بن شيركره ، الملك الأشرف

مظفر الدین = موسی بن الملك المـــهود بوسف مظفر الدین = رشاح بن شهری

مارية بن أي سفيان صحف ن حبب بن أدية : . . ٧

> المعضمه بن طلحة بن المتوكل : ٣٤٩ معين الدين = سلمان البرواماء

> > الممين المؤذن العادلي : ٢٢٨

مفضلى بن أبي الفنح بن أبي سراقة ، أبو بكر : ٣٢٦

المقتدى بن الذخيرة بن القائم بأمر الله: ٣٤٩ المكرم بن الزيات : ٣٦٤

مكى بن المسلم بن كى بن خاف بن ملان القهدى ، السديه بن علان : ٩٥

« « مومی بن ایراه بم بن شیر کوه ،
صاحب حص

« ه حموم بن العادل

ه حموسی بن الملك المسمر ديوسف
 الملك الأفضل - على بن محمود بن قليج أرسلان

الملك الأفضل حـ على ن المظفر محمود بن المنصور محمد

ا الله الأبحد بن الما دل صاحب بعلبك : ٣٠٥ م

الملك الأمجد بن الناصر داود : ٣١٧

الملك الجواد مودود : ٥٠

الملك اخفظ: ٣٩٣

اللَّكُ الرحيم - لنزلز

اناك الزاهد عد شيركوه بن شادى بن مهران الملك السميد عد إبن غازى بن المنصسور أرتق

ابن أرسلان

ا الله السعيد عبركة بن الفا هي بيرس الصالحي الملك السعيد عبد عن بن الملك العزيز عن ن بن الملك العزيز عن بن المادل

ه عدد الملك بن إسماعيل بن العاهل

ه ت على بن اؤلز ، ما حب الموسل

ألمسلك السميد بن الظاهم بيسيرس حركة بن الظاهر بيرس

المالك السعيد بن المسلك العزيز فخر الدين عمَّان

ابن العادل؛ صاحب الصبيبة : ٣٢،

722.40

الملك السميد بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن

الناصر بوسف بن أبوب : ٢٢٩

الملك الصالح - أحمد بن الظاهر غازى بن يوسف

ه 🔹 😑 إسماعبل بن العادل بن أبوب

ا ﴿ ﴿ ﴿ إِلَا عَبِلَ بِنَ لَوْلُوْ مَا حَبِ المُوصِلِ

الملك الصالح- أيوب بن الكامل مجد بن أبي بكر « « - على من قلاون الألفي

ه و سعد بن اي بكر بن ايوب

الملك الظاهر = رموق

ه - بيرس بن عبد الله البندنداري

ه ه د شادی بن دارد بن المظم

« « 🛥 غاۋى بن المزيز محد

الملك العادل – أبو بكر بن أيوب

ه « 🖚 أرسلان شاه بن مسمود

« 😮 – كشيغانوين

الملك العزيز -عنه ن بن المغيث عمر

ه حصد بن الظاهر غازی بن
 وسف بن أيوب

ع بن الناصر بوسف صاحب د مشق :

Y10677751Y4

الملك الفائز - إراهيم بن الملك العادل

الملك القاهر - يبدرا

المالك القاهر - يهبرض بن عهد الله الصالحي النجسي البندةداري

ه ين المظم ، ٣١٧

الملك الكامل: ٢١٥٥١

ه عمد بن غازی بن أبي بكر

الملك المجاهد - إسحاق بن لؤاز ماحب المرصل

ه ۵ سنجر الحلي الصالحي

الملك المسمود – يوسف بن المسلك الكامل بن العادل بن أ يوب

الملك المظفر = بيسبرس بن عبسد الله البرجي المنافر عبد المنصوري

الملك المؤيد . ٢ ؛

ه د المماعيل ان على بن محمد ، عماد الدين ، صاحب حماة

ه ه = شيخ المحمودي

الملك الداصر عداود بن سودان ملك الكرج المكرك الماصر عداود بن أملك المعلم عيدى بن الملك المعلم عيدى بن المادل أبو بكر بن أبرب

ه ه = محمد من الاورن

ع بن أبرب

ه المحاجب حب صلاح الدي الثاني على يوسف بن يوسف بن المحسد بن عازي بن يوسف بن اليوب

الملك الواحد من الملك الممالخ نجم الدين أبرب ابن محمد ( أخو المعام أررات ، ) ٢٣٠ المكة خاتون ، يأت علام لدس كيقباذ ، ٩٢ ملكة حاتون بأت محود من فيج أرسالان ،

المشخب لأحبا دين الله أمير المؤمنير = يحسين ابن إبراهيم بن يحيي

المنصور باقة = أحد بن مرؤوق بن أب عمارة منصور بن الظاهر بأمر الله محد بن الناصراحد، المستنصر بالله ، أبو جمفر العباسي أخسو السفاح : ٧١ ، ٧١ ، ٢٠٢ ، ٣٤٨٠ ٢٠٩

منكوتمربن هلاون بن طلوحان ؛ ٢٦٤ منكورس الدواداري ، ركن الدين ؛ ٣٠٤ الملك المظفر – على بن الرُّنوّ

د د مسقاري

ه و حقازين عبد الله التركي

ه ه الله تى = محمود بن قليج أرسلان

ه عود بن المنصور بن محود بن عمود بن عمد بن عمر

وسف بن عمر بن على بن وسول
 المدت المعنز - أبيث الجاشكير النركزئي
 اخلاك المعظم - تورانشاه د ۲ ، ۷۵

و - تورانشاه بن أيوب بن محمد بن
 المادل أبو بكر

۱ ه جميسي بن العادل أبو بكر

الملك المفوث - عمر بن الصالح أيوب بن محمد

ه حمر بن أخدلك العادل العدندير
 سيف الدين أبو بكر

الملك المنصور - إبراهيم بن إسماعيل أن العادل ابن أماوب

الملك المنصور = خليل بن الملك الصالح تجم الدين أبير

ه حلى بن أبيك الجاشنكير الركانى

ه « 😅 عمر بن على بن رسول

ه ۱ الثانی = محمد بن محود بن المهج

عدان محود بن المنصور محد
 ابن عمر ، صاحب حاة

منکوقان بن طـــراوخان بن چنکزخان ، آخو «لاون : ۱۱۸،۷۹، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۶۱، ۵۱، ۲۲۱، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

الهدى = عبدالله المهدى

مهذب الدين على : ٢٧٩ ، ٢٨

موسى بن التركيانى ، أمين الدين : ٣٨٠ موسى بن (الملك المسمود) يوسف بن الملك الكامل بن العادل بن أيوب - المائك الأشرف، مظفر اللدين : ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٠ ، ٥٠٠

مومی بن العاهل ، الملك الأشرف ، ۲۷۳ مومی بن يضور بن جلدك بن بلهان بن عبدالله ، ۲۵۳ جال الدين أبر الفتح : ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، مونق الدين حد تحد بن همد بن محد بن محد

مرفق ال*دين* بن ندامة ؛ ۱۸۵

الموفق بن يميش ، الشيخ ؛ • ٢٧

موهوب الجزري ، صدر الدين ، ٢٩٥

مؤيد الدين بن العلقمي 🛥 محمد بن أحمدبن على

المؤيد العارمي : ١١٤ ، ٢٠٦

(ن)

الناصح فرج بن حبد الله الحبيشي : • ٩ قاصر الدين = أغلمش الصالحي

د 😮 🖚 ركابن الفاهر بيوس العالمي

د 😮 🕳 محمد بن غازی بن أبی بكر

< د ين صيرم ، الخزندار : ٢٠٩ <

ج بن عبد الصمدين عبد الله ين حيدرة :
 ١٩٠٠

< < القيمرى : ۳۳ ، ۲۵۹ ، ۴۹۹ ، ۴۹۹ ، ۴۹۹ ، ۴۹۹ ،

د د بن کرج رسلان، امیر حاجب ۴۳۴۶

د بن منیر الجذای = احمد بن محد
 این منصور

د د بنی: ۲۹۹

< « بن ينسور > أستادار المسلك الصالح عماد الدين إسماحيل : ٤٤ ، • • • •

\$7.

النامر لدين الله أحمد ، الخليقة ، أبو العباس ناصر بن العض اللنمي ، أبو الفتوح الحصرى . ٩٨

النجم الحلبي عد محمد بن محمد بن عبد الله نجم الدبن حد أبو الحبجاء بن خشتر بن الكردى د د د حدين عبد العزيز بن نجم الدين

« « 🗕 إبل فازى بن المنصور

ر د ارب نعمذ بن اب حربن ابوب

ه « 🕳 محمد بن .سرائيل

لا بن أبي نمى الحسنى 4 صاحب سكة
 الشريف : ٣٧٤

ه ۱۱ أستادار الدار : ۲۰۹

ه البادراني - عبدالله بن محمد بن الحسن

« « ، انحى مردكين : ۲۳۱

« والزاهد - يكبرس بن عبد الله البرك

« بن صدرالدین بن سی الدرلة = أبو بكر این احد بن یحی بن هبة الله

ه والكبران: ۹۱ ، ۲۲۲

« النسني - عمرين محمد بن أحمد
 ا ن إسماعيل

تجيب الدين = نصرانة بن مظفر بن عقبل تجيب بن شقيشقه الدمشق = نصرانة بن مظفر ابن مقبل بن حزة أبو الفتح

نجيب الدين الحرات : ٢٩٥

تزار بن المستنصر المبيدي : ١٧٣

نصر بن عبد الرؤاق الحنبلي ، أبو صالح : ٥٠ نمر الله بن مظاهر بن عقبل بن حزة ، أبو الفتح نجيب الدين ، النجيب بن شــقيشقة :

نصر الله بن هبة الله بن هبدالباق بن هبة الله

الغفاري الكناني المصرى، أبو الفتح: ٥٧ نصرة الدين بن صلاح الدين بوسف بن أيرب، أخو الممظم تورانشاه: ٣٤، ٨٠٨

نصر الدين العاوس 🕳 خواجا نصير الدين

النظام البلخی - محمد بن محمد بن عثان تظام الدین الحمدی و ۹۹

النظام من المولى 🕳 محمد بن المون الحلمي

النور - يوسف بن صالحين مخلوف الأنصاري

نور الدين 🕳 أرسلان شاءبن مسمودبن مودود

< → زامل بن على

< < = على بن أجــــك الجــاشنكــر التركماتى الصالحي

د د ما المكاري

< ﴿ الْحَازِنَدَارِ : ١٤٥

ه « من زنکی : ۱۰۹

ه التاليم ١ ١٩٦٤ و ١٩٦٨ و ١٩٨٨ م

د د القيمري : ٢٦٩.

قرغیه بن ططر بن مغل بن درشیخان بن<sup>ی</sup>هم برکه<sup>ی</sup>

خان : ۱۰۹ ، ۲۶۴

توفل البدوى : 11

النورى 🗕 يحيى بن قرف

( • )

هاجر، "م المستعمم بالله : ٢٠٥

هسة الله بن صاحد الفائزى ، الصاحب ، عرف الدين الفائزى ، ١٠٨٥٧٩ ١٦٨ ، ١٠٨٤

الهذبائی = الحسن بن محسد ، حسام الدین این آمی علی

هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : ٢٠٨ دلاجو نو بن : ٢٦٨ ٢٠٨

المراش : ۱۸۱

هيئوم بن قسطنطين بن باساك ، سمّلك الأرض : ٢٢٤ ٩٨٤ علية

( )

الواثق باقد أمير المؤمنين ـــ يحيى بن محمسد بن يحيى بن عبدالواحد

وجيه ألحرن بن سويد ۽ ٢٠٩٤١٦١

وشاح بن شهری ، مظهر الدین : ۲۸۵

الرایسه بن قرید بن الوایسد بن صه الملك بن مروان : ۲۰۸

الوليد بن عبد المسلك بن مرمان بن الحكم ؛ ۲۲۲۰۲۰۵

( ی )

ياقوت ، النجيب ۽ ٢٥

يحيى بن إبراهيم بن يحيى المنتخب لإحياء دين اقد أمير المؤمنين ۽ ١٠٣٤، ١٠٤، ١٠٥

يحيى بن شرف النووى ، يحيى المدين النووى : ١ ١ ٩ ١ ١ ١

يحيى بن حبد المنعم بن حسن ، الجال يحيى ، جال الدين : ، ٢٩٥

يحيى بن عبدالواحد بن عمر الهنتاني ، أبوزكريا ، متملك إفريقية : ١٠١ یحــی بن عیــی بن إبرا هــیم ، أبو الحــین ؛ عــیال الدین بن مطروح : ۲۲٬۳۰۰ ۹۴

يحيى من محمد بن همة القد بن محمد ، أبو الفنح ، تجي من محمد بن ابن العسديم الحلسبي ، ابن أبي جرادة ، ١٩٥٠

يحيى من محمد بن يحدين عبد الواحد بن الوائة بالله المرادة بن المؤمنين : ١٠٤ ١٠٣ ١٠٣ على المرادة المقاط ، المجلس الدين بن سنى الدولة : ٢٧٤ على بن يحيى بن كشر ، أبو محمد المبنى ،

يهي بن يوسف بن يحيى بن منصور بن الممسر، حمال الدبن ، أبو ذكر يا ، الصرصرى المادح : ١٨٥

یز ید بن عبد الملك ن مروان بن الحبکم: ۲۰۸ یزید بن معاویة بن آبی سفیان : ۲۰۸ مره پستنای : ۱۷ ؛

یشودار بن علارن بن طلوخان : ٤١٦

يصمت بن هلاون بن طلوخان : ١٦ ٤ يُمَّقُوب بن أب بكر بن أبوب ، مجسير الدين : ١٣٥

يمةوب بن أبي الفاسم ، شرف الدين ، ه . ٠ ٤ يمةوب الشهر ذورى ، ج اه الدين ، د ٠ ٠ ٤ يمةوب الشهر ذورى ، ج اه الدين ، أبو يوسف ، يمقوب بن عبد الحرق المريني ، أبو يوسف ، صاحب بلاد المنرب ، د ١ ١ ، ٤ ٣٧ ، ٣٨ ٢ ، ٣٨ ٢ ٢٨ ٢ .

يمة وب بن عبـــد الرفيـــع بن زيد بن مالك ، الصاحب زين الدين الأســـدى الزبيرى ، ۲۸۸٬۱۶۴

يوتاش ، شمس الدين ، نائب عن الدين كيكاوس : ٩ (٣ ، ٢٢١ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢١ الدمثق الصف بن أبي الصفا خليل بن عبد الله ، الدمثق الآدمي ، أبو الحجاج ؛ ٧ ؛ يوسف بن أبي الفوارس موسسك القيموي ، ميف الدين ، أبو الحسن : ٢٦١ إوسف بن أبي القاسم بن مبد السلام الأمرى ،

أبو القامم الحوادى: ١٢؟ يوسف بن أيوب، الملك الناصر، صلاح الدين ١٥٠٤٢٩، ٦٥

یوسف بن الحسن بن علی الکردی ، بدو الدین السنجاری ، آبو المحاسن ، قاضی صنجار ، ۲۲،۷۹٬۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲

يوسف بن الخشاب ، جمال الدين ، الجمال يوسف : ٣٨٣

يوسف بن صالح بن صارم بن مخلوف الأنصاري الخزرجي القوسي ، أبو المجاج ، النور : ٢١

يوسف بن عيد الرحمين بن على بن محمد ... ابن الحوزى، الصاحب، محبى الدين، أبو المظفر واقف الحوزية بدمشق : ١٨٤٤ ٢٠٦ ٢٠٦ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج المربى ، الحد فظ : ١٩٤٤

يرسف بن على النحاري، يدر الدين، أبوالحاسن. ٢٨٩

يوسف بن عمر بن على بن رسول، الملك المظفر صلاح الديز ، ، صاحب اليدن ؛ ١٥ ، « ٥ ، ٣٧٤ ،

یوسف بن قراوختی بین عبد الله به شمس الدین ،
آبو المظفر ، سبط ابن الجو زی : ۲۳ ،
۲۸ ، ۲۸ ، ۴۵ ، ۴۵ ، ۵ ، ۵ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵

يوسف القميني : ٣٢٦

يوسف بن الملك الكامل بن العادل بن أيوب، الملك المسعود صلاح الدين ، إثر : ٣٧،

يوسف بن يوسمف بن يوسف بن سملامة بن سلامة بن إبراهيم ، محى الدين أبو المز ، أبو المحاسن ، ابن زبلاق الشاهر، و ٢٤٢

يوغان 🗕 أينان

بونس بن بدران بن فیروز ، جمال الدین المصری : ۲۲۹

رَفْعُ عِين (الرَّحِلِجُ (اللَّجَسَّيُّ (أَسِلَنَهُمُ الْلِنْهِمُ (الْفِرْدُوکِسِيَّ

## كشاف الأمم والشعوب والقبائل والفرق والجماعات

**(T)** 

Tل المياس ۽ ٢٤٩

آل على : ۲۷۰

(1)

الأراك (الرك): ۳۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۴ ،

4 774 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7V . . YT. . YE4

أخوات الملك الكامل محــد ( القطبات ) :

44 6 44

الأرمن : ١٨٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤

الإسيتار : ٢٧٤

الإسماميلة ؛ ٢٥ ، ٢٧ ، ٩٣ ، ٩٠ ،

271 4 773

أصناب خير : ٢٨٥

أحماب مكذ : ١٠٩

أجماب الملك المنيث صاحب الكرك: ٥٣٥٥

242

أطإه معر : ۲۲۵

أعيان بن مرين : ١١٥

أعيان الحنفية :. ٣٧٠

أعيان الذرية الأيوبية : ٣١٧

18 216:77 371 3 251 3 181 3

2.7 6 777 6 777

أمراء البحرية : ٥٠١

أمراء بن مفهة : ٢٥٨

أمراء یتی مهدی : ۳۰۸

أمراء النتار : ٢٨٤

أمرا وحلب : ١٥٥

أمراء خفاحة و ٢٥٥

أمراء السلطان إركن الدين قابح أرسلان :

7 **7** 7

الأمراء الظاهرية : 378

أمراء العرب: ٢٩٠

الأمراء العزيزية : ٣٥٩

(•) يود المحقق أن يوجه الشكر إلى الأستاذ / على صالح حافظ الباحث بمركز تحقيق التراث على ما بذله من جهد في إمداد مذا الكشاف .

أولاد بوداكور : ٣٩٠

أولاد چنکزخان . ۹۰، ۱۰۸

أولاد صاحب الموصل سه ملوك الهلاد الشرقية

أولاد الصالح إسماعيل : ٨١

أولاد عان بن عبد الحق: ١١٥

أرلاد غباث الدين كيخسرو : ٧٩ ، ٩٩ ،

107 - 174 - 174

أولاد الملك المغيث : ٣٥٧ ، ٣٥٨

البحرية الصالحية : ٢٥ ، ٣٨

البحرية النجمية ، ١٩

ينات الملك العادل أى بكر بن أ يوب، وأخوات

إنه الملك الكامل محد مد الفطيهات

بنو إسرائيل : ۸۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۶

بنوأمية : ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰

بنو أيوب: ۲۷، ۱۰، ۸۷، ۱۳۳،

71- 6 174

بنوجنكزخان : ۲۱۷

بنرخالد : ۲۸

ينوسني الدرلة ؛ ٢١٢

ينو العياس : ۲۰۲۵ ۹۷۵ ، ۲۰۹۵ ، ۲۰۹۵

4 1 7 6 8 1 · 6 7 · 9 · 4 · 7 · A · 6 · 7 · V

F { Y & F E + 6 Y 4 Y 6 Y 4 & 6 Y 1 &

يتوحيد ألمؤمن : و ١٠١٠ [١٠]

ـ الأمراء القيمرية: ٢١، ٢٠، ٢٠، ١٣٠

أمراء مصر ( الأمراء المصريون ) ٢٣ ٤

774 - 1A1 - 1+V

أمراء نود الدبن محود : ١٣٤

أهل أرزنجان : ١٦٨

أمل بجاية : ١٠٤

أهل حلب : ۲۲۱ ، ۲۲۱

المل سما: ١٣١، ٢٢٤

أهسل دمشق و ۲۱۷ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ،

214 6 FT1

أهل النسة : ١٧٤ ، ٣٣٨

أعل سيد مصر ۽ ٦٢

أهل صقد : ۲۱ ٪

أهل العاهات: ٢٨٤

أهل عكا : ٣٢٣

أمل قارا : ٢٤ ، ٢٥ ،

أهل قامة حلب: ٢٢٨

أعل قونية : ١٥٤

أهل الكرخ: ١٧٠

أهل مصر : ۲۷۰

أهل الموصل ۽ ١٨٠.

أهل نصيبين : ٣٣٨

الأرشاقية (الأرجانية): ٢٥٩

أرلاد بالحر : ٨٩

بنو هدی بن کسب : ۱۰۰ بنو هذبه : ۲۰۸ بنو الفاشانی : ۱۲۹ بنو کلاب : ۲۸۱ بنو مرین : ۱۱۰

(ご)

التار ( المغل ) : ۲ ، ۹ ، ۹ ، ۸ ، ۸ ، ۲ ، 4 174 6 1 7 · 6 3 14 6 1 1 A 6 1 • 4 41076102610T . 101 4 144 657 - 4 124 - 12A + 1274 14A 41444 1454 1444 144 141 41404148 4141414 4144 4 Y - 7 4 Y - 7 6 Y - 7 4 Y + 1 4 J 4 Y \* \* 1 4 6 \$ 1 X 6 \$ 1 Y 6 \$ \$ 7 5 7 6 \$ 7 9 474 - 444 144 144 144X SOTION PICT PART & GOLD 4 TV - 4 T T T 4 T T A 5 T T V 4 T T A \$ 17 . 617 . 717 . 417 . 77 . 

الترکیات : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۲۸ متا ۲۲۸ متا تلاملة الفیتر الزاؤی : ۲۲۸

النومان : ۲۲۰ ، ۲۲

(ج)

جواسیس هولاکو : ۱۲۱ جیش النتاو : ۳۲۰ جیش رکن الدین قلیج أوسلان : ۳۲۰ ، ۳۲۱ الجیش المصری : ۵۰

بیوش او بس الناسع : ۱۷

(ح)

الحناشون مد الحشيشية مد الملحدة الحشيشية الحشيشية و ٩٣ ، ٣٧ ، ٩٣ المشيشية الحشيشية المشيشية المشيشية ١٠٠ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ٩٤٠ المليون : ٣٣ ، ٣٨ ، ٩٤٠ المليون : ٣٨ ، ٣٨ ، ٩٤٠ المليون : ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٨ المليون المليون

170 6 17 . TAY

(س)

السادات الحنفية : ١٩٤٠ ١٣٢٠

ملاطبن بنی مربن ؛ ۱۱۰

(ش)

الشاميون : ۲۸ ، ۶۹ ، ۱۵ ، ۸۰

(8)

عرب برقة: ۲۲۲

السريان: ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۲۹۰ ،

771 . 7 . 4 . 740

المزيزية مسالماليك المزيرية

عساكر أبغا ( هسكر أبغا ) : ١٧ ٤

عساكر الأرمن ( عسكر الأرمن ) : ٣٨٤

هـ اکر مجاية ( هسکر مجاية ) : ١٠٣

. مساكر ركة خان ملك بلاد الهشت والجهسة

النهالية : ١١٧

هماکریفداد ( عسکریفسهاد ) : ۱۷۰ ه

1 7 1

عساكر التتار ( عساكر المنسل ) : ۱۹۹ ه ۱۹۷۰۱۵۲

المساكر الحلبية (العسكر الحابي) : ١١٨ •

(خ)

خلفاء خي أمية ۽ ٢١٠

خلفاء بنى العباس : ٢٠٥٥ ، ٢٠٦٤

717 · 717 · 717 · 718

الخاناء الراشدرت: ٢١٠، ٥٥٠

الحانا. الفاطميون ي ٨٠٧

(د)

الديرية: ٢٧٤

( )

الذرية الأبوبية : ١٣١٧

ذرية جمفر الصادق رشي الله عنه : ٢٧٦

فرية جنكرخان ، ٧٦

ذرية خالد بن الوليد رضي الله عنه : ٣٣٢

ذرية مبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن هبــــد

اللك: ۲۰۷

ذرية عمار بن ياسر الصحابى رضى الله عنــه :

777

()

الدم : ۲۹ ، ۹۲ ، ۹۹ ، ۱۱۸ ، ۱۲۷

المساكر الحارية : ٢٦٨

الساكر الحصية : 370

هــاكر ركن الدين تليبح أرسلان : ٣٢٠ المساكر الرميــة ( عــكر الروم ) : ١٥٣ ،

1 . 1

عساكر السلطان السلجوقي طفرل بك : ٢٠٧ مساكر السلطان الملك الناصر محمد بن قلارك :

صاكر شيراز ( مسكر شيراز ) : ۲۸۰ ه اكر عن الدين كيكاوس : ۲۲۱ ه اكر الكركى ( المسكر الكركى ) : ۲۵۰ المساكر المصرية ( المسكر المصرى ) : ۳۵۰ المساكر المصرية ( المسكر المصرى ) : ۳۵۰ ه اكر المهرية ( المسكر المصرى ) : ۳۵۰ ه اكر المفيث (مسكر المفيث ) : ۲۵۲ ه اكر المفيث (مسكر المفيث ) : ۲۵۷

(غ)

حساكر الملك الناصر : ٥٥ ، ١٢٢

خلان آتایك سند ؛ ۳۸۵ خلان آلرشهد العنبر ؛ ۳۵

غلمان المزير بن الظاهر بن السلطان سلاح الدين : ٣٩٣

(ف)

الفاطميون: ٢٠٨، ٢٠٨

فقها. الحنفية ، ٧

(ق)

القبط: ٦٨ الفراساية: ١٦٨

قضاة الأطراف : ١١ \$

القطيبات (بنات الملك العادل أبي بكر بن أ يوب ،
وأخوات إبنـه الملك المكامل محـــه ) :

AV ' TY

القيمرية ( طائفة من أمراء الجند الأكاه) : ٣٣

> (م) شایخ نواسان : ۲۰۹

المصريون: ۲۸ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱

10 + 70 + 47 + 71 + 1 + 1 + 1 + 1

اللحدة الحشيشية عد الحشيشية

ملوك الأتراك ( ملوك القوك ) : ٣٥ ، ٣٥

ملوك الأرمن ؛ ٢٤.

علوك الأطراف : ١٧ ، ٢٠ ، ٨٠ .

ملوك البلاء الشرقوة ( أولاد صاحب الموصل ؛

T11 6 7.4

ملوك بني أيرب: ١٣٦

د**لول** بنی مربن : ۱۱۵

ملوك النتار : ۸۲ ، ۱۸۰ ، ۲۸۳

ملوك دمشق ؛ ۲۷۳

ملوك الشام ٢٨٨٠

ملوك الفرس : ٣٤٠

ملوك الورنج : ٢٧٧

ملوك اليمن : ٤٢٧

المالك الأراك (الماليك الرك): ١٠٠

المناليك الهجرية: ٢٥ ، ٣٥ ، ٢٥ ، ٤٤٤٤

41 > 27 1 27 3 - A 1 7A 2 AA 2

CADA EASLE SAWE SALE JYA

TAO C TYTE TOA

مماليك الخليفة المستمصم البغاددة: ٣٣٣ مماليك السلطان علاء الدين كيقياد ؛ ١١٨ المماليك السلطانية : ٤٤٤، ٢٧٤

الماليك الصالحية ، ٢٩ ، ٣٤ ١

مماليك العزيز عمد صاحب حلب : ٢٤٨

المُالِك المسزيزية : ٢٩، ١،٧ ، ١،٢ ، ١،٢ ، ٢٩، ٢٨ ، ٢٩، ٢٨ ، ٢٩، ٢٨ ،

444 . LIO

مماليك المظهر غازى : ١٠٧

عماليك الملك المالخ نجم الدين ، ٢٩٠٣ هـ ١

مالوك الملك المستر أيك : مه م ٢٠٠ م ١٦٦ ، ١٦٥

المأليك الناصرية : ٢٦٨ ٤٢٩٧، ٢٢٤

111

( i)

( & )

الياروفية : ١٩٨ اليمود : ٢٣١ ، ٢٩٧

## رَفْعُ معب (الرَّحِلِجُ (الفَجْتَّرِيَّ (أَسِلَتُمُ الْلَهِمُ (الْفِرُوكُ مِسِيَّ

## كشاف البلدان والأماكن

(1)

آرزن الربع ، ۱۱۸ ، ۱۵۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰

T.L : 44: 9 6 7 7 A

آن: ۱۵۱

أبرويله سيويلا : ه و ي

أجاين : ١٢٥

أخصاص : ١٠٤

أدر عجان : ١٥٤٢٢٧١٢٨٥)

KIL : IVI SIL GALLALL

أرتاج : ١٠٤

أرحيش : ١٥١

الأردن: ۲۲۰

الأرور: ١٧٤، ١٤٨، ١٤٨، ١٧٩،

\*\*\*\*

أرزنجان - أرزنكان : ١٦٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ،

7177 AVA

أرسوف : ۲۹۷، ۲۰۹

أرمينية : ١١٨، ٢٠٠٤

أرمينية الصفرى: ٢٣

**۱**رمینیة الوسطی : ۲۹

الأؤمر : ١ ؛

اسطنبول : ۳۲۲ اسمرد : ۱۵

الإحكندرية: ٨٨، ٢٠١٠ ١٠٨، ١٩١١

0 VY 2 V V Y 2 + FY 2 Y FY 2 X f 5 3

143

الإساعيلية : ١٩١٧، ١٥ : ١٩٢٧

01 : k-1

أسواريغداد : ۲۲۱، ۲۲۸، ۴۲۲

أسرار حملة : ٢٤٠

أسوار دمياط ۽ ۲۷

اسبرط : ۲۰

أشبيلية : ١٩٠٩، ١٩٠

أصيان: ١٩٤٧، ١١٥

أصةون بالصميد : ٨٥

أعراس: ٢٩٥

الأغرار : ٢٨٣

184 : PP73373

أفراسين : ٤٠١

إفريقية : ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ٢٠٢ ،

14461.7

<sup>(•)</sup> يود المحقق أن يوجه الشكر إلى السيدة / إلهام محمد خلهل الباحثية بمركز تحقيقِ للتراث على ما يقلته من جهد في إحداد هذا الكشاف •

أفنابة : ع٠٤

أقشهر = أقشهرزنجان : ١١٨، ١٥٢

أقصراي : ۳۲۱،۱۵۲

أم الفحم : ٤٠٣

أماسية : ١٥٢٤١٤٤

الأنبار: ٧١

الأندلس : ١٠٩

أنطاكية : ١٨٤٢٠٨٤ ، ١٤٤٤ ، ١٢٢٤

أنظاليا : ١٥٢

أنكورية : ١٥٢

أخرود: ۲۱۹

الأهواز ي ١١٤

إيطاليا : ١٩٠٠

الإبوان الكبير الكاملي يفلمة الجبل ١٤٨

(ب)

باب الأريمين بدمشق ، ه ۽

باب البريد بالجامع الأموى : ١٤١٢٨ ٢٠

باب توما بدمشق : ۲۶۲،۰۵۲

باب الجابية : ٣٣

باب زريلة : ۲۷۱

باب الساحات - باب الزيادة بالجامع الاموى

بدمشتن : ۱۸۹ ، ۲۱۹

باب سعادة بالقاهرة : ٣١٨

إب الشمرية بالقاهرة : ٣٨٥

باب العراق بالحرم : ١٩٦

ياب الفراديس بدمشق : ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ،

باب اللالا - باب الله : ٢١٨ ، ٢٩٧

الباب المحردق - باب القراطين: ٨٧

ياب النصر بدمشق : ١٩٩

باب النصر يمصر : ۲۹۷

بايرت : ١٥١

بادريا : ۲۹

بارين : ٢٤٥

باقة الغربية: ٤٠٤، ٥٠٤

يااوما : ۳۱۵

بانفوصا : ۲۱۸

بانیاس : ۲۸۷ : ۲۷۷ : ۲۸۷

با نه ۱۰۵ ، ۱۰۲ ، غراج

البحر الأحر : ٢٨٨

بحر اغرز ۲۲۰

محرية: ١٥٤

بحيرة فامية ١١٧

مخاری : ۲۱۹،۹۱۹ ۱۱۴

البرج الأحر: ٣٤١٤٥١٦٥١٠٤ ٢٠١٤

البرج الكبير بقلمة ألجيل : ٣٤٨ ، ٣٢٩

يرالسفرة: ١١٦

707 . 777 . 719 : 33,

برزية : ۲۸۷

یرند: ۲۷۷

يركة ألجب بالقاهر: ٢٥٠

ركة وُيِّوا ؛ ١٨٢ \* ٢٣٤

بلاد الأشكري : ١٥١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٣، ٢٣٠

بلاد أيغور : ٢٧٧

بلاد التنار: ١٥١ ، ٢٨٤

بلاد اوريز: ۲۸٤

بلاد الجريد: ١٠١

البلاد الجزرية - بلاد الجزيرة : ٣١٦:٢١٨

بلاد الجولان : انظر الجولان

الهلاد الحلبية = المملكة الحلبية : ٤٧ / ٥٠

\$18 4 T1 - 6 TT

بلاد الحطا: ١٥٠، ١٢٩

بلادخلاط حالأرمينية الكبيرى: ١٥١ بلاد دانشمند حدارالعلاء: ١٥٢ بلاد: الدشت: انظر: الدشت

بلاد الشام - البلاد الشامية - الديار الشامية ع ٧٣ ، ٤٢ ، ٢٢ ، ٧٨ ، ٩٩ ، ٧١٠ ، ٤٧١ ، ٣٨٠ ، ٧٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٩٣٠ ، ٣٢٠ ، ٥٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٩٨٠ ، ٧٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٩٨٠ ، ٣٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، براو : ۲۰۱۲ ، ۳۲۲ رئیکیهٔ : ۲۰۰۵

, , , ,,,,,

البستان الكبير بالقاهرة : ٢٩٦

بستان النجيب يافوت بدمشق : ٥٠

البصرة: ٢٨٧ ، ١٥٤

يمسرى : ۱۲۷،۱۲۲،۷۸، ۲۲

۳۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ؛ طاب ؛ طاب ؛ طاب ؛

البقاع: ٢٤٣

يكاس: ٨٤

الادارزعان - الاد ارزنكان: ١٥٢،١٤٤

بلاد الأرمن ؛ انظر أرمينية

بلاد أرمناك : ١٥٢

بلاد الإسماميلية : انفار : الإسماميلية

البرة : ۲۹۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۲۷ ه ۲۷۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۶۹

بورت: ۲۱۲

بيان : ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

(ご)

\$10 6 PYV 6 9\$ 1 2 pt

تجريد: ۲۲۶

VA ( V - 6 79 : 24)

تربة أبي حنيفة ببغداد 🕳 قبر

ألى حَيْفَة : ٩٧ ٩٦

تربة أبي عمر القدمي بدمشق: ٧٢٧٠

تربة أم المالح = انظر ؛ المدرسة السالميسة

يدمشق

التربة الجمالية المصرية بدمشق 🕳 تربة القاضي

حال الدين المصرى : ٢٢٦

الربة الحافظية بدمشق : • ه

التربة العادلية بدمشق سانظره المدرسة العاداية

بدمشق

تربة المظم بدمشق : ع ٩

تربة الملك المالح: ٧٧ ، ٣٤

التربة الناصرية بجبل قاسيون ؛ ٧٨٤ ، ٣١٠

تركستان ۽ ٩١

وم: ١٥٠٤

تفلیس : ۲۲۳

تكريت: ٢١٥

عل باشر: ۲۹، ۲۰۰

بــلاد الشرق - البــلاد الشرقية : ٢٧٩ ، ٣٩٩ ، ٣٤٧ ، ٣٢٩ ، ٣٠٩

بلاد الثيال - البلاه الشالية : ١٩٠٩،٠

778 6 TTA

بلاد المجم : 413

بلاد الغرب : ٣٧٤

بلاد فارس و أنظر و مارس

بلاد الفرنج : ٣٩٦

بلاد نسطيلية ؛ ١٠١

بلاد الكرج: ١٥٢

بلاد کنکر: ۱۰۲

بلاد ما ورا ، النهر ، ٢٢٩

بلاد القرب: ۲۰۷ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۲۰۷ ،

6 . 4 . TTO

بلبخ : 10

109: 14

البافاء: ۲۲، ۲۳۰

بوازیج = بوازیج الملك : ۳۱۵

اورين : ٤٠٢

بونه با ۱۰۱

البريضاء : ١٩٨، ١٩٩.

بودين : ٢٠٤

بيت الآبار . ١٩١

بيت المقدس ۽ ٨٠

برالبونة بالإسكندرية : ٢٧٠

تل حدرن : ۲۲۳

تل المجول : ١٥١ ، ١٢٢

تلبسان : ۱۰۲، ۱۰۲

تما د ۲۰۶

توزر : ۱۰۱

توات و ۲۲۱ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱

تونس با ۲۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ،

TTT - 1 . V . 1 . 7 . 1 . 0

تیان سے بنان : ۱۰۲

ارين 🕶 ايزين ت ۴

117: -

ئيه بني إسرأئيل: ۲۴۳

( )

أهور الديار المصرية : ٣٧

(ج)

جامع أشبيلية : ١٠ ٤

الِمُمَامِعِ الأَمْوَى بِدَمِشْقَ ﴿ جَامِمِعُ دَمِشْنَ ؛

AY! >PA! >!P! > FYY > 6Y>

APITETII CYALCYVICTOR

7A4 6 7E4 6 712

جاءم جبل قاسیرن: ۱۳۵

الحامع العتيق بمصر : ٣٣٩

جامع عمرو بن العاص 🖚 جامع مصر : ١١

جامع القسطنطينية : ٣٣٧

جامع قامة الجبل : ٢٩٧ ، ٢٩٧

جامع المزة : ٣٩١

جامع مصر: أنظرجامع عمرو بن العاص

جبال ملماس: ٢٨٥

جبال غزية : مه ٢٥ مه

جيل آهد ۽ ١٢٤

الحبل الأحر بمصر : ٧٧١

جبل أرزق سور : ١٩٨

الجول الأفرع: ١١٩ • ١٢٠

جبل الحرش : ١١٢

جبل الصالحية ؛ ٢١٠

چەل قاسىران : ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۱،

. 199 6 177 6 177 6 176 6 178

144 4444 444 444

جبل القطيم : ٢٩٩ ، ٢٢٠ ، ٢٦٧ ،

141 + 14 + 6 514

جراباز : ۸۳

الجزيرة : ۲۹۸ ، ۲۹۵ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸

1.1

چزیرهٔ این عمر بنی عمر ۵ ۲۸۸ ، ۲۱۵

جزيرة الأنداس: ١١٥

یزیرهٔ بنی نصر ۱ ۳۷۵

چزېرة ټورې بدمشق ۽ ١٣٤

جسركعبل بدماتى : ١٣٤

جسر پمقرب : ۲۲۱

الجمافرة : ١٣٤

جلجرنية بالعالج

جنسور: ٣١٦

الجولان: ۲۱۸ ، ۲۲۳

(z)

حام: ۲٤٠

الحارة الوزيرية بالفاهرة: ٢١٨

٤٠٦ : مابع

الحِاز: ۲۲، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۰۱

حدث: ۷۰

ألحرم النبوى الشريف: ١٢٦

الحرمين : ۲۰۷

الحره : ٦٢٣

الحسبنية بالقاهرة : ٢٥٧ ، ٢٠٠٤

حصن الأكراد ي ٢٤٠ ، ٢٠١

حصن مكا : ٢٠٠

حصن کیفا : ۲۳، ۲۰ ، ۹، ۹،

 YF
 FF2
 VA35P3K3

 VA35P3VP2
 (101(1)1(1)

 YF1
 SF1
 FF1
 OP1

 YF1
 SF1
 FF1
 OP1

 YF7
 YF7
 YF7
 YF7

 YF7
 YF7
 YF7
 XFY

 YF7
 YF7
 YF7
 XFY

 YF7
 YF7
 YF7
 XFY

 YF7
 YF7
 YF7
 YF7

 YAY
 YF7
 YF7
 YF7

 YAY
 YF7
 YF7
 YF7

 YAY
 YF7
 YF7
 YF7

 YAY
 YF7
 YF7
 YF7

حليا. : ١٧١

8 . 4 : 4 !-

1-16: pop 3 4.3

حام حدان بحاب ، ۲۳۰

حمام نور الدين النهيد ۽ ٢٢٦

-4: A 1 2 7 2 3 A 2 2 A 2 4 3 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4 A 2 4

حرين ۽ ۲۱۹ -

الخاول: ۲٤٨ ، ١٨٢

خوانق الصوفية بدمشق : ٢٥٢

خوباس : ۳۲۲

خو زسان ۲۲۷ ، ۴۱۵

شوی : ۲۹۵

خبر: ٥٨٥

( 4 )

الدار الأسدية ، انظر المدرسة الأسدية بديشق

دار الأمير أسامة : ١٩٠

دار الحديث الأشرفية بدمشق ، ١٩٤، ٣٨٩

دار الحديث بمرافة ، ٢٢٤

دار الحديث الشقيشقية بدمشق : ١٩٣

دار الحديث الصالحية بدمثق ، ٧٤

دار الحديث الكاملية بمصر: ١٠٤ ، ١٨٩،

44.

دار الحديث النورية بدمشق ، ه ٩ ، ٢٩٤،

\*11

دار الحكة بمرافة : ٢٧٤

دار الخطابة بدمشق ، ٣٨٩

دار الحسلانة : ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۱ ،

147 . 147 . 1X£ . 1Y0

دار السلطان علاء الدين : ١٥٣

دار السلطنة بقلمة الحبل : ٣٤٠

دارالسلطة بقلمة حماة ع . و ي

حص: ۳۸، ۲۹ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

753443 863 7773 4773 6773

747 4 47 4 74 4 74 4 74 7

1173 3173 4173 4773 0673

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

\$78

حرص سميص : ۳۸۴ ، ۲۳ ،

حيرُا : ١٩٧

حوران : ۲۲۳ ، ۲۷۰ ، ۲۲۱

حيدرأباد : ١٩

الحيرة : ١٢٤

حيفا : ۲۹۷

حى الأكراد: ١٣٤

(÷)

المانقاة بحلب: ٢٣١

خانقاة معيد العداء و ٣٠٠

خراسان : ۲۶، ۲۸، ۹۱،۸۳ م۱۱۶،

110 4 TVE 4 TT.

نرت برت : ۱۵۲

خسر وشاه : ۹۶

TYY : LE

خليج الإسكندرية ، ٢٨٨

دشق : ۱۱،۱۹ : ۲۳،۲۱ ۲۱،۲۹ 14140.61V ( 10 ( T4 ( TA ( T4 44847147 . 4376376 . 4464A AY & 7A2 7A2 4A4 A YA 4 1 7 7 4 1 7 1 4 1 1 1 V 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 4177 4171 17A 17Y 4177 610A 6107 6170 6176 6177 4140 6148 614F6141 614 · 4717 4144 414X 414Y 4141 STTA STYTELTT . STIT 4773 (777 <sup>4</sup>777 4771 4774 4710 6717 6713 671 e 6774 197 2707 2707 CTER 47EA 773 377 6770 6774 EX73 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* FITS YITS AIRS TTYS TIE . TY ! ! TT > XTY : + 3 T > \$ 3 T + **44.44747 4747 4741 474.** \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 47 . . 4 TY

داد شهاب الدين بن عمرون بحلب : ٢٣١ دار الطب عرافة : ۲۲۶ دار العدل بدمشق : ۲۷۰۴ و ۲۷۰ دار المدل بالقاهرة : ٢٧٦ ، ٢٠٨ دار علم ألدين قهصر ألمرصلي بحلب : ٣٣١ دارنقان : ۱۹ دار الملك عصر : 44 دار بجم الدين أخو مردكين بحلب : ٣٣١ دار الوزارة عصر : ۲۳۶ هار الواز ير محدين الملقمي الرانضي يدمشي : 144 دارا: ۱۹۳ الداروم : ١٦٠ دبیان : ۲۲۰ درب إين سنون بديشق سه درب إن أى الهيجاه : درب البانياسي بدمشق : ١٩٣ در الحجر بدمشق: ۲۹۲ درب الريحان بدمشق : ۲۲۱ ، ۲۲۲ درب بساك - ديرساك : ٢٢٤

درجان: ۱۵۲

101:02

الدشت : ۶۱۷، ۹۶

دكاكن السيوفين بالقاهرة ۽ ٢٧٠

دساط : ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷۰ د نيسر ۽ ١٥ \$

دور بن منقذ = المدرسة العزبة الحراكية بد• ثق : ITT

د بار بكر مد الديار البكرية : ١٥٨ ، ١٩٨ ، 410 4 TTY 4 T - 1

الديار الجزيرية: ٣٠١

الديار الحجازية : ٢٠١

الدبار الشامية حد انظر : البلاد الشامية

الدار الفراتية : ٣٠١

الديار المصرية : ٢٧ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٥ ، 60X:07601624622679674 478470 474 477479 479 404 4117 41 4 4 6 1 · V + 1 · 7 6 1 · 8 6100 610V618. 6179 617. 61AT 61AY 6 1A1 6 1YA 6170 47.4 47.1 414 41AV 41AT 4778 4771 477 • 471A 4 71V PYY : 1773 / 777 : 777 : 737 : TOTO FOTO YOTO KATO POTO 1774 FF74 • VY3 7474 VA74 PAYS 1 PY 3 BPY 3 PPY3 1 + YA 444 \* 417 \* 417 \* 444 \* 444 ۲۰: لرما ۲۲۲ (۲۴۵ (۲۲۹ ۲۲۲) لم

~` ٣14 · **٣**1٤ · ٣٥٨ · **٢٠٠** · **٢**9٤ <sup>.</sup>

270 6 21A 6 211

الديار اليمنية : ٢٠١

دّير العصفور : ٢٠٣

دير القصون ۽ ۾ ۽

دېرمران بدمشق : ۱۹۹

دينور: ١١٥

(ذ)

دُنَايِدُ ـ دِنَايِدُ : ٣٠٤

( )

رأس مين : ٥٩، ٦٩، ٢٨٣ ، ١١٤

الدارندان : هم

الرباط البياني - رباط الشيخ أبي البيان:

Y 1 Y

ر باط جبل قامیون ۱۲۲

الرباط الناصري : ٢٢٤

الرحية : ٢٩ ، ٢٠ ، ٧٨ ، ١١١

الرصد = المرصد: ٢٨٧

رقح ۽ ١٦٠

الرقة : ٥٩ ، ٢٨٣ ، ٢٢٨

الركن المحلق بالقاهرة: ٣٣٣

الرمل : ۲۵۳، ۲۵۳،

11067A7609 : bill

الري : ۲۲۸

السلبة : ۲۹۳۴۲۹

118: 43

سهود : ۱۳۶

مرط: ٠٤

سنجار: ۲۲۵،۲۲۲،۲۱۸، ۲۲۵،۲۲۸،

41042.7.77Y

مهرورد و ۱۵

سواحل الشام : ۲۳۳

سواكن: ۲۸

السودان: ۲۸۲۲۷۰۰۱۹۲۰۱۰۶

سوق الخيل بالقاهرة ، ٢٦

سوق الفمح بدمشق : ١٨٥

سوق كنيسة مربم ، ٢٤٢

سوق النحاس : ٢٣٩

سويقة الصاحب بالفاهرة : ٣١٨

سيدا: ١٤٠٤

سيس : ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲

میواس : ۱۵۲

( ش )

شاذلة : ۱۹۳

الشام: ۲۵،۲۲،۲۲، ۲۹، ۸۰،۰۰۰ م

\* 10A 4179417741716114

. 144 6344 6141 6144 614.

(;)

الزاب: ١٠١

زارية الشيخ خضر : ٤٠٧

زارية الشيخ على البكاء بالخليل : ١٨٢

الزيداني ١٩٠١

الزءقيا 🛥 الزءفيه ۽ ١٩٠٠

زناق الكمل : ۲۰۶

زملکا - زملکان : ۸۳

الزرزان : ۲۱۶

زينا : ١ ه

470 : 173

(س)

سامسون : ۱۵۲

السانح: ۲۹،۰۲۰،۱۰۵،۵۳۰

سباها : ١٠٤

سجستان : • ١١

السدير : • ٤

مرای = صدای : ۲۹

سرتندكار: ۲۳؛

مروج : ۹۹٬۵۹

سرين : ١٩٠٤

سطان: ۱۵۱

سلا المغرب : ١١٥

سلباس : ۲۸۰ ، ۱۵۰

(1070) 1700) 1710 0 771 2070 0 771 4 Lall

صبر: ۱۰۱

الصبيبة : ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٤٤ ، ٢٧٧ ،

صراء ملهائية : ٢٢٢

صحراء عيذاب : ١٩٢

مرای: ۲۲۸

صرخه: ١٣٦٤٨٤

الصعيد = صعيد مصر ٢١٠ ٨ ه ٥ ٩ ه ٥ . ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٣١ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ،

173

471 . 27 · 6779 . 7 3 . 173

الصفرا : ع • ي

مقلية : ۲۹۰

منعاء : ٤٥

صهيون : ۲۸۷ ۲۸۷

الصيدالقوما : ٤٠٤

( من )

الضريح النبوى : ٣٧٦

(4)

طبرستان : ۱۰ ه طبریة : ۲۶۹

طرابلسرو و ۱۰ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۹ و ۹ و ۲ و

14 1 ..... 14 1 ..... www

FTTT 4TT 2 CT 1 V 4 Y 2 1 4 1 4 A

TATOTOY VITY IVY . AT

\$ 47 × 47 × 47 × 77 × 77 ×

4 TT9 6 TTX 6 T1 V 6 T1 7 6 T 1 4

· TALEST CALL CLASSEL

4 27 - 42 - 4 . 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7

2776471

الشباك الكالى بجامع دمشق : ٢٥٢٥٢٣

شرمساح 🛥 شارمساح ᠄ ۱۸

ششتر : ۲۲۷ و ۱۵

الشغر : ۲۹۸٬۸۴

الشقيف : ٣٣٩

شميس - شميسات - شميصات : ١٥٢٠٣٣

شهرزور : ۱۸۱

الشويك : ۲۸۷، ۲۹، ۹۸، ۲۸، ۲۹، ۲۸۷،

\*\*\*\*

شوش : ۳۱۵

شونة أم الغصور : ٣٢٣

الشوايزية: ١٦١

شویکه : ۲۰؛

شیراز: ۲۲۷، ۲۸۵، ۲۱۹

شيرز : ۲۹۲

( **o** )

مافان = مافان : ۷۳

طرابلس المفرب : ٥ ١٣١،١

الطرانة : ٩٣

طرخلو : ۱۰۲

طرص = طرس ١ ٢٠٠٤

طكولو: ٣٢٢

طلهای : ۳۲۲

طلبطلة : ١٠٠

طنفداو : ۲۵۲

طور: ۲۰۹،۲۰۲۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۶

ملود کرم : ۲۰۹

طوش: ١٥٤

طبية الزمم ١٠١

(2)

77864 : 46

الماسة و ١٠٧ د ٨٨ ١٤٥ ٢ ١٠٨ ١٠٠

440 610 Y

عنبل ۽ ١٠٤

مثاوت : ۲۹۷

مجلون ۽ ٢٣

مدن: ۲۹،۲۹۰

، المراق : ٥٥،٧٥،٩٩،٧٩،٩٩،٠١٠

· Thi stid cliket . A et . a

• 144 «140 «148 «14· «1A.

\* 445 . 444 \* 417 . 444 . 444

1.33013

عراق العجم: ١٠٨،٢٤ ٢٢٩. ٢٢٧،

عراق العرب : ١٥٠

المرانمين : ٢٠ ؛

مرمرا: ١٠٤

عرفاء ٢٩٤

العريش : ۲۱۲۴۲۴۱۸۱۰۱۳۰

عزة : ١٢٢

العقبة الصفرى : ٣٧٧

مقر = عقد الحيدية : ١٥٥

704.707677717.670: Ko

هلار: ١٠٤

128 108 : 12 Wall

الموجاء: ١٣٢، ٢٩٩

المرنية : ١٥٨

عين جالوت: ۲۹۹،۲۶۹،۲۹۹)

774 44 • 6 4A4 4 7AE 6 YYY

مين الكرش : ١٣٤

مينياب : ٢٨٤

(غ)

الغرابي : ۲۹۰ ۲۹۰

الغربية : ٣٧٥

غرناطة بهوو

مزند : ۷۲

القائية : ۲۷۸

القامرة: ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳

6476 27 - E) 6 F9 : TV 6 F7

4 A Y 4 A 4 Y 4 A Y 4 A Y 4 A Y

311 \* Val \* VAl \* AA1 \* 74

c773 777 6 757 6 777 6 779 6

737 3 307 3 A 673 P67 2 V 772

64710 87 3 4 4 5 3 7 7 6 5 3 7 7 6 3

\* 17 . 6 27 A 6 27 8 6 27 0 4 27 .

277 6 571

*نبر خالد بن الوليد : ٢٦٩* 

قبر الست نفيسة : ١٦٥

نبر النبي صلى الله عليه وسلم : ١١٠

تبور الروافض : ۲۰۲

تبة الشانسي : ١٨٧

قبة النسر بدمشق : ١ ه ٢

نبة يزيد: ١٣٣

قِماز = دار الجلال : ١٥١

القدس: ۳۶۲ ، ۲۲۲ ، ۳۶۸ ، ۴۵۲ ،

TYO & TOY

107 - 10-13

6 10 6 12 6 TV 6 T7 6 T7 2 3 3 4 6 3 3 4

غزية : ٧٠ ، ١٣ ه

الغور : ۱۸۱

فرطة دمشق : ۸۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۴ ، ۱۹۴

(**i**)

فارس : ۱۱۶، ۲۲۷، ۲۱۶

فارسکور : ۲۹،۲۱،۲۹

فاس : ۱۹ ، ۲۲۵ ه

فانوس : ۱۳٪

الفاقرسية : ١٣

فرع همياط : ١٨

فرمور مه فرعون : ٢٠٤

القسطاط: ١٩٥١ القسقا

الفهوم : ۲۸ ٤

(ق)

قايس : ١٠١

قارا: ۲۱۶ ، ۲۲۹

قاشان : ١١٥

فامة الأعمدة بقلمة الجيل بالقاهرة : ٨٥٠

110

قرأقروم : ٧٩

لرطبة : ١٩٠، ٢٠٩

قريظة : ١٢٣

فزان یوکی : ۳۲۱

نزوين : ٧٦ ، ١٥ ه

القسطنطينية : ٢٢١ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٨٧

نصبة الفاهرة : ٣١٨

تصریحبعان : ۲۳٪

القصير: ۲۸ م ۲۵ م ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ،

17 A 4 5 1 T

بطنة : ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۶۸

نفجاق : ۲۲ ، ۹۱

نفير سرنفين : ٥٠٠

قلاع الإسماعيلية : ١٠٩

القلاع المادية - قلمة آشب: ٣١٥

للمة أفامية : ٢٩٩

فلمة يمليك : ۲۶۱ ، ۲۸۱

قلمة بمجوش : ١٠٩ . .

قلمة الهيرة : ٢٧٧

للمة تلا : ١٤

**قامة تون : ٩٣** 

قلمة الحِلْبل: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸ - ۲۰

\* AY + A7 + A0 + V + # A + \$ &

N. 1 . 131 . 731 . 177 . 177

4 77 • 6 747 4740 • 742 • 777 4 734 • 702 • 724 • 748 • 777

277

نلمة جمبر : ٣٩٣

ظلمة حلب : ۱۸۲، ۲۲۰، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۲۵، ۳۱۵

غلمة حماة : ١٠٤ ، ٢٧٢ ، ١٤٢

قلعة حص : ٣٨ ، ٧٠ ه ٢٤٠

تلمة حيفًا : ٣٩٧ُ

الله دستق : ۲۲۲،۲۳۳ بر۲۲۷،۲۳۳

137 \* 737 \* 67 \* 7 \* 7 \* 7 \* 7 \* 7 \* 7

TEY

فلمة الديوية = فلمة الحساب : ٢٢؛

قلعة سنوب : ١٥٢

قلمة الصبيبة : ٣٢

قلعة صرطق : ٩٣

قلمة صرقندكار: ٣٨٤

قلمة صفد : ٥٢٥

ظمة الملائية : ٢٢٢

قلمة العمودين : ٢٣٤

فلمة هينتاب : ۲۴ ، ۷۸ ، ۸۷

نلمة تمبر: ٥٠

نلمة تيسارية : ٣٩٦

قلعة أيمر ؛ ٢٩

غلمة الكرك : ١٨٦

نامة كفوثية : ١٥٢

فلمة نماشر : ١٠٩

قلنسوة ١٠١١

قلومات : ۲۹

نليرپ : ۲۳٤

ا\_م: 10:

قينات : ١٥٢

قنا: ٨٥

غوص : ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۳۱

قَوْنِيةً يَـ ١٢٠ مَ ١٤٤ مَ ١٤٥ ؟ ٢٥٢ ؟

301,501 , 777 , 177 = 7773

113

قيسارية 🚃 قيسارية الشام: ١٥٢٤ ٢٥٢٥

441

(4)

کاشفر : ۳۲٥

کانزون : ۱۵

کنشن: ۲۱۵

کتکور: ۳۱۹

كراع: ٠٠

310: 145

الكرج : ١٣٧ ، ٢٠٨

كربستان : ۲۲۲

الكرخ : ١٧٠

کردستان : ۱۸۱

الكرشى: ٣٧٧

(V) (7A ( PT ( PE ( PT : 1) ))

< 178 < 107 < 107 < A4 < YA

( X ) Y + 1 A 4 + 1 A 7 + 1 A 7 + 1 A 1

- TV . 4 Pa4 : T. 8 : TT9

177 2 0 A7 2 7 P7 2 6 7 3

کرمان: ۱۵؛

ونجيل : ٢٢٤

کنا: ٥٠٠

كسفا و ه و ع

كفرراعي: ه٠٠

کاخ: ۱۹۲ ، ۱۹۸

كسنمونية : ١٥٢

الكنيسة الكبرى بالقسطنطبثية : ٣٨٨

كنيسة مريم بدمشق : ٧٥٠٤٢٤

كنيسة الناصرة: ٢٥٦، ٢٥٧

كنبسة اليمانبة بدمشق و ۲۵۰

كنيسة اليهود بحلب : ٣٣١

الكواشي : ٣١٥

الكونة : ١٥٤

كوم حادة : ۲۷

كِلاِنِ : وَ١٤

(1)

لاهان - لام غان - لمان : وع مره

أررقة : ٢٦٨

الارق: ٢٦٥

مه . آوهور حالهارور : ۲۲

(7)

ماخان : ۱۵

مأردين : ٢٨٨٤٢٥ ، ٢٨٨٤٢٥

مارستان جبل قاصیون و ۱۳۲

مألفة : ٥٠ ١

محافظة البمبرة : ٧٧

محافظة الدرتية والاع

المدرسة الأسدية بدمشق : ٤٢٦

المدرسة الإنبالية بالشام : ٢١٤

المدرسة الأمينية بدمش : ٢٥١

المدرسة البادرائية بدستى : ١٣١٤١٩٠

ألمدرسة البدرية بدمشق و ١٣٤

المدرسة البدرية بالموصل : ٢٠٠٠

المدرمة الجنسية : ٣١٤

المدرسة التقوية بدمشق : ٢٥٢،٢٥١

المدرسة الجوزية بدمشق : ١٨٥

المدرسة الحدادية بحلب : ٨٥

المدرسة ألحنفية پيصرتي ۽ ١٢٧٠

مدرسة الربوة بدمشق : ٢٥١

المدرسة الركنية بدمشق: ٢٥١، ٣٢٥، ٣٢٥

المدرسة الرواصية بدمشق : ۱۳۲ ، ۱۹۱ ،

YOY

ألمدرسة السلطالية بدمشق : ٢٥١

المدرسية الشامية البرانيسة بدمشق : ١٩٢،

TOY

أندرسة الشبلية البرائية بدءشق: ١٦٢٠١٣٤

المدرسة الشبلية الجوائية بدمشق : ٣٦٠

المدرسة انشومانية بدمشق ١٥١٠

المدرسة الصادرية بالمشق : ١٢٨

المدرسة الصالحية بدمشق : ٢٥١،٤٧

المدرسة الصالحية بالقاهرة: ١٢٠٣٩

المدرسة الصدرية بدمشق : ٢٢٦٤٢٠

المدرسة الظاهرية بحلب: ٢٧٤

المدرسة الظاهرية بالقاهرة : ٣٨٢

المدرسة المادلية : ٣١٤٥٣١١٥ ٣١٤

المدرسة العدراوية بدمشق : ١٥٢، ٢١٣

المدرسة المزيزية بدمشق : ١٥٢، ٢٥٢ ،

577

المدرسة العزية البراتية بدمشق : ١٣٩،١٣٣

المدرســـة المزية الجوانية بدمثي : ١٣٣ ،

173

مردا: ۱۹۳

مرسية : ٩٤٣٩٨ وو ٤

مرصد مرانة : ۲۲٤

مرو: ۷۳

المرية : ١٠٩

المسجد الأنصى: ٢٥٦

مسجد التبر بالقاهرة حدمسجد الثين و ٢٥٤،

5 Y 0

مستجد الرمول صدلى الله عليسه وسلم المدجد

النبوى : ۲۵،۱۲۵،۱۲۵

مسيل شظا حسبيل شظا : ١٢٣

مشار یا ۱۵۲

مشهد أبي حنيفة : ١٠٤٥

المشهد الحدين : ٢٧٥

مشهد عنان بدمشق: ۲۵۲

مشهد على بن الحسين تر بن العابدين ؛ ١٣٣ >

Y . 1

مصر: ۲۲، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲،

47467+144 04 6 8 4 6 £ 4 : £ £

411741+Y41+444X44Y440

<1AY «1A1«17» «18» «17»</p>

4 Y + Y 4 14 Y 6 14 Y 6 1 A Y

• YTT • YTY • TYA • YY • • T • A

المدرسة الغزالية بدمشق : ۲۸۹،۱۹۱

المدرسةالفلكية بدشق: ٢٥١، ٣١٤

المدرسة الفليجية بدشق : ٢٧٦

المدرسة الفمرية بدمشق : ١٥٢

المدرسة الفوصية : ١١١

مدرسة الكلامة بدمشق : ١٥١

مدرسة مرأنة : ٢٢٤

المدرسة المستنصرية بفيداد : ٥٨٠ ٥٩ ؟

1 & £

المدرسة المعزية بمصر : ١٤٠٠٤٤

المدوسة المقدمية بحاب : ٨٥

المدرسة المقدمية الجوانية بدمشق : ١٢٨

المدرسة الناصرية الجوانية بدمشق : ١٢١ .

TIECTAE

المدرمة الناصرية بالقدس : ٢٢٤

المدرسة النظامية سنداد : ١٤٥ م ٢ ٥٥ ١ ٢٠

المدرسة النورية بدمشق : ٣٩١

ألمدرسة النبوية : ١٢٢، ١٢٩ ، ٢٨٨ ،

677 3 3 7 7 2 1 7 1 5

مراغة : ١٤١٢٨٩١٢٨٥

مراقلية : ١٥٢

ולק : פארץ אירץ אירץ

من ج عامر : ۲۴۳

£ 797 6 707 6 700 6 7 8 76 7 76 8

. TY 2 . TY 1 . TY - 9 . TY 0 . TYT

. 7 £ 7 . 7 £ 7 . 7 £ 5 . 7 £ • . 7 7 9

007: PFT: TYT: 0 YT: FYT:

6 £ • V 6 7 9 7 1 7 7 7 7 7 1 6 7 4 1 6 7 4 1

FY31 XY3 1 1 Y3

مصر القديمة : ٤٤

الممرة: ٢٤٧،٢٤٥ `

الممرب : ۹۹ ، ۱۰۶ ، ۸۸۲ ، ۲۲۹ ، ۲۸۸

المغرب الأوسط : ١٠١

مقابر أبي حنيفة : ٣٥

مقابر الباب الصغير: ١١٤

مقابر توما بدمشق : ٣٦٨

مقابر الصوفية بدمشق : ١٣٢٠٨٤

المقام: ٧٥٠ ه ١٩

مقام إراهم : ١٩٦

مقبرة الخيزران : ه ؛

المقبرة المعظمية يدمشق : ١٩٩

المتس: ۲۳۵

المقطم : ٥ ه

مكناخة الرُّ بِتُونَ بِالمُثْرِبُ : ١١٥

~ : +3 : 1 \ 9 : 7 \ 9 : 7 : 1 : 4 \ 1 : 5 \ 4 : 5 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 5 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7 : 1 \ 7

ملطية : ١٥٢٤١٥٠

علكة سصر: ٢٤

منزلة القصير: ٣٥٣

المنشية : ٣٧

المنصورة: ۱۹٬۱۸، ۲۲٬۹۹۵

منية عبدالله : ۲۱۴۱۸

المهدية : ١٣١٠١٠٣

الموصل : ۲۱۱۹ ع ۲۶ ۲۹ ۲۹ ۱۱۸ ۲

· 14 · +110 +1 \$ 1 • 1 \$ 1 • 1 # 0

4 Y \* \* 4 199 41 A \* 1 1 1 4 1 1 1 1 X

• 777 • 770 • 787 • 477 • 71A

110

ميا فارقبن : ٧٩ ، ١١٧ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ،

210640.6144

مبت الخولي هيد الله : ٢١

الميدان الأخضر بدمشق : ٢٤١ ه ٢ ه ٢

(0)

نابلس : ۲۰۱ ، ۱۸۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸

444

إمة الشريقة = باقة الشرقية : ١٠١

نبقة : ۲۲۱

نصيبين : ١٩٤ ٢٣٨ ٢٩٤

نفطة : ١٠١

نقحران : ١٥٤

1 6 7 : 5 5 .

فكيسار بالاما

نهر النزك : ۱۰۸

شر تولى : ۱۲۱

تهرجيحان : ٢٤

نهردجة : ١٦٩

برسيواس : ١٥١

مهرالشريمة - نهر الأردن : ١٥١ ه ٩٢٧٠٩٩

نهر الطاى : ۲۷۶

نهر الفرات : ۱۷۷، ۱۷۲،۱۷۰،۶۹ ، ۱۷۷،

VIYEAFYEYE PYYS VPY S

E TA1 < TYA & TYY & T17 & T1.</p>

441

تهرالنيل : ٣٨١٤١٤٠٤٤٠٢٦

تهرجان : ۲۳ ۽

يوسابور: ۲۲۲،۵۱۶

(\*)

مراة: ١١٥

47.8 TAR

المزد : ۲۷

هيت : ۲۲۸

()

وأدى شظا ہے وا دى الشطاۃ : ١٢٣

وادی نخلة : ۱۸۷

وأسط: ۲۱،۲۸۷،۵۹۶

الرجه البحرى : ٧٩

الوجه القبل : ٧٩

( &)

اليارو قية بحلب : ٢٢٨

414 : 1614

ُ بِلدُورُ طَاعَى = جَبِلُ النَّجِمُ : ٣٢١

اليمن : ۲۲ ، ۳۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۲۰

447 441 4446 444

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهَجَّنِيَّ (سِيلنمُ (الْهِرُمُ (الِفِرُوفُ مِيسَ

رَفَحُ معبر (الرَّحِمَى (الْفِجَنَّرِيَّ (أَسِلَتِرَ) (الْفِرْدُ كَرِيْتِ

### كشاف الألفاظ الإصطلاحية ( الوظائف ــ الألفاب ــ الآلات ــ العلوم ... )

(t)

آلات الحرب: ٢١٩

الأبواب السلطانية: ٢١٩، ٢٥٩

الأبواب الشريفة : ٣١٩

1581166116414 : 3511

أتأبك : ۲۰۷۰۲۹۳۲۲٤۸، ۸٤6۲۵

1 . 1 . T AO . TYA

أنابك المساكر: ٣٠٩ ٥١٤٣٤٥١٥ ٣٠٩ أنابك المساكر بالديار المصرية : ١٤٠ ،

YOA

الأتابك الفخرى : ه. ع

414

الأدب: ۲۸۲،۱۰۱،۷٤٬۵۷

أرجوزة : ٢١٣٠٢١٠

أردب: ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۷۲

أسالفة : ٢١٢

أستدارية =أستادار : ۲۸، ۱۸۶، ۲۰۹ .

أستادار الخلافة ـ استادار الخليفة : ١٠٥

أستادارالدار : ۳۰۹

أمنادار السلطنة : ١٥٧

أسنادار المالية : ه . و

أساذ دار : ۲۹،۲۹،۲۹ مه

أستاذ دار الحلانة : ١٨٤

الأسطول: ٣٠٧

1-3: 1797 : 4-1

أشكر لاط: ٢٢

الأصاية - علم : ٧٤

الأصول -- علم : ٩٤

أمان المحققين: ٣٦٣

اغتمال : ۲۸۷

أفضى القضاة : ٢٥

إقطاع ، إقطاعات : ١٧١ م١٧٨ ، ١٣٤٤

\* 444 \* 44 \* 444 \* 444 \* 444 \*

\* 44. ch40 ch00 ch44 ch4.

. . . . . . .

أكارالمقدية : ۲۹۲،۲۲۲

أكابر الأمراء: ٢١٠

أم ولا: ٤٣٢

الإمانة : ١٤٨٠ و١٥١٥

(ه) يود المحقسق أن يوجه الشكر إلى السيدة إلهام محمد خليل الباحثة بمركز تحقيق الراث على ما بدلته من جهد في إعداد هذا الكثيافي.

أوفية : ٢٧٢

اليابا: ٠٠

الباشورة: ٢١١

اليازة: ٩١ ، ١٥٠

اليديم 🖚 علم : ٧٤

البرددارية ، البرددار: ١٥٣

برکة : ۲۲۸

البرواناة: ٣٢٠

البريدية : ٣٧١

البطاركة = البطارنة : ٣٨٨

بطرق الملكبة بمصر : ٣٣٧

بكلارباكي - أمير الأمراه: ١١١

بكلة ذهب : ٢٢

بلاد الإسلام: ١٤

بيت الطبل : • ؛

بيت المال ، بيوت المال : ٢١٩،١٠٨

(ご)

تاریخ 🗕 ملم : ۱۹۷٬۱۸۹

. تحف مع تحف سنية : ١٧٩ ١٤٥ ١٤٥ ،

7 £ 7 6 7 1 7

تخت السلطنة : ٢٢١

تدبيرالملكة : ٢١٠

تدريس الحنفية بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة :

\*\*\*

إمبراطور الدولة البيزنطية : ٢٣١

الأمر العالى : ١٠٠

الأمراء الكبار: ٢٩٤

إمرة خميانة فارس: ٦٨

إمرة خمسين فاراسا 🕳 أمير نحسين فارسا :

0073767:V07

أمير الأمراء: ١٤٤

أمير جاندار: ۳۷ ، ۳،۳۳۱ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶

أمير الحاج : ١١٠

أمعرحاجب: ٣٢٤

أمعر سلاح : ٢٠٩

أمبرشكار : ١٧٨

أميرعارض : ١٤٥

أمير العراق : ٣٨٥

أميرعرب: ٢٤٥

أمير عشرة آلاف : ٢٨٢

أمبرعلم الخليفة : ١٦٩

الأمير الكبير: ٢٤١،١٤٢،١٢٩

الأمعرالكبيربالديارالمصرية: ٧٩

أمير مجلس: ۲۶۷،۲۹۷، و ۱

أمير المدينة النبوية : ٢٨٠١٢٥

أميرالمؤمنين: ٣٠١٤٣٠٠، ٢٠٥٤١٥ و٣٠١٠٣٠

أمين الدولة : ٢٤٤٢

الأهبة المباسبة: ٢٩٣

أهراء: ۲۷۹،۳۷۶

أرشافية حارجافية ، أرشامة حارجاق :

YOR

تدريس الشافعية ها لدرسة الظاهرية بالقاهرية:

441

التراجمة : ١٤٨

النرك الأملية ٢٧٠٠

النسميرة: ٢٧٥

تفسير 🛥 علم : ٩٧

تقدمة البحرية الصالحية : ٣٦

تقدمة الحيش : ١٤٨

# 1799 : 30 : P3 ( 3 · 6 ( 3 ) A 6 ( 3 ) P7 Y 3

TA1 (TYA (TY)

تمان سے ٹومان : ۱۸۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ،

110

النوانيم : ۲۹۸،۳۳۰،۳۳۵

(ج)

چامکية ، چامکيات : ۲۰۲۰،۳۱۷ و ۱۹۶

113

الحاندارية الحاندار : ٣٣٠

**جال نیران : ۱۲۳** ۱۲۴

الحيايات . ٨٨

الحبة السوداء : ٢٩٦

الحرايات: ٢٢٤

4 Y 6"

الجرائحي، الحرائحية : ٣٠٩٠٢٥

جريدة ، جراند : ٢٩٧ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧

الحزية : ١٠٨

جمر: ۱۷٤

الجدارية ، الجدار : ۲۹، ۲۸، ۲۹،

TX = 1 + 7 1 6 7 . 4

جنب ، جنيب ، جنائب ، جنائب سلطائمة :

OBY & PEYS APPETTS

جواد ، جياد : ٢٥٩ ، ٣٠٢ و١٤

يعوك : ٢٧٩

الجركندار : ۲۹۳

جولق : ۱۱۳

جوهر، جوادر : ١١٠٠٧٠٤٤٦

- 147 -177 -1004 | £0 , 17 -

TA - + TYT - 1 A - - 14A

(ح)

4 1 A A 6 9 0 6 A Y 6 0 . 6 2 0 : Lill

\$ 717 - 7 + 0 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7

2176 211

الحافظية : ٥٠

حاكم حلب: ٢١٨

حاكم حص : ۲۹۲

حجاب : ٤٥

حجاب الملطان : ۲۸

• •

الحجاب المنهم : ١٦٦

الحجرة (أنثى الخبل): ٣٧٢

المديث علم: ١٨٩٤ ١٥٩٠ ١٥٩٤

67706 7V06 14V6 147 6147

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حزب: ۱۹۳

حسبة بقداد: ١٨٤ ه ١٨٤

حصان: ۲۹۹

حكم بلاد الشام : ٢١٣

الحوائض : الحرائض الذهب و ١٩١٩ ، T10 6 74 -

الحقرق الدبوانية : ٢٧٤

الحقوق السلطانية : ٦٨

(خ)

الخانون: ١٥٥،١٣٧،١١٩،٩٢،٥٠١

3.73 7771/672 7171 677

£1267746714

حاص ترك الكبير : ٠١ }

ألخاصة السلطانية : ٨٨

اغانات: ۱۷،۸۹

TY7 . TY7 . 171 . 1A = >=

ختمة شريفة ٣٦١

الخدمة الركشية : ٢٠٠

خدمة السلطان: ٢٠٩، ٢٥٩، ٢٢٤

خدمة الملك : ٣٧١

الخراج: ١٧٢

الخرقة: ٢٧٥

الخزانة ، الخزائن : ۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

4313 YFY3 3.734073 A073

مَنِانَةُ السلاحِ : ١٢٩

خزانة كتب: ١٦١

خزائن مصر : ۸۹

خزندار: ۲۰۹ ، ۲۸۵

خشب ، أخذاب : ١٢٢ ، ٩١ ، ٢٩٥

777 6 770 6 TO 7

خشداشة 🛥 خرشواتية ۽ خشداش : ٥٥:

ETY & TIA

خطابة الإحكمادرية ، خطب الإسكمندرية :

797 6 797

خطابة الجمامع العنيق : ٣٣٩

الخطبة : ٢٠١ ، ١٠١ ، ١٩٠ ، ١٠٨

TOT

الخظرط المتسرية : ٢٤

خطيب بيت الآبار : ١٩١

خطهب جامع دمشق، خطبب دمشق؛ ۲۷۱

T A 4

خطیب ااری : ۲۲۸

خطیب زملکا : ۸۳

خطيب القامرة : ٧٥

خطیب ماردا : ۱۹۳

الخفراء: ٢٠٤

الخلاف - على: ٨٥ ، ٤٧

الملانة: ١٩٢٠ ٩٩ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ،

6 T - 7 6 Y 4 8 6 Y 1 . 6 Y . Y

701 . 744 . 747 . 760 . 777

77)

أغلافة العباسية ببغداد : ٩٦

خلع ، خلمة : ۲۱،۰۱،۰۱،۰۱،۰۱۰ ۱۱۷،۰۱۹ م

خامة خليفتيه ۲۹۸

خلع سودا. : ۳۹۸

خلفاء عني العواس : ٢٠٦

خلفاء بني العهاص بالعراق : ٢٠٥

الخلفاء الراشدون : ٣٥٠

اعلاقة : د٨ ، ٩٩ ، ١١٠ ، ١١١ ،

104 (144 (144 (14)

\* 1 VY \* 1 V 1 & 1 V + + 1 7 4 \* 1 7 Y

47 9 4 7 + 7 4 7 + 0 + 1 7 9 7 9 7 9 7

\* 17 3 PY 7 3 Y X 7 3 P 7 3 P 7 3

47746 77747174710 6 711

T & A & T & Y & T & T & T T T C T T T

277 6 £ 1 A 6 £ 1 £

الخليفة العباسى: ٢٠٧

الران : ۱۵۲ ، ۲۲۹

7 4 7 : 53 3

خرند : ۲۲ ، ۱۶۱ ، ۲۵۹ ، ۲۲۱ ،

116

خوند الكبرى : ١٥

خيل ، خيول : ١١٨٠٤٤،١٨١١٩٠١٠

. rox er 10 : r · 9 er · v · r q ·

د ۱۲۰،۲۷،۲۵،۲۱ : ۲۹،۲۵،۲۷،۲۵، ۱۳۰، ۲۹۰، ۲۹۰،

T Y 1

£YY

(2)

الدريند : ٢٢٤

الدرالتمين: ١٥٥

الدر النفيس ١٨٠

. الدرر اليتيمة : ١٨٠

درهم ، دراهم : ۲۹ ه۱۷۱ ۱۸۹ ۲۲۴

177 3 777 3 073 1773 6774 1 1 1 1 1 1 7 2 7 7 3

. .

دراهم بافية : ۲۷۲

درهم ناصری : ۲۷۲

الدست ، الدسوت : ٢٧٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩

درت الدلطنة : ٢٨١ ، ٢٨١

دست القائبة : ٧٧٨

دستور: ۲۹۸،۲۲۲،۱۱۱،۲۲۲۲

الدراء: ١٤٧

الدودار: ١٩١٩، ١٣٧٤ ١٩٩١ ١٧٠٤

2 . 2 . TA . CT . 4 . 1 VT

الدوادار الصغير : ١٧٥٤١، ١٧٥

الدوادار الكبير: ١٦٩

الدرلة الأنابكية : ٢٠٠

رحاص: ۱۲۸

رطل : ۲۷۹ ، ۲۷۲

رحد : ۱۲۹ ، ۱۲۹

رقاع: ۲۷۱

الركاب خاناة - بيث الركاب : ٢٧٠

ركاب السلطان: ٢٢٤

الركاب الشريف: ٢٤٨

الكِدارية - الكابدارية : ٢٧٠

الرمع ، وماح : ١٠٩١٤٠ ، ٣٨١، ٣ م ٢٨١،

747 6 719

رمى البندق : ٢٥٠

رئاسة الإفراء بالدياو الممرية : ٣٦٩

رئیس ساب : ۲۲۸

(;)

الزامد: ۲۲، ۲۲، ۴۹، ۴۹، ۱۰۱، ۲۰۱،

6414 6144 6144 6144 6141

770

الزردخاناة ، الزردخانات : ١٢٠ ، ٢٤١ ،

ETT STOA

زميم الجيش : ۲۲۰

زللة ، زلزال: ۱۲۲،۱۲۰،۱۲۲ ، ۲۲۲

770

( w )

السادات الحنفية : ١١٤ ، ١٣٢

ست الشام: ۱۹۲، ۱۹۲

ستائر ، ستور : ۲۱۱ ه ۳۳۲ ستا

الدولة الإسلامية : ٥٨ ، ٣٩٣

دولة التتار : ٢٤٩

الدهايز السلطاني : ١٥٤

دين الإسلام: ١٥٥، ٢٤٢، ٢٨٩، ٢٨٠

TT1 . TT.

دبن البصاري ، دين النصرانيسة : ٢٤٢ ،

788 4 707 4 77 4 787

دينار ، دنانير : ٢٦، ٢٩، ٢٧، ٨٩،

7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7

471 · 474 8 474 4 474 4 474

الديوان الخليفتي : ١٦٤ .

الديوان العزيز النبوى الإمائي المستنصري :

111

( )

ذخائر: ۲۹،۸۸،۴۳ د ۱۹۴،۱۲۰،۸۸

ذهب : ۱۹۱ مه ۱۵۰ ۱۷۲ ماه ۱۲۵ د ۲۵۱

741647764486474

()

رأس تومان : ۲۸۲

الترجالة : ۱۱۹، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۱،

473

الرخام الأعضر : ٨٨

رسول الخليفة : ١٢٢،٨٠،٦٩،٢٨،٢٥

17.

رسوم الولاية : ٣٧٥

الرشا: ١١١

سراقوج التنار : ۲۷۷

سروج خوارزية : ۲۹۲

مرير ، مرز : ١٥٦،٤٤

مرير ألملك : ٢٢١

السفراء و ۹۱

السفن : ۲۲۵ ، ۲۲۵

السكذ؛ ٢٩٠٧٢١،٥٢٩، ٢٦٦، ٢٩٩

7 2 3

مكة الدراهم والدنانير : ٢٦٥، ٢٦٥

السلاح داوية ، السلمدارية : ٢٠٩٤٢٥٤

السلاح دار الدری : ۲۰۹

اسلطان البلاد المصرية والشامية والحلبية ١٨٠.

سلطان دمشق : ۱۹۹

ملطان الديار المصرية والشاميسة : ٢٨٧ ،

T406TY26T206TTY

سلطان الروم : ۲۷۹٬۱۷۳

سلطان الشام وحلب : ۱۳۹

سلطنة اله بار المصرية - سلطان الديار المصرية :

Y42.703.7146174.3761V

السم : ۲۸۱٬۲۷۸۶۲۰۱٬۱۶۲

مم الموت (لقب) : ه ۴۲، ۲۲، ۴۲۱، ۴

177

المياط ، المياطات : ٢٥، ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٩

TIVITATIONECIOT

منجق ، مناجق ، سناجقة ، ۲۰، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۲۲۳ ،

173

السناجق السلطانية : ٣٩٧،٣٩٦

مېم ۵ مېام : ۲۹۷،۱۷۱، ۲۹۷، ۲۵۰، ۲۵۷، ۲۵۷،

۴۳۰ ۲۹۹ ۲۲۱ ۲۸۰ ۲۳۰ میف ، سبف ، سبوف ، ۱۹۳۰ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۴۲۱ ۴۲۱ ۴۲۱ ۴۲۹ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۲۸ ۴۰۰ ۴۲۸ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۹۹ ۴۳۹۸

( ش)

الشاشات الذهب و ١٥٠

الشاشات الفضية : • • (

شاء أرمن ۽ ١٥١

شحنة ، شحنكية : ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ،

773

شد الدوارين بالديار المسرية : ١٩٧

الشربوش: ۹۷

الشريعة : ٣٠٠٠٤٦

الششن : ٥٥١

شمار الدولة : ۲۳۹

شمار السلطنة : ۲۸۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ،

444 4 414

شعار الإسلام : ٩٠

النبيد: ۲۶۱،۹۷۱،۹۷۱،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،

د ۱ د ۱ د ۱ د ۱۹۹۵ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

صاحب بملبك : ۲۹۳۲۳،۷

ماحب بىلىك و بصرى :

ماحب البلاد الحلية والشامية : ٦٦

صاحب بلاد الرم ، صاحب البلاد الرومية :

انظر 🛥 صاحب الروم

[. ماحب بلاد الثهال ، ماحب البلاد الثهالية :

£Y£

صاحب بلاد الغرب: ٢٧٤

صاحب النجريد: ٢٢٤

ماحب تدمر: ۲۹

صاحب تدم والرحية : ٧٨

ماحب تل باشر: ٣٩

صاحب تل باشر وتدمن والرحبة : ٧٠

صاحب تونس : ۱۰۷

صاحب الجزيرة : ٢٠٩ ١٥ ٢٠٥٤

صاحب أبلزيرة : ٢٨٨

صاحب حلب ، صاحب المملكة الحلبيـة :

77 337 347 347 3 PT 3 \* 1 8 3 5 5 5

YEARTYS ATTY STEED LEY

ماحب حاة : ۸۰6۷۹ ۲۸،۹۳،۱۸

7 P > A ( / > 7 \$ / > \$ + 7 > 777 3

. Y & V . Y & 0 . Y Y 0 Y Y C Y Y 1

6 7 44 6 7 4 X 6 7 4 Y 6 Y 6 Y 7 A 7 7 4 X

\*\*\*\* ( PT : Y PT : Y L T : Y T T T

177 · 777 · 771

صاحب حاة وحص : ۲۲۲

PC1 3 - F1 > 1 F1 > 7 F1 > 3 F1 3

4145 4145 4141 4140 414L

6147 6142 6147 6141 6140

4770 6 171 A 17 + 6 19 A 19 3

677 777 1 1 77 3 677 3 777 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 773 6 7

6 773 6778 6773 6773

. 477 677 · 677 · 725 678 ·

6433 62. Y 4 P4 3 4 P4 6 6 P3A

271 627 + 6217

شبخ الإسلام: ٢٢٥

شبخ الحديث بمصر : ١٨٩

شيخ دار الحديث الأشرفية بدمشق : ٣٨٩

شیخ رباط سنقرجاء : ۵۸

شميخ الشافعية بالمدرسة البادرائبة بدمشق :

111

شهخ النظامة : ٦ ه

هيخ الشيوخ : ۲۰۹،۱۷۰ (۲۰۹،۱۷۰)

شيخ الشيوخ ببغداد : ١٩١

(ص)

صاحب آرزن الدوم : ۲۳۰

صاحب إفريقية : ٩٩

صاحب إماسية ١٤٤، ٢٢٢

صاحب بجاية : ١٠٥

صاحب الشرطة : ٢٨٦ ، ٢٨٦

ماحب السبية: ٢٢

صاحب الصبية وبانياس: ٢٧٧

صأحب صرخد : ۱۳۲

صاحب صهيون و بر ذية ، ٧٨? ، ٢٣٣

صاحب طرا بلمي و ٤٢٧

صاحب العراق: ٢٧٤٩٩،٧٩

صاحب المرافية : ٢٠؛

صاحب العراقين وخواسان : ٣٧٤

صاحب هيئتاب : ۲۷،۲۴

ماحب فاس: ١١٥

صاحب قرا قروم : ۲۹

ماحب القسطنطينية: ٢٢٢

ماحب قلعة جدير : • ه

صاحب الكرك : ۲۱، ۲۰، ۷۸ ، ۸۹ ، ۸۹

44.

ماحب الكرك والشو بك : ٢٢٩

ماحب ماردين ۽ ٢٨٨٤٦٤

ماحب المدينة : ٢٧٤

ماحب للقرب : ٢٨٨

صاحب مصر : ۲۰۷ ۸۸، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ،

TTT CTTACTTE

ماحب للطية : ١٤٥

صاحب مكة : ٣٧٤،٢٨٨

ساحب الموصل : ١١٨ ، ١٩ : ١٩٨ ، ١١٨ ه

. 144 . 148 . 140 . 144 . 141 .

ماحب عص : ۲۹،۱۱۳۹، ۲۲،۱۳۹۱

**447 > 457 > 3**47 **3** 447 **3** 477 **3** 

TYT . TO O . TIY . TII . TAT

صاحب حوص: ۲۸۴،۲۸۶

صاحب دمشق : ۹۲،۷۰،۹۲،۹۲۱٬

TY+6703677961A161Y9

صاحب دمشق رحلب : ۲۴، ۲۷، ۸۷ ه

LYL . LLL ! LLd . LlA

صاحب الديار الدمشقية والحلبية والحمصية : ٧٨

صاحب الديار الشامية ه ٩٩، ١١٧

صاحب الديار المصرية : ٥١، ٧٨، ٩٩،

774 611 Y

صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية: ٢٩٦

ماحب الرحبة : ٣٩

ماحب الروم ، صاحب بلاد الروم ،

صاحب البلاد الرومية : ٩٣ ، ٧٩ ، ٩٢ ،

444

ساحب سنجار: ۲٤٨ ، ۳۱٥ ، ۲۹۷ ،

2.5

ماحب سيس: ٢٤،٥٢٤، ٢٩٤

ساحب الشام: ٩٩، ٧٠ ، ٨٨ ، ١١٧ ،

747672A614V10A49Y1

صاحب الثام ومصر: ٢٤٤

الطوق : ۲۹۸۲۲۹۹۲ . الطيور الحرارح : ۱۷۸

(8)

عدرل : ۱۹۳

2126211

العربية – علم : ١٩٧٠،١٩٧٠ - ١١٢

عصياة: ١٠٣

عقاتيرالأدرية : ١٤٦

العلج : ٢١٠

القلم السلطاني : ٢٩

العلوم ألر ياضية : ٨٥

الملوم العقلية : ١٩٨

177697 : WE

المامة البنفسجية : ٢٩٦

عهود : ۱۹،۶۱۸

٠(غ)

غارة ، غارات : ۱۹۲۹، ۱۰۲۱۹

غائبة : ١٥٠، ٢٧٠ ٢٧٠

خرارة : ٣٢٣

غفارة ، غفائر : ۲۱

غلة ، غلال ، غلات : ۲۲۳ ، ۲۷۹

T774 T1 A 4 T1 7 4 T1 14 T + 4

صاحب میافارتین : ۱۷۸ د ۱۱۷ ۲۸ ۲۸

صاحب اليمن: ٣٧٤٤٢٨ ٢٩٨٨

ماع: ٢٢٣

الساحقة : ١٤٧٠١٤٦

صاين خان (لقب يمني الملك الحيد) : ٧٦

الصحيحين: ۲۷۵٤۱۹۰،۱۲۷

مناعة الحديث : ١١١

منعة الكوسياء : ٢٢٦

(4)

طاهون : ۱۷۲

طبرالسلطان : ٢٤٦

طبردار: ۲:۹،۲۳٤

طبلخانان ، طبلخانات : ۲۱۲،۲۰۹،۲۰۹

0770A773

الطبول المشققة : ٣٤

طبيب، أطباء: ۲۹۳٬۲۲۰،۱٤۷، ۲۹۳٬۲۲۰

طراحة ، أطراحة الملوكية • ٢٩٥،٢٩٣

طرحة : ١٥

طريقة التصوف : ٥٧

الطُّشت خاناة : ٢٧٠

طلب ، أطلاب : ۲۹۳ (۱۱۶۰ ۲۹۳

الطوابين : ٣٨٦

الطواشي : ۱۳۲،۲۲،۲۲،۲۲،۱۳۲، ۱۳۲،

· TIA · T · 4 · TT | « 1 TT · 14 1

747 (T . )

(ق)

قاضي ــ قضاء :

فاخي آمد : ۳۷

قاضى الإسكندرية 🗕 قضاء الإسكنسدرية :

797 677F

قاضی — قضا، حلب : ۲۹۲

قاضي حامّ ـــ قضا. حامّ : ٩٢ ، ٩٥ ، ١٢٤

قاضى الحنابلة : ٨٠٤

قاضي الحنفية : ٧ • ٤

قاضی سد قضاء دمشق : ۲۵۱ ، ۲۷۱ ک

712 6 77 1

ة في حس قضاء الديار المصرية: ١٥٨ ، ٢٨٩٤

قاضی سنجار ـــ قضاء سنجار : ۲۱ ۵ ۲۳۵

قاضي شافعي ــ قضاء الشافعية : ٥ ٩ ٥ ٧ ٠ ٠ ٤

£17

قاضي الشام — قضاء الشام: ٢٧٩،٢٧١

فاضي – قضا. صرخد : ٨٤

قاضی - قضا، طرابلس : ۱۳۱

قاضي العسكر: ٧٦

قاضي غزة : ۲۲۶

قاضى - قضاه الفدس: ٢٢٤

ةاضي الكرك : ٣٥٧

قاضي المكالكية: ٢٠٨

فاضي ألمدتة : ١٢٥

فاضى - قضاء - قضاة المسلمين ۽ ٢٤٣

قاضی مصر - فضاء مصر - قضاة مصر :

(**ن**)

فرس ، فرسان ، فروسیة : ۴۹ ، ۱۱۵ ،

6 14V 6121 612 6114 6117

. YOT . TET . TT . 1 1V1 . 1V.

4 709 4 707 4 77 5 4 7 9 4 7 7 4

SATARATAS

الفائدة : ٣٩٣

الفناوي الشرعية: ٢٧٥

الفدية : ١٨

قرس : ۵۰، ۱۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹،

0373307. 207. 71737073073

فرمان ، فرمانات : ۲۳۰،۱۸۵ (۲۳۰،۱۸۰ ،

\* \*\* 1 . 7 0 . 4 7 2 2 . 7 2 1 4 7 7 1

71733773 117

فرمان أمان : ۲٤۲

فروسنجاب : ۲۲

افة : ۲۷۲:۲۰۱ (۲۲۹ م) د ۲۷۲ م

411

نقه ــ مل : ۴۹۱ ه ۱۸۹ ۱۹۷۷ ، ۱۸۹

فقه الحنفية ، الفقيه الحنف : ٣٦ ٥٧٢ هـ ٩٦

فقهاء الحنفية ببفداد : ٥٤

فقیه سه فقهاه و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ و ۲۳۱ ه

3773773 6772 7373 7073

• 771 • F\$4 • FYF • F40 • F V •

787 477 4777

الفقيه الشافعي : ١٩٧٠ م ٢٩ ١ ٢٩ ٢ ٤ ٤

-- 444

تضيب ذهب : ٢٠١

قاش: ۱۲۰ ، ۱۶۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۹ ،

قبع: ۱۸۵ : ۲۷۵

فنطار: ۳۹۳

قوس : ۹۰

أيصر: ۲۴۰

(4)

كات إنشاء الملك الصالح أبوب: ١٨٨

كاتب الإنشا، بحلب : ١٩٧ ، ١٩٧

كاتب الإنشاء بد. ياط: ١٩

كاتب السريد مشق ، ٢٥٦

كناب الطريق: ٣٨٨

کرس: ۲۹۰، ۲۲۷، ۱۹،۹۱۱ کستان

كرمي الهلكة : ٩٠، ١٧،٩

كسوف : ۱۲۹

كــو: الضريج النبوي : ٣٧٦

كرمة - كرمات : ١١٩ .

(0)

179: 351

اللغة - علم: ۲۷، ۱۸۹، ۱۸۸

(r)

مال السهمين : ٣٩٣

مباشر الشولة - مباشروا الشولة ، ٢٢٣

مېضع : ۲۰۹

قاضى — قضاً، مصروالقاهرة : ٣٣٢

قاضي - قضاء المغرب: ١٢١

ةاضي المنس : ٣٣٥

تاضي -- قضاء المهدية : ١٣١

ةاضي ه**لاو**ون : ٣٨٤

قاضي القصاة - قضاء القضاء بغداد: ٤٥٥

141 44444

مَا ضَى القضاة الحنا بله : ٤١٩ 6 ٤١٨

وَاضَى القَصَاةَ الْحَنْفَيَةُ : ١٩٤٤١٨ ، ١٢٧

قاضى القضاة بدمشق — قضاء الفضاء بد شق :

711131117477777

ة شي القضاة بالديار المسرية — قضاء القضاء

بالديار المصرية: ٧٩، ٢١٨، ٢٩٤،

211 6 2 + V 6 797

فَا فَي الْقَصَاءُ الْمُشَافَعِيةً — فَضَاءَ القَصَاءُ الشَّافَعِيةُ :

£19 6 £1 A 6 07

ةَاضِي القَصَاءُ المَالِكَيَّةِ : ١٩٠٤/٩١٤

تباه د ۷۶

**قیم : ۲۷**۴

فتان الحريم : ١١٩

الفنل صيرا: ٢٠٣: ٢٤٤

الفتل فيلة : ٢٠٠، ٢٠٠

القراءات : ١٩٧،١٩٥

القوابيس: ٢٧٥

قسوس : ۲٤۲

. قصاه - أنظر قاضي

قضاء القضاة حراخلن فاضي القضاة ا

متكلم — متكلمون : ٩٤

متولى شرطة دستق : ١٩٥

متول للمة حلب : ٢٤١

الحيانيق: ١٤٢٠، ٢٤١٠ ٢٤٠

المجلس الدامي الجمالي : ٢٠

عجاس وعظ : ۱۲۴ ، ۱۲۴

المحنسب: ۲۹۷،۱۰۰

محتسب دمشق : ۱۹۰

المحمودة: ٢٤٧٠١٦

تخيم: ١٩١١هه١

مدير العولة : ٢٨٣

مدر الحلكة: ١٥٥١، ٢١٧

مدير مملكة حلب : ٤٨

مدرس الحابلة بالمدرسة المستنصرية يبغداد :

ነሉኒ

.ندوس الحنفية بيصرى : ١٢٧

مدرس ألحنفية بالمدرسة المستنصرية ٩٨٠٥٠

مدرس المدرسة الأ.بنية : ٢٥١

مدرس المدرسة البادرائية بدمشق : ١٦١

مدرس المدرسة الحدادية بحاب : ٥٨

مدرس المدرســـة الرواحية بداشق : ١٢٢ ،

141

مدرس المدرسة الشامية البرانية بدمشق : ١٦٢

مدرس المدرسة الصادرية بدمشق ؛ ١٢٨

مدرس المدرسة الغزالية يدمشق : ٣٨٩

مدرس المدرسة المدامية بحلب : ٥٨

مدرس المدرسة المقدمية الجوانيسة بدمشق بر

1 1 1

مدوس أبادرسة الناصرية بدمشق : ٢٣٤

مدرس المدرسة الناصرية الجوانية بمدمشق :

1

مهرس المدرسة النظامية بيغداد : ٤ ه ، ١٦٠

ملارس مشهله أبي حنيقة : ٥٩ 6 ٩٥

المذاهب الأوبعة : ٨ه

مَذْهِبُ أَبِي حَشِفَةً : ٩٦ ، ٩٦

مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ١٨٥

المذهب الشافعي : ٧٥

مذهب مالك : ٤٧

مرتبة : ٢٩٥

مرسوم ألملك 1 491

موکب - مواکب: ۲۹۷، ۲۲۷ و ۲۲۸، ۲۲۸

مريد - مريدون : ۱ ۹ ۵ ۲ ۹ ۵ ۲ ۲ ۹

ELY CTTA

المزيد: ۲۵۰

مسال : ۲**۶** 

المسترق : ٢٧٩ ، ٢٨٠

السند : ٥٥ ، ٥٥ ، ١٥٩ ، ١٠٠٨

مثا يخ الشانعية : ١٩٩

مشد الدواريز بدمشق 🛊 ۱۲۱

مشيخة ألحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة :

TAY

مِشْهِخَةُ دَارُ الحَدَيْثُ النَّورِيَّةِ بِدَمْثُقِ \$ \$ \$ 4 ؟

411

مشيخة الشيوخ : ٢٥١

مشيخة الشبوخ بيفداد : ١٩٢

مشبخة الشيوخ بخوائق الصوفية : ٢٥٢

المصاهرات : ۸۸ : ۲۱۱

مطالعة و ١٩٩٧

الماملات الديوانية: ٨٨

المصفرات ٤ ٩٨

مفاتيح حماة : ٢٣١

مقاتل : ١٩٠٤

المقام الرفيع : ١٦٦

المقام العالمي ( الشريف ) المواوي السلطاني :

T. . . T15

مقدم على خسة آلاف فارس : ١٦٩

مقدم على عشرة آلاف فارس : ١٩٩

مقدم الأتراك يبغداد: ٢٠٧

مقدم الأمراء البحرية : ه - ٤

مقدم النار ۽ ۲۰۱، ۲۰۲۶ ۲۹۷ ، ۲۹۳

مقدم الحيش : ٢٩ ، ١٣٧ ، ١٤٨

مقدم المسكر ، المساكر - مقدمة العساكر:

مقدم عسكر مصر: ٣٦

مقدم المسلمين ؛ ٩٠٤

مقدمي التمانات : ١٧٩

المقدمين بالقامرة: ٢٠٧

مقرئ : ۹۷

المفطعات : ۲۲

المكومين : ٦٨

المكوك و ٢٢٣

ملك إفرنسي : ١٨

املك إفريقية ١٠٩٠

ملك بغداد : ١٧٥

ملك بلاد الدشت : ١٧٤

· وال التناو - ملوك البتار : ١٧٧ ، ١٢٧٥

A77 & E 18 & P7 + & FTA

ملك الدرج: ١٦٧ ، ٨٠٤

ملك نشنالة : ٥٠ ي

ملك مصر : ٢٦

ملك مصروالشام : ٣٧٢

الله اليمن : ۳۵ ، ۵۰ ، ۵۰

ملكة المسلمين و ٢٩

ملوك الشام : ٧٨٨

ملوك الفرس ٢٤٠١

عالك الإسلام ، ٢٢٠ ، ٢٤٣

أغالك السلطانية : ٢٤٤

مملكة الموصل : ١٧٩

الهلوك الأكبر ، ١٩٩

المناصب الديوانية : ١٨٠

منجم : ۲۵۷ ، ۲۵۸

المنجنيق – المنجنيقات : ١١٨ ، ١٧٧ ،

777 : 777 : Y77

منشور ـــ المناشرِ : ٢٩ ، ٢٦ ، ١٦٥ ،

70 V . 77 2 . 717 . 789

ماشور الإمرة : ٢٩٠

مهدار ع د ۲

موسيق حد عالم : ٨٥

موکب — مواکب، — موکب السلطنة : ۲۹۲ ، ۲۷۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

المسترة ١٧١

(3)

نَا لِبُ ؛ سِابَةُ \*(ا لب إمر يقية -- نيابة إمر يقية ؛

1 . .

نالمب أمبرجاندار : ٢٠٩

أأثب بلاد الشام : ٢٨٠

نائب ساب - نيابة حاب د ٢٤٨ ، ٢٤٨ ،

P37 - 117 - 477 - 617 - 729

ة تب ديشق -- نيامة ديشق : ٢١ ٩ ١٩

44 + 6 440 + 454 + 644 + 444

21 x 6 7 10 6 7 7 .

نائب - نيابة دمشق وبلاد الشام : ٢٣٩ نائب الديار المصرة - نيابة الديار المصرة:

77 . . 34 . 44 . 74

أأنب ـــ نواب صلاح الدين بدمشق : ١٢٨

ناثب الغيبة : ٢٣١

نائب القاهرة - نيابة القاهرة: ٢٦،٢٣

النائب الكسير : ٢٥١

نائب الكرك: و ٣٢٥ ، ٢٨٥ ، ٢٠٦

الب اللك : ١٨٦ ، ١٢٠ ، ٢٧٧ ، ٨٧١

نانب الملك إلى كان ٢٢

نائب الىن : ٤٩

نائب الحكم - نيابة الحكم : نائب الحسكم

بدمشق – نيابة الحكم: ٢٥١، ٢٥١،

نائب الحبكم بالديار المصرية : ٢٩٥، ٢٩٥

نائب الحريم بالقاهرة: ١١، ٢٩٥ ١١١٠

أا ثب الحكم بمصر: ٢٩٥

ناثب السلطمة – وأيابة السلطنة : ٢٢٠،

7 1 2 4 1 + 6 YEA

نَا تُبِ السَّلَمَانَةُ بِدَمَشُقَ -- نَيَابِهُ السَّلَمَانَةُ بِدَمَثُقَ :

نبابة السلطة بالديار المصرية - نيابة السلطنة

بالديار المصرية ٢٥٤٠٦٩١، ١٣٩٤٧٩

نا تب السلطنة بالشام : ٢٩٩٦ ٢٠٤

ثاثب السلطانة بالفنوحات الساحلية : ٢٥٦

نائب ــ نواب الولاة بالقاهرة: ٧٠٤

نحاس: ۲۷۲،۱۱۹

نسایة مصر : ۲۴۹

النشاب: ۲۰۶۰۱۷۱۰۹ و ۲۰۲۲،۲۹ و ۲۰۶۲

ناظر اندر الإسكندرية : ۳۲۵ ناظر الحزانة : ۳۷۱،۳۵۵،۳۷۱

نظار الدرارين : ٦٨

النظر ــ علم : ٥٨

أغار الأوقاف ؛ ٢١٤

غار ایابش : ۹۲

YV : 5

المقة: ٢٩

نقابة لأشراف بحلب: ١٩

نقابة شراف بمصر : ٧٦ ، ٣٤

نقبب للمة حلب : ٢٤١

أقيب فلمة داشتي : ۲۳۷

( • )

14A: 274

(\*)

والی شرطة دمشق : ۲۸٪ والی الفاهرة : ۲۸٪

وألى قلمة حلب : ٢٤٠

CH . : FY 1 . YA 1 . AA1 . AF1

وديمة - ردائع : ٢٤١،٧١،٧١،١١١

7 . 7 6 1 2 2 6 1 7 1 6 1 7 .

الوزارة ب الوزير: ٤٢ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٥٩ ،

514 6 AA4 4 A44 6 A44 6

وز برالإنشاء الصالمي ؛ ٢٢٥

وزير الصحية : ٣١١

الوط ق :۲۲۷،۱۲۰۰

رقف أرقاف: ٥٠٠ ٣٩١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

رلایهٔ د.شق: ۲۳۹ ه ۲۷۰ رلایهٔ مصر: ۲۰۵ رلایهٔ الحکم ببغداد: ۹ ه رلایهٔ الحکم بجماه: ۲۰۱ رلایهٔ الحکم بدمشق: ۲۷۲ رلایهٔ الحکم بدمشق: ۲۷۲

(0)

یرلیغ <del>- س</del>مکم **آ**و فرار : ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۷۹،

پواقيت : ٢٩

# عِيں (لاَرَّحِی) (الْفِخَّں يُ (سِیکنٹر) (لِفِرُ) (اِفِرُوک کِسِی

#### (\*) كشاف بأسماء الكتب الورادة في النص

|             | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م_فحة       | 7.1 · (II. 1 · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۳</b> ۲۸ | إختصار النماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ابن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YF          | الإستاد الأستاد الأستاد الماء الإستاد الماء الإستاد الماء الما |
|             | الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧ř          | أسماء الذئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | الصافاتي ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٣          | كتاب الأضداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | الصافاني ، الحسن بن مجمد بن الحسن بن حيدر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٣          | كتاب الإنفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | الصافاني ، الحسن بن مجمد بن الحسن بن حيدر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٥         | ابثار الإنصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | سبط ابن الجوزى ، يوسف بن قزأوغلى بن عبد الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71          | البحرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الركن البخارى ، محود بن الحسين بن محود بن فلان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770         | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | الكاساني ، أثير الدين بن نجيب بن محمد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>(\*)</sup> يود المحقق أن يوجة الشكر إلى الأسستاذ / على صالح حافظ الباحث بمركز تحقيق النراث للما بذله من جهد في إمداد هذا البكشاف ع

| مسائعة     | •                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳٤٠        | بغية الطلب في تاريخ حاب                                   |
|            | ابن العديم ، عمر بن أحمد بن هبة الله بن مجمد .            |
| 47         | بيان السنة والجماعة في العقائد                            |
|            | الطحاوى ، أحمد بن مجمد بن سلامة الأزدى .                  |
| 770        | ناریخ دمشق                                                |
|            | ابن عساكر، القاسم بن على بن الحسن.                        |
| ٤١٤        | التجريد في الكلام                                         |
|            | الطوسی ، محمد بن محمد بن الحسن .                          |
| ۳۲۸        | النفسير                                                   |
|            | ابن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم . |
| 410        | التيسير في التفسير                                        |
|            | النسفى ، همر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل .                 |
| 170 ° V E  | الحامع الكروير الحامع الكروير                             |
|            | الشيباني ، محمد بن الحسن .                                |
| 47         | الحاوى                                                    |
|            | نجم الدين الزاهد ، بكبرس بن عبد الله التركى .             |
| <b>V</b> ξ | خر مطلوب                                                  |
|            | الركن البخارى ، محمود بن الحسن بن محمود بن فلان .         |
| Ϋ́         | درر السحابة في وفيات الصحابة                              |
|            | الصاغاني ٤ الحسن من محمد من الحسن من حمدو                 |

| 14          | ز بدة الفكرة في تاريخ الهجـرة                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
|             | بيبرس بن عبد الله المنصوري الدوادار .                        |
| 114         | الزرجون فى الخلاعة والجنــون س س. الخلاعة                    |
|             | الأسمرى ، محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم . |
| 111         | ستن أبي داود                                                 |
|             | أبو داود ، سليمان بن الأشعث بن إسحق .                        |
| ٧۴          | شرح الجامع الصحيح للبخاري                                    |
|             | الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                  |
| 170         | شرح الجامع الكبير                                            |
|             | سبط أبن الجوزى ، يوسف بن فزأوغلي بن عبد الله .               |
| ለፖሻ         | شرح الجزولية                                                 |
|             | اللورق ، القاسم بن أحمد بن الموفق .                          |
| १९०६ । १६   | شرح الشاطبية                                                 |
|             | الفاسى ، محمد بن حسن بن محمد بن يوسف .                       |
| <b>ተ</b> ጎለ | شرح الشاطبية                                                 |
|             | اللورق ، القاسم بن أحمد الموفق ،                             |
|             | شرح القملادة السمطية في توضييح الدريدية (شرح مقصدورة         |
| ٧٢          | ابن درید )                                                   |
|             | الماخان عالي عديا الماخان                                    |

| المسقمة                                                    |
|------------------------------------------------------------|
| شرح المفصل                                                 |
| اللورق ، القاسم بن أحمد بن الموفق .                        |
| شرح بهج البلافة                                            |
| ان أبي الحديد ، عبد الحميد بن هبة الله بن مجمد بن الحسين . |
| الشوارد في اللغات                                          |
| الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                |
| صحيح البخاري ١٢٧٠١٩٣٢٥٧٣                                   |
| البخارى ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة .          |
| صحيح مسلم ۱۹۰٬۱۸۹٬۱۲۷٬۱۲۲٬۱۱۱۶                             |
| مسلم ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى .                    |
| كتاب الصلاة                                                |
| ابن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي الفاسم .  |
| كتاب الضمفاء                                               |
| الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن حيدر .                   |
| طبقات الحنفية و                                            |
| ابن أبي الوفاء ، عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر اقد .   |
| العباب الزاخر في اللغمة                                    |
| الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                |
| كتباب العروض                                               |
| الصاغاني ، الحسن بن مجمد بن الحسن بن خيدر .                |

| مسفحا      |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | كتاب الفرافض مسم من       |
|            | الصاغانی ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حبدر .                   |
| ٧٢         | كتاب فعال على وزن جذام وقطام وفعلان على وزن شيبان             |
|            | الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .                   |
| <b>የ</b> የ | الفوائد الموصلية الفوائد الموصلية                             |
|            | ابن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم .     |
| ۲۲۸        | القواعد الكبرى والصغرى                                        |
|            | ابن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي الذاسم .     |
| ٧٣         | مجمع البيحرين في اللغة الله الله الله الله الله الله الله الل |
|            | الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حبدر .                   |
| PAI        | مختصر من أبي داود                                             |
|            | المنذري ، عبد المظيم بن عبد القوى بن عبد الله .               |
| 149        | مختصر صحیح مسلم                                               |
|            | المنذري ، عبد العظيم بن صد القوى بن مبد الله .                |
| 14.        | غنمر المحيحين                                                 |
|            | الفرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري .  |
| 17         | مختصر القــدوري في الفروع                                     |
|            | القدوري ، أحمد بن مجد القدوري .                               |

| هند اا نا م                                          | مسلمة<br>۷۳ |
|------------------------------------------------------|-------------|
| الصافاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .          | ••          |
| سرآة الزمان ١٩٣٠،                                    | 1500        |
| سبط ابن الجوزى ، يوسف بن قزأوغلى بن عبد الله ،       |             |
| مسند أحمد بن حنبل عنبل                               | 777         |
| ابن حنيل 6 أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال .            |             |
| مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية م    | ٧٢          |
| العباغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .         |             |
| مصباح الدبي والشمس المنيرة ب                         | 75          |
| الصاغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر .          |             |
| المشرات                                              | 4.4         |
| الحصرى ، ناصر بن ناهض اللحمى .                       |             |
| •••                                                  | ٧٣          |
| العماغاني ، الحسن بن محمد بن الحسن بنحيدر .          |             |
| المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم                   | 14.         |
| القرطبي ، أحمد بن عمر بن إبراهيم .                   |             |
| مقصورة ابن در يد                                     | ٧٢          |
| ابن درید ، محمد بن الحسن بن درید .                   |             |
| النسور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد الطحاوي ٦ | 47          |

نجم الدين الزاهد ، بكبرس بن عبد الله التركى .

## رَفْعُ معبں (ا*لرَّحِجُ*) (اللَّجُنَّريُّ (أَسِكْتُمُ (الإِنْرِهُ وَكُرِيْرٍ)

### مختصرات مصادر ومراجع الناحقيق

تحتــوى القائمة التــالية على أسمــاء المصادر والمراجع الإضافية ومختصراتها التي استلزمها تحقيق هذا القسم من كتاب عقد الجمان لبدر الدين الهبني .

- (١) القرآن الكريم .
- (۲) الإستقصا = السلاوى (أحمد بن خالد الناصرىت ١٣١٥م/١٩١م):
   الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ٩ أجزاء الدار البيضاء ١٩٥٤.
- (٣) أعلام النبلاء = ابن هاشم الطباخ الحلبي (مجمد راغب بن مجمود):

   أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ٧ أحزاء حلب
  ١٩٢٣
- ( ع ) إعلام الورى = ابن طواون ( محمد بن على الصالحي الدمشق ت ١٥٩٣م ) :
- اعلام الورى عن ولى نائبا من الأثراك بدمشق الشام الحدي
   الحدي

تحقيق د . عبد العظيم حامد خطاب، القاهرة ١٩٧٣

<sup>(1)</sup> تخفيفا لهوامش التحقيق استخدمنا عجتصرات في الإشارة إلى غالبية المصادر والمراجد م م ولى علم البيئنا المختصرات سركما وردت في الهوامش سرتية ترتيبا أبجديا ، وأمام كل مختصر اسم المصدر أو المرجع بالكائل .

(ته ) أعيان المصر = ان أيبك الصفدى (صلاح الدين ت ٢٦٤هـ/١٣٦٣م):

- أعيان المصر وأعوان النصر - مخطوط مصق و بممهد المخطوط الم سة بالقاهرة .

(٦) الألفاب الإسلامية - د . حسن الباشا

\_ الألقاب الإسلامية \_ القاهرة ١٩٥٧م٠

(۷) أمراء دمشق = ابن أبيك الصفدى (صدلاح الدين ت ١٦٤ ه / ١٧) :

ـــ أمراء دمشق في الإسلام .

تحقيق صلاح الدين المنجد ـــ دمشق ١٩٥٥ .

(٨) إنباء الغمر ـ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن على ت ١٤٤٨م):

ـــ إنباء الغمر بأبناء العمر ، تحقبق د . حسن حهشي ، ٣ أحزاء القاهرة ١٩٧٩ ــ ١٩٧٦ .

(٩) الإنتصار ـ ابن دقماق (إبراهم بن محمد ت ٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦م):

\_ الإنتصار لواسطة عقد الأمصار ، نشر أولرز ، بولاق

· 1147/ - 17.9

(١٠) الأوقاف والحياة الإجتماعية - د . محمد محمد أمين :

الأوقاف والحياة الإجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك . دار النهضة العربية ، القاهرة ،١٩٨٠ (۱۱) الإيضاح والنبيان = ابن الرفعة الأنصارى (أبو العباس نجم الدين ت ۹۱۰ ( ۱۲) :

الإيضاح والتهيان في معرفة الكيل والميزان .

تحقيق د . محمد أحمد إسماعيل الخاروف

من منشدورات مركز البيحث العلمي ، جامعية أم القرى ـــ دمشق ١٩٨٠ .

(۱۲) بدائے الزهور = ابن إیاس (محمد بر أحمد الحنفی، ت ۹۳۰ مر) بدائے المحمد الحنفی، ت ۹۳۰ مر) ۱۹۲۶ مر

بدائم الزهور في وقائم الدهور .

نشر وتحقيق محمد مصطفى ـــ ه أجزاء ـــ الفاهر،

· 1970 - 1971

(١٣) البداية والنهاية ـــ ابن كثير (إسماعيل بن عمر ت١٣٧٣/٩٧٧٤ م):

ــ البداية والنهاية ، ١٤ جن بيروت ١٩٦٦ م .

· (۱٤) البدر الطــالع = الشوكانى (محمد بن على بن محمد ت ١٢٥٥ هـ/ ١٨٣٤ م ) •

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع جزءان ، القاهرة ١٣٤٨ ه/ ١٩٧٩ م .

(۱۰) بغیمة الوعاة ، = السیوطی (عبد الرحمن بن أبی بکر س محمد ت ۱۹۰۱ م / ۱۹۰۰ م ) :

بغية الوعاة في طبقات النحاة - بزءان االقاهرة ١٩٦٤.

(١٦) تاج الناجم = قاسم بن قطلوبنسا (الشميخ أبو العمدل زين الدين ت ١٤٧٤ ه / ١٤٧٤ م):

- تاج التراجم في طيقات الحنفية ، بغداد ١٩٦٢ م .

(١٧) تاريخ الحروب الصليبية = رنسيان . س .

- تاريخ الحروب الصليبية - ترجمة د. السيد الباذ العرين - بيروت ١٩٦٧ - ١٩٦٨م.

(۱۸) تاریخ الخاناء 🕳 السیوطی (عبـد الرحمن بن أبی بکر ت ۹۱۱ه/

: ( > 10.0

- تاریخ الحلفاء أمراء المؤمنین القائمین بامر الله ــ القاهرة ۱۳۵۱ ه .

(١٩) تاريخ الدول الإسلامية ـ د . أحمد السعيد سلمان :

- تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ، جزءان ، دار المعارف بالفاهرة

. 1474

( ۲۰ ) تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة ح الزرکشی ( محمد بن ایراهمیم القرن ۹ ه / ۱۰ م ) :

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية

- تحقيق محمد ماضور - تونس

(٢١) تالى كتاب وفيات الأعيان = الصقاعى (فضل الله بن أبي الفخر ت القرن ٨ هـ / ١٤ م ) .

م تالي كتاب وفيات الأعيان، تحقيق

جاكلين سويلة ، المعهد الفرنسي \_

دمشق ۱۹۷٤ .

(۲۲) التبر المسبوك = السخاوى (محمد بن عبد الرحمن ت ۲.۹ هـ/ ۱٤۹۷ م):

ــ التبر المسيوك في ذيل السلوك ــ بولاق ١٨٩٦ م .

( ۲۳ ) التحفة السنية = ابن الجيعان (شرف الدبن يحى بن شاكرت ٥٨٠٠ ) :

- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية .

نشرة مربتز ، بولاق ۱۲۹٦ هـ ۱۸۹۸ م .

( ٢٤ ) التحفة اللطيفة = السخاوى (محمد بن عبد الرحمن ٣٠٠ هـ/١٤٩٧ م):

ـــ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .

٣ أحزاء ، القاهرة ١٩٧٩ - ١٩٨٠

( ٢٥ ) تذكرة الحفاظ = الذهبي ( محمد بن أحمد ت ٧٤٨ ه / ١٣٤٨ م ) :

ـ تذكرة الحفاظ ، ي أجزاء بيروت

· 1108/ = 144

( ٢٦ ) تذكرة النهيــه = ابن حبيب (الحسن بن عمر ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م) :

تذكرة النبيه في أيام المنصور و بنيه .

٣ أجزاء تحقيق د . محمد محمد أمين ـ القاهرة

· 1947 - 1947 - 1977

( ٢٧ ) نقويم البلدان = أبو الفدا ( إسماعيل بن هلي الملك المؤيد ت ٧٣٢ هم

: ( 1 1 7 ) :

تقويم البلدان ، باريس ١٨٤٠ م .

( ۲۸ ) التكلة ـ المنذري ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى

: ( م ۱۲۵۸ / م ۲۵۲ م ) :

- التكلة اوفيات النقلة

مجلده سـ ۴ تحقیق نشار عواد معروف ،

القامية ١٩٧٥ - ١٩٧٦ .

( ٢٩ ) التوفيقات الإنمامية - محمد مختار

التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية

بالسنين الأفرنكية والقبطية ــ مصر ١٣١١ ه .

( ٣٠ ) الجوهر النين = ابن دقساق ( إبراهيم بن محمد ت ١٤٠٦/٨٠٩ م ) :

- الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين

تحقيق د . سعيدِ عهد الفتاح عاشو ر ، ومراجعة

د . السيد أحمد دراج \_ مركز البحث العلمي \_ - جامعة أم القرى ١٤٠٣ م .

( ٣١ ) حسن المحاضرة = السيوطى(عبدالرحمن بن أبى بكرت ٩١١هـ ١٥٠٥م):

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

جزءان ، القاهرة ١٩٦٧ .

( ۳۲ ) حوادث الدهور = ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ۸۷۶ هـ / ۱۶۷۰ م ) :

منتخبات من حوادث الدهور في مدى الأيام

والشهور ، كاليفورنيا ١٩٣٠ – ١٩٤٣

( ٣٣ ) الحال السندسية ـ الوزير السراج ( محمد بن محمد الأنداسي

ت ۱۱٤٩ ه/ ۱۷۳۱ م):

الحال السندسية في الأخبار النونسية

الجزء الأول ( ٤ أفسام ) تحقيق هجد الحبيب

ألهيلة ، تونس ١٩٧٠ م .

( ٣٤ ) الخطط النوفيقية 🕳 على مبارك

الخطط التوفيقية ، ٢٠ جزء ، بولاق ٢٠٠٦ ه .

( ٢٠ ) خطـ ط الشام = محمد كرد على

ربيه. خطط الشايم ب إجزاء - دمشق ١٩٢٥ م ،

( ٣٦ ) الدارس = النعيمي ( عبد القادر بن محمد ت ٩٢٧ ه / ١٥٢١ م ) :

ـ الدارس في تاريخ المدارس : جزءان ، دمشق ١٩٤٨ م .

( ٣٧ ) الدرر = ابن حجر ( أحمد بن على المسقلاني ت ٨٥٢ هـ ١٤٤٨ م ) :

ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ه أجزاء ، القاهرة

. 1477

( ٣٨ ) درة الأسلاك ـ ابن حبيب ( الحسن بن عمر ت ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م ):

درة الأسلاك في دولة الأنراك ، مخطوط مصور بدار
 الكتب المصرية رقم ٦١٧٠ ح .

( ٣٩ ) درة الحجال = ابن الفاضي ( أبو المباس أحمد بن مجمد المكناسي ت ١٠٢٥ هـ / ١٦١٥ م ) :

- درة الحجال في أسماء الرجال - تحقيقد. محمد الأحمدي أبو النور ، ع أحزاء ، الفاهرة ١٩٧٠ .

( ٤٠ ) الدليل الشافى = ابن تغرى بردى ( حمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ٨٧٤ هـ / ١٤٧٠م ) :

الدليل الشاق على المنهل العماق .

تحقیق فهمیم شماتوت ، جزءان ، من مذهبورات مرکز البحث العذمی ، جامعة أم القمری ، القاهرة ۱۹۸٤ .

( ٤١ ) الديباج المذهب = ابن فرحمون ( إبراهميم بن على ، برهمان الدين ت ٢٩٦٠ م ) : - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب --تحقيق محمد الأحمدي أبو النور - القاهرة •

( ٤٢ ) الذيل على رفع الأصر = السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن ت ٩٠٢ هـ ; ١٤٩٧ م ) :

ـــ الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواد

تحقیق د . جودة هلال، ومحمد محمود صبح .

( ٤٣ ) ذيل مرآة الزمان = اليونيني ( فطب الدين موسى بن محمد ت ٢٢٦هـ /

و۲۳۱ م) :

- ذيل مرآة الزمان - ٤ أجزاء - الهند ١٣٨ -

15819.

( ٤٤ ) رحلة ابن بطوطة 🕳 ابن بطوطة ( محمد بن عبدالله ت ٩ ٧٧ه/١٣٧٧م )٠

- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،

القاهرة ١٩٦٦ .

( و ع ) رشيد الدين = ( فضل الله الهمداني ) :

ــ تاريخ المغول

الحبلد الثانى فى جزأين ترجمه عن الفارسية مجمد صادق نشأت ، مجمد موسى هنداوى ، فؤاد عبد المعطى الصياد - القاهرة ١٩٧٠

( ٢٦ ) رفس الإصر = ابن حجر (أحمد بن على العسقلاني ت٥٨٥ /١٤٤٨م):

ـ رفع الإصرعن قضاة مصر

جزءان ، تحقیــق د . حامد عبــد المحبد ، محــد أبو سنة ـــ الفاهـرة ١٩٥٧ ـــ ١٩٦١

( ٤٧ ) الروض الزاهم ـ ابن عبد الظاهر ( محيي الدين ت ١٢٩٢هـ/١٢٩ م ):

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر .

تحقيق د . عبد العزيزالخويطر، الرياض ١٩٧٦ .

( ٤٨ ) روض الفرطاس = ابن أبى زرع ( على بن محمد بن أحمد ت ٢٧٧هـ / ١٣٢٠ م ) :

الأنيس المطــرب برمض القرطاس في أخبار ملوك
 المغرب وتاريخ مدينة فاس ــ الرباط ١٩٧٣ م .

( ٤٩ ) زبدة الفكرة \_ بيبرس الدوادار ( الأمـير ركن الدين بن عبـد الله المنصورى ت ٧٢٥ م / ١٣٢٤ م ) :

زبدة الفكرة فى تاريح الهجرة الجزء التاسع - مخطوط
 مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٨ .

( • • ) زبدة كشف المالك = ابن شاهين ( خليـل بن شاهين الظـاهـرى ت ۸۷۲ م / ۱٤٦٨ م ) :

 زیدة کشف انجالك و بیان الطرق والمالك نشر بولس راویس ، باریس ۱۸۹۴ م . (١٠) السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب = د . محمد محمد أمين .

السلطان الملك الصالح تجم الدين أيوب ( ١٣٤٠ -

١٧٤٩ م ) رسالة ماچستير ــ غير منشورة ــ بجسامعة القاهرة ١٩٦٨ م .

( ٥٢ ) السلوك ــــ المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ت ١٤٤٢/٥٨٤٥م ) : ـــــ كتاب السلوك لممرفة دول الملوك

ج ۱ – ۲ ( ٦ أفسام ) تحقيق د . محمد مصطفى زيادة ،

القامرة ١٩٣٤ - ١٩٥٨ م ٠

ج٣ - ٤ (٦ أقسام ) ، تحقيق د . سعيد عبد الفتاح

ءاشور ــ القاهرة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٢ .

( ٣٠ ) السفن الإسلامية 🕳 د . درويش النخبلي :

السفن الإسلامية على حروف المعجم .

الإسكندرية ١٩٧٤ .

(عه) شذرات الذهب = ابن العاد الحنبلي (عبد الحي ن أحمد بن محمد ت ١٠٨٩ – ١٦٧٨ م) :

س شدرات الذهب في أخبار من ذهب ٨ آجزاء ٤ القاهرية : ١٣٩٨ م و ( ٥٥ ) شفاء الغرام = الفاسى ( عمد بن أحمد الحسنى المكى ت ١٣٧ ه/ ١٤٢٨ م ) :

شفاء الغوام بأخبار البلد الحرام ، القاهرة ١٩٥٦ .

( ٥٦ ) شمال أمريفيا والحركة الصليبية د . محمد محمد أمين

ــ شمــال أفريقيا والحركة الصليبية

– مجلة الدراسات الأفريقية –

العدد الثالث ـ القاهرة ١٩٧٥ .

( ۵۷ ) صديح الأعشى = القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ت ۸۲۱ ه / ۱٤۱۸ م ) :

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ١٤ جزء، القاهرة المرة المرة

( ۱۳۵ ) الطالع الساميد حد الإدفوى ( أبو الفضل كمال الدن جعفر بن تعلب ت ۷٤۸ ه / ۱۳٤۷ م ) :

- الطالع السميد الجامع أسماء نجباء الصميد ، تحقيق سعد مجمد حسن ، القاهرة ١٩٦٦ ،

( ٥٩ ) الطبقات السنية ح الدارى ( تقى الدين بن عبد القادر التميمي الدارى ت ١٠٠٥ م/ ١٩٩٦ م ) :

- الطبقات السلية في تراجم الحنفية ، ج ١ تحقيد ق عبد الفتاح مخذ الحلو ، القاهرة ١٩٧٠ . ( ٠٠ ) طبقات الشافعية = السبكى (عبد الوهاب بن على تـ٧١/٧٧١م) . - طبقات الشافعة الكبرى ١٠٠ أجزاء الفاهرة .

( ٦٦ ) طبقات القراء = ابن الجزرى (محمد بن محمد ت ١٤٢٩م) علم القراء القراء القراء المره ج . برجستر اسر،

٣ أحزاء القاهرة ١٣٥١ هـ/١٩٣٢م٠

( ٦٢ ) طبقات المفسرين حد الداودي ( محمد بن على بن أحمد ت ٩٤٥ هـ / ٦٢ ) :

م طبقات المفسرين، جزءان تحقيق د. على محد عمر القاهرة ١٩٧٢ .

( ٦٣ ) المبر = الذهبي ( محمد بن أحمد ت ٧٤٨ / ٣٤٨ م ) :

الدبر في خبر من غبر ، نشر صــلاح الدين المنجد ونؤاد

السيد - ه أجزاء ، الكويت ١٩٦٠ - ١٩٦٦ .

( ۶۶ ) المقدالنم بين ح الفياسي ( محمد بن أحمد الحمني المكن ت ۸۳۲ه / ۱۹۲۸ م ) :

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق فؤاد السيد،
 أحزاء، القاهرة ١٩٥٩ - ١٩٦٩ م.

( ۲۰ ) عقد الجمان = العيني ( محود بن أحمد بن موسى، بدر الدينت ه ۱۵۵هم ( ۲۰ ) :

ــ ، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .

خطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٨٤ تاريخ ٠

( ۹۹ ) المقود اللؤلؤية = الخزرجى ( على الحسن الخزرجى ت ۸۱۳ هـ / ۹۹ ) :

المقود اللؤائرية في تاريخ الدولة الرسولية جزءان - القاهرة ١٣٢٩ ه/ ١٩١١ م .

( ٢٧ ) الفنون الإلـلابية والوظائف \_ د. حسن الباشا :

ـــ الغنون الإسلامية والوظائف

م أجزاء ــ الفاهرة ١٩٦٢ .

( ٦٨ ) نوات الونيات = ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكر بن أحمد ت ٢٠٧ ه / ١٣٦٣ م ) :

فوات الوفيات ،

تحقیق د . احسان عباس ــ بیروت ۱۹۷۳ .

( ٦٩ ) فهرست ونائق القاهرة 🕳 د ، مجمد محمد أمين :

- فهرست و المق الفاهرة حـــ نهــاية عصر سلاطين المــاليك . مع نشر وتحقيق تسعة نمــاذج .

المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيدة ، القاهرة - ١٩٨١ .

(۷۰) القيا.وس الجغـرافي = مجمد رمزي :

القاموس الجغرافي للبلاد المصرية .

قسمان في وأجزاء ، القاهرة ٥٣ م ١٩٦٣ .

( ۷۱ ) الفاموس المحيـط = الفـيروز آبادی ( محمد بن يعقوب الشيرازی ت ۸۰۳ ( ۱٤۰۰ ) :

( ۷۲ ) الكامل الزير ( على بن أبي الكرم ت ٦٣٠ ه / ٢٣٠ ) :

ــــــ الكامل في الناريخ .

۱۲ جزء ، بيروت ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م .

(۷۳) کشف الظنون = حاجی خلیفیة (مصطفی بن عبد الله کانب جابی ت ۱۰۹۷ه (۱۲۵۲م):

کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون \_
 طهران ۱۳۸۷ ه / ۱۹٤۷ م .

( ۷٤ ) كبر الدرر هـ ابن أيبك الدوادارى ( أبو بكر بن عبـــد الله ت بعد ۲۲۷ هـ / ۱۲۳۵ م ) :

ـ كنز الدرر وجامع الغرر .

الحـزء السابع: الدر المطلوب في أخبـار بني أيوب، حققـه د. سميد ماشور، الفاهرة ١٩٧٢. الجزء الثامن : الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية، حققه أولرخ هارما ، الفاهرة ١٩٧١ .

( ۷۵ ) اسان العرب حد ابن منظور ( جمال الدین محمد مکرم الأنصاری ت ۷۱۱ ه / ۱۳۱۱ م ) :

سـ لسان العرب ، ٢٠ جزء ، بولاق ١٣٠٠ ه .

( ٣٠٠ ) المختصر ســـ أبو الفدا ( عماد الدين إسماعيل، الملك المؤبد ت ١٣٧٩ / ١٠٠ ) :

المحتصر في أخبار الهشر - غ أجزاء - استانبول ١٢٨٦ .

( ۷۷ ) مدن ، صر وقراها 🕳 د ، عبد العال عبد المنعم الشامي :

ــ مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى .

الكويت ١٩٨١ ٠

( ۷۸ ) مرآة لجنان اليافعي ( أبو مجمد عبد الله بن أسمد ت ۷۶۸ هـ / ۷۸ ) :

- مرآة الجنسان ومبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ٤ أجزاء ، حيدرآباد ١٣٧٧ ه .

( ۷۹ ) مرآة الزمان - سبط ابن الجوزى ( أبو الظفر يوسف قرأوغل ت المحادي ) :

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان
 الجزء الثامن في قسمين ، حيدر أباد ١٩٥٧ .

(۸۰) معجم البلدان — باقوت الرومى ( ابن عبسد الله الحمسوى ت ٦٣٦ ه / (۲۲۹ ) :

ـ ممجم البلدان ، و أجزاء ، بيروت

(۸۱) مفرج الكروب = ابن واصل ( محمد بن سالم ، جمال الدين ت ۲۹۷ هـ / ۱۲۹۸ م ) :

\_ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

ج ١ - ٣ تحقيق د . جمال الدين الشيال، القاهرة

· 147 - 140"

ج ٤ ــ ه تحقيق د . حسنين محمد ربيع ، القاهرة ١٩٧٧ - ١٩٧٧ ·

(۸۳) المقفى ـــ المفريزى (نق الدين أحمد بن علىت ١٤٤٢م م ) : ـــ المقفى

مخطوط مصور بممهد المخطوط العربية بالقاهرة

(۸۳) الملل والنحل = الشهر سـتانی (محـد بن عبــد الكريم ت ١٥٥ هـ / ١١٥٣ م ) :

ــ الملل والنحل القاهرة ١٩٥١ .

(٨٤) المنهل 🔃 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي

ج ۲۵۱ تحقیق د . محمد محمد أمین ــ الفاهرة ۱۹۸٤ .

ج ٣ تحقيق د . نبيل مجمد عبد المزيز ــ الفاهرة ١٩٨٥

ج ٤. تحقيق د . مجد مجد أمين - الفاهرة ١٩٨٦

Iwa - W Al ital

و باقى الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية

(۸۵) المواحظ والاعتبار حـــ المفريزى ( تقى الدين أحمـــد بن على ت ه۸۵ هـ / ۱۶۶۲ م) :

ــ المواعظ والاعتباربذ كرالخطط والآثار، جزءان، بولاق ١٨٥٤ م ٠

(۸۶) النجوم الزاهرة ــابن تفردى بردى (جمال الدين أبو المحاسن بوسف ت ۸۷٤ هـ / ۱٤۷۰ م) :

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٦ جزه ،
 ١٩٢٩ - ١٩٧٢ م .

(٨٧) نزهمة النفوس سد الصيرفي (على بن دواود الصيرفي ت ٥٠٠ هـ/١٤٩٩م):

زهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان
 ۴ أجزاء تحقيق د . حسن حبشي ،
 القاهرة . ۱۹۷ – ۱۹۷۳

(۸۸) نظم العقيان ـــالسيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١ هـ/٠٠١م):

نظم العقیان فی أعیان الأعیان
 تحقیق فیلیب حتی ، نیو یورك ۱۹۲۷ .

(۸۹) نکت الهمیان = ابن أیك الصعدی (صلاح الدین خلیل ت ۱۳۹۶م) :

نكت الهميان في نكت العنيان ، القاهرة ١٩١١م .

(٩٠) نهاية الأرب = النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ٧٣٢ ه / ١٣٣٢ م ) :

نماية الأرب في فنون الأدب

۲۷ جزء مطبوع بالقاهرة ۱۹۲۳ – ۱۹۸۰
 و باقى الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية
 رقم ۶۹٥ ممارف عامة

(٩١) هدية العارفين = البغدادي (إسماعيل باشا):

مدية المارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، جزءان

(۹۲) الوافى بالوفيات = ابن أيبك الصفدى (صلاح الدين أبو الصفا خليل ت ١٣٦٢ م) :

الوافى بالوفيات

١٧ جزء نشر جمعية المستشرقين الألمانية ، وباق
 الكتاب مخطوط بدار الكتب رقم ٧٧١ تاويخ تيمور .

(٩٣) وفيات الأعيان = ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ت ٦٨٦ ه / ١٢٨٢ م):

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق
 د . إحسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ .

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (لِنَبِرُ لُلِفِرُونَ مِسَى (سِلنَمُ (لِنَبِرُ لُلِفِرُونَ مِسَى

رَفعُ موں (ارتحابر (ال

عب (لرَّحِيُ (النَّجَنِيُ عَلَيْ اللَّخِتَّ يُّ (سِكنتر) (النِّيرُ) (الِفردوكريس

## فهرست موضوعات عقد الجمان (\*) ۲۲۸ – ۲۲۸ ه

| مسقمة      |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 17         | لحوادث في السنة الثامنة والأربعين بعد الستمائة               |
| ۱۷         | ـ ذكر كسر الفرنج وأخذ ريد افرنس أسير بـ                      |
| ۲۳         | ــ ذكر قتل الملك الممظم توران شاه                            |
| 71         | <ul> <li>ذكر مسلطنة شجرالدرحظية الملك الصالح أيوب</li> </ul> |
| 71         | ــ ذكر تسلم دمياط من الفرنج ورحيــل ريد افرنس                |
| 41         | ـ ذكر عود العسكر إلى الفاهرة                                 |
| ۲۲         | _ ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق                 |
| 45         | ـ ذكر سلطنة أيبك النركماني                                   |
| <b>Y</b> 0 | - ذكر عقد السلطنة لللك الأشرف مظفر الدين مومى                |
| ۳٦         | ـ ذكر ما حرى من الأمور بعد سلطنة الأشرف                      |
|            | ـ ذكر توجه المـلك النـاصرصاحب حاب من دمشق قاصدا              |
| 41         | الديار المصرية الديار المصرية                                |
| ξa         | ـ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                |

<sup>(\*)</sup> هذا الفهرست طهقا للمناوين الرَّبِسية والفرعية التي وضعها المؤلف ﴿

| مسنسة     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| • 1       | الحوادث في السنة الناسعة والأربعين بَعد السّمائة                       |
|           | - ذكر خلع الأشرف عن السلطنة وإعادتها إلى أيبـك                         |
| •4        | التركماني التركماني                                                    |
| 94        | ـ ذكر بقية الحوادث في هذه السنة                                        |
| 70        | ـ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                          |
| 77        | الحوادث في السنة الخمسين بعد الستمائة                                  |
| 44        | ـ ذكر بقية الحوادث في هذه السنة                                        |
| <b>VY</b> | - ذكر من توفى فيها من الأعيان                                          |
| ٧٨        | الحوادث في السنة الحادية والخمسين بعد السمّائة                         |
| ٨٢        | ـ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                          |
| ٨٠        | الحوادث في السنة الثانية والخمسين بعد الستمائة                         |
| A.        | ــ ذکر مقتل فارس الدین أقطای                                           |
| ۲۸        | ـ ذکر ترجمــة أفطای                                                    |
| AV        | <ul> <li>ذكر ما تجدد البحرية الصالحية بعد موت أقطاى المذكور</li> </ul> |
| ٨٨        | ـ ذكر وصــول البحرية إلى الشام                                         |
|           | <ul> <li>دکر هلاك صرطق بن دوشی خان بن جنکزخان صاحب البلاد</li> </ul>   |
| 44        | الشمالية                                                               |
| ۹٠        | ــ ذكر جلوس بركة في المسلكة                                            |
| 94        | ب ذكر بقيمة الحوادث ب                                                  |

| _نحة       | <b>.</b>                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 98         | _ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                                    |
| 44         | الحوادث في السنة الثالثة والخمسين بعد الستمائة                                   |
| ۱.۸        | ـ ذكر ما جريات المصربين                                                          |
| ۱۰۸        | _ ذكر ما جريات أولاد جنكرخان                                                     |
| 1.4        | ـ ذكر بقية الحوادث ساله الحوادث                                                  |
| 111        | ـ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                                    |
| 114        | الحوادث في السنة الرابعة والخمسين بعد الستمانة                                   |
| 118        | ـ ذكر دخول النتار إلى بلاد الروم                                                 |
| ۱۲۰        | ــ <b>ذ</b> كر بقيــة الحوادث م. م. م. م.                                        |
| 171        | _ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                                    |
| 144        | الحوادث في السنة الخامسة والخمسين بعد الستمانة                                   |
| ٤.         | ــ ذكر وفاة الملك المعز أيبـك الصالحي                                            |
|            | <ul> <li>ذكر تولية الملك المنصور نور الدين على بن السلطان الملك المعز</li> </ul> |
| <b>{ r</b> | أبيك أ                                                                           |
| ŧ٤         | ـ ذكر وفاة السلطان عـلاء الدين كيقباذ الصغير                                     |
| ۰۱         | <ul> <li>ذكر ما اشتمات عليه المملكة الرومية من البسلاد الإسلامية</li> </ul>      |
| ٠٢         | ـ ذكر دخول التتار بلاد الروم ثالث مرة                                            |
| • "        | ـ ذكر بقية الحوادث في هذه السنة                                                  |
| •1         | _ ذك من تدفي فيا من الأصان                                                       |

| مسفعة        | <u>.                                    </u>                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 177          | الحوادث فى السنة السادسة والخمسين بعد السمائة                               |
|              | <ul> <li>- ذكر أخذ هلاون بن طلوخان بن جنكز خان مدينة بغداد وقتله</li> </ul> |
| 177          | الخليفة المستعصم بالله الخليفة المستعصم بالله                               |
| 177          | ـ ذكر خروج الخليفة إلى هلاون وفتله                                          |
| <b>NVA</b>   | ــ ذكر ما جرى لأصحاب البلاد مع هلاون                                        |
| 141          | - ذكر بقية الحوادث                                                          |
| 148          | <ul> <li>– ذكر من توفى فيها من الأعيان</li> </ul>                           |
| 4 • • 7      | ـ ذكر ترجمة الخليفة المستعصم بالله                                          |
| <b>* 1 Y</b> | الحوادث في السنة السابعة والخمسين بعد الستمائة                              |
| ۲۲۰          | ـ ذكر سلطنة سيف الدين قطز النائب بالديار المصرية                            |
| 777          | ـ ذکر ما جریات هلاون                                                        |
| 777          | ـ ذكر بقية الحوادث                                                          |
| 770          | - ذكر من توفى فيها من الأعيان                                               |
| 779          | الحوادث في السنة الثامنة والحسين بعــد السمائة                              |
|              | ـ ذكر منازلة هلاون مدينة حلب وأخذها من الملك الناصر                         |
| 774          | يوسف                                                                        |
| ۲۳۱          | <ul> <li>ذكر مجئ أعيان أهل حماة إلى هلاون وهو على حاب</li> </ul>            |
| ۲۳۲          | ـ ذكر ما حرى للناصر صاحب حلب ودمشق                                          |
| 777          | ــ ذكر حال قلعة حاب                                                         |
| Yż.          | <ul> <li>ذكر رحيل هلاون من حلب وإرساله جيشا إلى أخذ دمشق</li> </ul>         |

| م_فحة         |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul> <li>ذكر وافعة عن جالوت وكسرة النتار عليها يوم الجمعة الخامس</li> </ul> |
| 757           | والعشرين من شهر رمضان                                                       |
| Yto           | ـ ذكر دخول السلطان الملك المظفر دمشق                                        |
| 7\$1          | ـــ ذكر أحــكام الملك المظفر في دمشق                                        |
|               | ـــ ذكر ما فعل أهــل دمشق عند ورود البشارة بكسر النتار على                  |
| 7 2 9         | عين جالوت على يد السلطان المظفر رحمه الله                                   |
| <b>7</b> 07   | ــ ذكر عود الملك المظفر قطز إلى الديار المصرية ومقتله                       |
| 708           | ــ ذكر ترجمة الملك المظفر قطز                                               |
| 771           | _ ذكر سلطنة الملك الظاهر                                                    |
| 470           | ـ ذكر سلطنة الملك المجاهد في دمشق                                           |
| 777           | ـ ذكر عود التتار إلى الشام                                                  |
| ۲۷٠           | ــ ذكر بقية الحوادث في هذه السنة                                            |
| ۲۷۳           | - ذكر من توفى فيها من الأعيان                                               |
| <b>7</b>      | الحوادث في السنة الناسعة والخمسين بعد السمائة                               |
| <b>Y</b> AA . | ــ ذكر ما جريات الملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله                      |
| 317           | ـ ذكر بقية الحوادث ب ب                                                      |
| ۳۲۳           | ــ ذكر الأمور المزعجة                                                       |
| ۳۲٤           | ــ ذكر من توفى فيها من الأعيان                                              |
| ۳۲۷           | الحوادث في السنة الستين بعد الستائة                                         |
|               | ــ ذكر قتل الخليفة المستنصر بالله                                           |

| مفسسة       |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 779         | <ul> <li>ذكر ماجريات الملك الغاهر</li> </ul>                  |
| ۲۲۲         | <ul> <li>– ذكر بقية الحوادث</li> </ul>                        |
| ۲۲۸         | <ul> <li>– ذكر من توفى فيها من الأعيان</li> </ul>             |
| 760         | الحوادث في السنة الحادية والسنين بعد الستمائة                 |
| 787         | ـ ذكرخلافة الحاكم بأمرالله                                    |
| 4.5         | <ul> <li>- ذكر توجه السلطان الملك الظاهر إلى الطور</li> </ul> |
| 707         | ـ ذكر مسير السلطان إلى عكا والإفارة عليها                     |
| 704         | <ul> <li>نكر توجه السلطان إلى الكرك</li> </ul>                |
| <b>70</b> A | ـ ذكر عود السلطان إلى القاهرة                                 |
| ۲7.         | ۔ ذکر وصول رصل برکہ خان ملک النتار ۔۔                         |
| 414         | <ul> <li>- ذكر توجه السلطان الظاهم إلى الإسكندرية</li> </ul>  |
| 478         | <ul> <li>- ذكر بقية الحوادث</li></ul>                         |
| 414         | <ul> <li>– ذكر من توفى فيها من الأعيان</li> </ul>             |
| <b>4</b> 77 | الحوادث في السنة الثانية والستين بعد الستمائة                 |
| <b>4</b> 4• | ــ ذكر ماجريات الملك الظاهر                                   |
| 777         | <ul> <li>– ذكر سلطنة الملك السعيد ناصر الدين بركة</li> </ul>  |
| ۲۸۲         | - ذكر المدرسة التي بناها السلطان الظاهر بالقاهرة              |
| 3,47        | ـ ذكر بقية الحوادث                                            |
|             | ـ ذكر من توفي فيها من الأعيان                                 |
|             | الحوادث في السنة الثالثة والستين بعيب الستائة                 |

| .ة_حة        | •                                             |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 717          | ــ ذكر فنوح قيسارية الشام                     |
| 797          | ــ ذکر فتح أرسوف                              |
| 447          | _ ذكر البلاد التي ملكها للا صراء لما ملكها    |
| ٤٠٧          | ـ ذكر بقيـة ماجريات الملك الظاهر              |
| ٤٠٨          | ـ ذکر بفیة الحوادث                            |
| 113          | ــ ذكر من توفى فيها من الأعيان                |
| £14          | ذكر جلوس أبغا في كرسي المملكة                 |
| ۸/3          | الحوادث فى السنة الرابعة والستين بعد السمائة  |
| ٤٢.          | ـ ذكر سفر السلطان المـلك الظاهر إلى جهة الشام |
| ٤٢١          | ــ فتح القليمات وحاباء وعرقا                  |
| 173          | ــ فتسح صفد                                   |
| £ <b>7</b> 7 | ا فرکم غزاة سيس                               |
| ٤٢٣          | ــ ذكر رحيل السلطان إلى دمشق                  |
| ٤٢٤          | ـ ذكر إيقاع السلطان بأهل قارا                 |
| £ £ 0        | ــ ذكر توجه السلطان إلى مصر                   |
| ٤٢٦          | ـ ذكر بقية الحوادت                            |
| ٤٣٠          | - ذكر من توفى فيها من الأعيان                 |

تم بحمد الله الحسرة الأول من قسم « عصر سلاطين المماليك » من كتاب « مقد الجمان في تاريخ أهسل الزمان » و يلبه إن شاء الله تعالى الحزء الشاني ( ٣٦٥ – ١٨٨ هـ)

معبن (لرَّحِينُ (الْبَخِّنِيُّ (سِلْنَمُ (الْبِرُّ (الِفِرُوفَ مِيسَ

## من أعمال المحقق

أولا : تحقيق كتاب « تذكرة النبيــه في أيام المنصور وبنيــه » ـــ للحسن بن حبيب الحلبي ت ٧٧٩ه / ١٣٧٧ م . في ثلاثة أجزاء :

- الجمدز، الأول: حوادث وتراجم ٦٧٨ - ٧٠٨ هـ ١٢٧٩ - ١٢٧٨ م ١٣٠٨ م ١٣٠٨ م ١٣٠٨ م السلطان قلاوون على مصالح البيارستان المنصورى .

- الجسزء الثانى : حوادث وتراجم ٧٠٩ هـ - ٧٤١ هـ / ١٣٠٩ -١٣٤٠ م - مع نشر وتحقيق وثائسق وقف السلطان الناصر محمد ومن بينها وثيقة وقف خانقاة سرباقوس .

- الحدرة الثالث: حوادث وتراجم ٧٤١ - ٧٧٠ ه / ١٣٤٠ - ١٣٤٨ مع نشر وتحقيق مصارف أوقاف السلطان حسن على مصالح القبة والمسجد الحامع والمدارس ومكتب السهيل بالقاهرة (الشروط - الوظائف - المصارف)،

صدرت الأجزاء الثلاثة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

ثانيا : الاشتراك في تحقيق كتاب « المنهدل الصافي والمستوفى بعد الوافي » لابن تغرى بردى ت ٨٧٤ ه / ١٤٧٠ م .

صدر منه حتى الآن:

ــ الجزء الأول ـــ القاهرة ١٩٨٤

ـــ الجزء الثانى ـــ القاهرة ١٩٨٤

\_ الحزء الثالث \_ القاهرة ١٩٨٦

- الحزء الرابع - القاهرة ١٩٨٦

صدرت الأجزاء الأربعة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة

ثالث : فهوست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك

و يحتوى على فهرسة كاملة للوثائق المحفوظة بدور الأرشيف بالقاهرة وهي :

- ١ دار الوثائق القومية (مجموعة المحكمة الشرعية) .
  - ٢ ـ دفترخانة وزارة الأوقاف بالقاهرة .
    - ٣ دار الكتب المصرية .
  - ع بطر مركية الأفباط الأرثوذكس بالقاهرة .
    - مع نشر وتحقيق تسعة نماذج .

صدر عن المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ـ القاهرة ١٩٨١ .

رَفْعُ بعبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجَنِّ يُّ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (الِفِرُونِ مِنْ ) (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (الِفِرُونِ مِنْ عب (لرَّعِي الْهُجِّلِيُّ (اللِّهُ لَيْكِيرُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ وَكَرِيرٍ (السِّكِنِيرُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرِدُ وَكَرِيرٍ